اشیخ ندیمُ المجیر مُنیِّی طَلبُلس



بيِّنَ الْفَلْسَفَ بِهِ وَالْغِيثِ لِم وَالْمُسُورَان



الطبعة الأولت ١٩٦١–١٩٦١ الطبعة الثانية ١٩٦٢–١٩٦٢ الطبعة الشالثة ١٩٦٩–١٩٦٩

> جمئيع محقوق الطبّ بع وَالنّثِ م محفوظت للمؤلفث

كيف اُلِقِياليَّهَ الْبُ بسلم تدارحم الرحيم

سقيا لملاعب الصبّبا ، ومغاني الشباب ، ما احدها ، وما امرها على قلوبنا ، اذا تحدّنا اليها ، بعد طول الاغتراب ، لنراها بعيون غشّاها المشيب بسُحُب من الوهن ... انها تثير ، في صدورنا ، زوبعة من الذكريات ، يعتلج فيها الأنس والحنين والاسف والوحشة والحزن والجزع واليأس والتأسي ، فيلذ لنا ، في تغيّرة هذه الكابة الحيلوة ، ان تنبكي ... على انفسنا ، وعلى اولئك الذين فارقونا ، والذين اوشك ان نفارقهم ، بكاء المسافر النبّازح ، الذي لا تخفيف من لوعته ، على فراق احبة اعزاء ، للا المل بلقاء اعزاء آخرين ، ينتظرونه في بلد بعيد بعيد ...

في هذه المواقف الاخيرة من العُمر ، نجد الحياة ، في اعيننا ، اعلى واحلى ما تكون ، واتفكه وامر ما تكون ، فترعبنا فكرة الفناء ، ونشعر ، اكثر من أي وقت مضى ، بحاجتنا الى الخلود ، وبفقرنا الى الألي بالخالد الأزلي السرمدي ، الذي وعدنا بحياة اخرى ، لولاها لكانت حياتنا الدنيا عيثاً ظالما .

ومن مغاني صباي ، في بلدي ، (جامع طينال) ، الذي يشوى عند منقطع العمران ، في روضة من بساتيننا العطرة الساحرة . فلي فيه ، من ذكريات الطفولة ، كلُّ عزيز . انه يُذكرني باصبوحات العيد ، حيث كان ابي يأتي ، وانا وراء ، قبل شروق الشمس ، ليزور موتانا في المقبرة التي تجاور الجامع ، ثم يؤدي صلاة العيد فيه ، ويُذكرني بامسيات الصيف الحلوة ، التي كنت العب فيها ، عند الشجرة في فناء المسجد ، بين الحوض والبئر ، وابي قاعد " في غرفته ، يتحلق حوله رهط من الشيوخ ، يستمعون اليه ، فاذا تغفي لمت عدون ألى البستان ، اقطع من

سياجي قصبة اجعلها جواداً ... ويُذكّرني بتلك المأذنة ذات السلم اللولبية المزدوجة ، التي كنا نصعد فيها ، من فناء المسجد ، لنجد انفسنا ، بعد لحظة ، في داخل الحرم ... ويذكّرني بذلك المؤذن العجوز ، الذي كنت الج عليه ان يصعد معي الى المأذنة ، ليؤذّن في غير وقت الصلاة ، وهو يتحيّر كيف يُعلني ويسوفني حتى يدخل وقت المغرب ... ويُذكّرني بأمي ، التي كنت احدثها عن المأذنة العجيبة ، والبئر العميقة ، وسياج القصب ، فتتُحذرني من الأفاعي ، وتلح عمل خادمنا ، ان لا يتركني اطلع الى المأذنة أو ادنو من البئر ...

يُذكرني بكل هؤلاء ، الذين طواهم الموت ، فذهبوا وخلَّفوا في قلبي غُصَصاً ، تغور في الأَعماق ، تحت ركام الأيام والسنين ، فاذا مُعدتُ إلى ( طَيْنَال ) ، عادت تَشدُ على هذا القلب العميد باصابع من جَمْر وحديد ...

و طَوَّحَتُ بِنَا الآيَامِ والسنون ، فَبَعَدَنَا عَنِ الْحَبَيِّ ، وبَعَدَنَا عَنِ الْجَامِع ، وبَعَدَنَا ، وحَمَلِني وبَعَدَنَا ، اخيراً ، عن البلد كله... ثم عدنا بعد طول الاغتراب ... وحمَلِني الشوق الى ( طَيْنَال ) ، فجئته في يوم ، رأد الضُحى ، عند غيبة المصليّن ، وتنقَلَت ني ملاعب الطفولة ، واثر تُ الذكريات كلّها ... وبكيت ما شاء الله ان ابكي ...

وفيا انا مستغرق في صمتي ، لا اسم اللّ صدّى النشيج ، تردده قباب المسجد الشاهقة ، اتاني صوت من داخل الحُنجرة الشرقية ، التي كنت احدر ، في طفولتي ، ان اقترب منها ، خوفا من القبور التي فيها . ثم اطلّ من بابها ، شيخ مهيب الطلعة ، ابيض الشعر ، غريب الزي ، ومشى الي . وبعد ان القي السلام ، قعد بجانبي ، وقال بلغة عربية فصيحة ، فيها اثر من لكننة عجاء : ما الذي يُبكيك يا اخي ?

قلت : ذكريات لي ، في هذا المسجد ، من عهد ابي ، وايام صباي .

قال: ومَنْ ابوك ? فما كدت اتلفَّظ باسم ابي ، حتى ارتعش بدنه . وقال ، وهو 'يحدِّق اليَّ بعَيْنين تجول فيها الدموع: ابوك الشيخ الجسر?. قلت نعم . ومَنْ انت يا سيدي ?

قال: إنا ، في الأصل البعيد ، من مصر ، من (آل المائي ) ، الذين نزح بعضهم الى ديار الشام ، وبعضهم الى الحجاز . ومن الحجاز ساقت الاقدار جدّ ابي الى الهند ، واستقر فيها . وا سمي « حيران بن الأضْعَف البَنْجَابي » .

قلت: ما الذي جاء بك ، من الهند ، الى هذا المكان ?

قال: اني لست آتياً من الهند، بل من سَمَرقَنْد، بل على الأصح، اني آتٍ من قرية (خَرتَنْك) في سمرقند.

قلت: ما الذي جاء بك، من ذلك المكان البعيد، الى بلدتنا، وما الذي اقامك في هذا المسجد?

قال : عَرَّجت على بلدكم لأزور اباك ...

فنظرتُ اليه متعجبًا ، فقد مضى ، على موت ابي ، زمن بعيد .

قال: لا تعجب. جئت ' وانا في طريقي الى الحجاز ' ازور قبره ' وازور هذا الجامع الذي حبّه الي " شيخي حين وصفه لي ' واخبرني ان اباك كان 'يلقي الدروس فيه . وقد دلتني المصلون على هذه الغرفة التي كان يلقي الدروس فيه . ووجدت ' هذا المسجد اشبه شيء ' بسجد كان يأوى اليها ابوك . ووجدت ' هذا المسجد اشبه شيء ' بسجد ( خَر ْ تَنْكُ ) ' الذي قضيت ' فيه ا على واحلى ايام حياتي ' فطاب لي ان اقضي فيه اياما ' قبل ميقات الحج " ، لأنقطع الى عبادة الله ، في مقام الرجل الذي هَدَى شيخي الى الله ... '

قلت : و مَنْ هو شيخك يا مولاي ?

قال : هو الشيخ ابو النُّور الموزون رحمه الله ؛ من علماء سمرقند .

قلت: اتقضى ايامك كلها بالعبادة ?

قال : امّا الآن فنعم ، ولكني ، قبل ذلك ، كنت اكتب قصة ضلالي وايماني ، التي الملاها عليّ شيخي الموزون ، ومنها عرفت الاك رحمه الله . قلت : ما هي قصة ضلالك والمانك ?

قال: انها طويلة ، وسأنشرها للناس اذا يسُّر الله .

ثم نهض الرجل ودخل الى غرفة القبور ، وعاد يحمل دفتراً كبيراً ، وضَعه بين يدى .

وقال : هذه أمالي الشيخ الموزون ، ولكني نسختها نسخًا حسنًا ، من دون ان ازيد فيها شيئًا .

قلت : هذا كتاب كبير . اتسمح لي ان احمله الى داري لأقرأه ، في للتين ، وارد ، اليك ?

قال: اتُحسن التركية ?

قلت : نعم أُحْسِنُها جداً .

قال: أَسْمَعُ لكَ بالكتاب، اذا وثقت ُ بانك ابن الجسر حقاً ، وانك اهل لقراءة الكتاب.

قلت: ليس لي ان اؤكد لك صدق نسبي ، الا اذا تكرمت برافقي الى داري ، ليشهد لك الناس ، ولأريك كتب ابي .

قال: لا يحتاج الامر الى كل هذا. ولكن اسألك سؤالاً واحداً. ما هو اعظم كتب ابيك، وما هو الباب الأهم فيه?

قلت: اشهر كتب ابي ( الرسالة الحميدية ) ، والباب الأهم فيه ، هو الذي يدور البحث به حول اثبات وجود الله ، والرد على الطبيعين المُلحدين . ولكن هذا الباب الأهم مدفون ، بين مباحث اخرى تتعلق باثبات النبوة ، في صدر الكتاب ، وببعض الحكم في آخره ؛ لذلك وقع في نفسي ، ان اجر د المبحث الاهم ، وان الحسم ، واطبعه على حدته .

قال: آمنت ُ بانك ابن الشيخ حقاً ، وبانك اهل لحمل هذه الامانة . وكتابي هذا هدية مني اليك ، ففيه ما ذكرت َ من التلخيص لكتاب ابيك ، وفيه قصة ضلالي وايماني كلها . فخذه وترجمه واطبعه وانشره بين الناس . ولا اسألك عليه اجرا ، ولكن اسأل الله الكريم ، ان يجعل عملي خالصاً لوجهه ، وان ينفع به الناس ، وينفعني ، اذا جاء اجلي ، وانقطع عملي ... ،

وسافر الرجل ، بعد ايام ، الى الحجاز . واخذت انا في ترجمة الكتاب ، في بضع سنين . ثم طوّحت بي طوائح الزمن الى (طَشْقَنْد) . وكان اعظم همّي ان اصِلَ الى (خَرْتَنْك) ، لأزور حيران بن الاضعف، واعرض عليه الكتاب ، بعد الترجمة ، وازور ضريح الامام البخاري

رضي الله عنه . وساعدني ، على ذلك ، رجل النتبل والمرؤة الشيخ ضياء الدين باباخان ، ابن العبد الصالح العابد الزاهد ولي الله باباخان مفتي البلاد الاكبر رحمه الله ، الذي كان من احباب ابي ؛ فلما احس مني بتلك الرغبة في زيارة (خَرْتَنك) ، تفضل بمرافقتي الى سمرقند، ومنها الى (خرتنك) . وهناك علمت من خادم المسجد ، ان حيران بن الأضعف ، كان ذهب الى اداء فريضة الحج ، وقضى نحبه في مكة . وزرنا مسجد الامام ، ووقفنا على ضريحه ، فاذا المسجد كا وصفه (حيران) رحمه الله ، اشبه شيء ، بجامع طيننال ، بعزلته بين الرياض ، واذا قبر الامام ، قائم بالعراء ، في روضة صغيرة ، تحت شجرة وارفة الظلال ، وهو على حاله ، بلا تجسيص ولا ستر ولا زخرفة ، ودخلت الى الغرفة الصغيرة ، التي بلا تجسيص ولا ستر ولا زخرفة ، ودخلت الى الغرفة الصغيرة ، التي كان يقرأ بها حيران وشيخه ، فاذا هي ، كا وصف ، تنطل على قبر الامه م . وصليت فيها ، وترحمت على حيران بن الاضعف ، وخنقتني الدموع ، حتى تَمَعَب صاحبي من بكائي ... ،

هكذا وصل اليُّ هذا الكتاب الذي اقدَّمه للقراء اداءً للأمانة .

الفقير الى رحمة الله عبد الله نديم بن حسين الجسر مفتى طرابلس



الفِئرارُ الى الشيّخ الموزوست





سرح القصَّدُ: مسجد الأمام البخاري في قرية فوننك قربيم قند

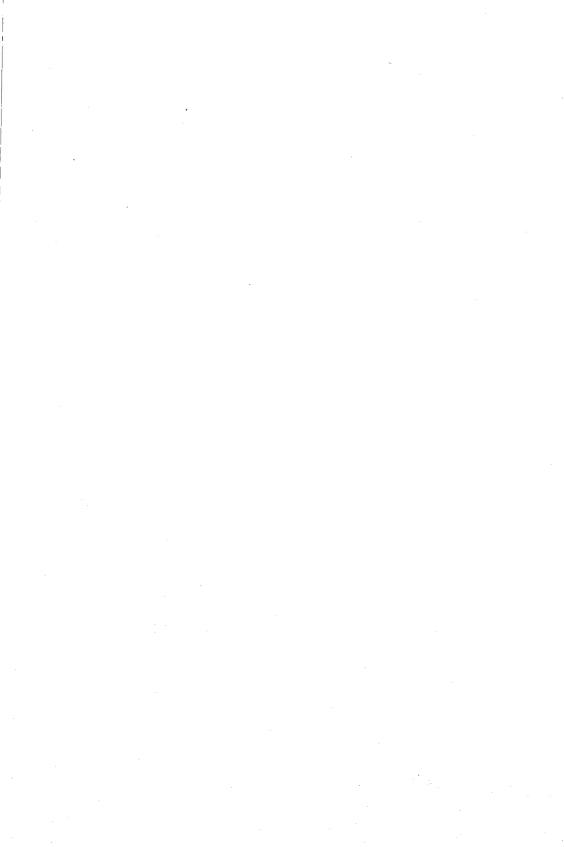

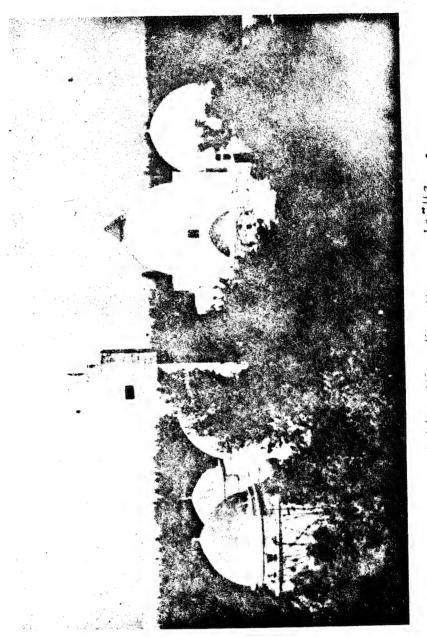

سرح القصّة: مسجدالامير (طمية نال) فيطرابلس



## بسير ليله والتعم الرحيثم

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين ، وبعد :

يقول العبد الضعيف ، الفقير الى رحمة الله ؛ حيران بن الاضعف المائي البنجابي :

لما كنت اطلب العلم في جامعة (پيشاور) ) كانت النفس السُطلعة مشوقة ، بفطرتها ، الى المعرفة : تستشرف كل غيب ، وتشرئب الى كل مجهول ، فتبحث عن اصل كل شيء وكنه ، وسببه وعلته ، وسرت وحكمته ؛ فكان دأبي وديد في ان اسأل الشيوخ والرفاق ، عن همذا العالم ، ما هو ، ومق خلق ، ومم خلق ، و من الذي خلقه ، وكيف خلقه ? فلا أقابل على هذه الاسئلة الا بالزجر، ولا أجاب عليها الا بالشخر ، فيقول المشايخ عني : هذا ليس بطالب علم ولا دين ... إن هو الله متفلسف سخيف ... حتى عم هذا التسخر مني كل الرفاق ، فنبذوني ، وتسابقوا ، ترضياً للمشايخ ، الى نبزي باشنع الالقاب ، حتى ضاقت بي الجامعة ، على رحبها ...

وزادني هذا التهكم اصراراً وشكاً ، حتى وَقَـَر يَ نَفْسَيَ اللهُ الحَمَّائُقُ العَمَّلُ اللهُ ال

والدين لا يجتمعان ؛ ولولا ذلك ما نفر مشايخي من الفلسفة ، ولا تهر "بوا من الخوض معي ، في كل جَدَل عقيلي ، حول سر "الوجود ؛ فاهملت ، دروس الدين ، واخذت ابحث عن كتب الفلسفة ، فما وجدت منها ، في بلادنا ، الا النذر اليسير ، فصرت اقرأ بلا فهم ، وازداد ، في كل يوم ، حيرة " وشكا ، وثرثرة " وجدلا . وما زال هيذا حالي ، حتى يأس المشايخ مني ، وخافوا ان يسري الداء الى الرفاق ، فحكوا بطردي من الجامعة .

ونزل النبأ على نفس ابي نزول الصاعقة ، فحاول ان يرد في الى الهُدى ، بكل ما أعطي من عقل وحنان ، ونصحني ان اترك هذه الفلسفة ، وانصرف الى علم الدين ، فاذا انقضت ايام الدرس كان بامكاني ، اذا شئت ، ان انكب على الفلسفة انكباباً صحيحاً . وقال لي في آخر حديثه : يا حيران ! لقد مررت في مثل الذي انت فيه ، فمالت نفسي الى الفلسفة ، واوغلت في الشك والحيرة ، ولكن استاذنا الاكبر العارف بالله الشيخ ابو النور الموزون السمرقندي ، الذي كان فقيها كبيراً ، وعالما جليلا ، وفيلسوفا عظيما ، نصحني ، يومئذ ، بمثل ما انصحك به اليوم ، وقال لي ( ان الفلسفة بحر ، على خلاف البحور ، يجد واعماقه ) . والزيغ في سواحله وشطآنه ، والأمان والإيمان في لنججه واعماقه ) . فدع عنك ، يا ولدي ، هذه القراآت الناقصة المشوشة المئتراء ، فانها شديدة الخطر على عقلك وايمانك .

قلت : وهل العقل والايمان على طرَ في نقيض ?

قال: معاذ إلله.

قلت : اذاً ، لماذا 'ينكر علي" ، هؤلاء الشيوخ العلماء ، كل جدل عقلي في امر العالم وخَلَقِه ?

قال: ان اكابر علماء الدين ، قد خاضوا في هذا الجدل العقلي ، رداً على الشكّاك والملحدين ، والتّفوا في ذلك المُطرَولات ، ولكنهم يَكرهون ، من الطالب هذا الولع بالفلسفة ، لأنه ، في نظرهم ، يزعزع الايمان .

قلت : ولكن اخواننا ، في المدارس والكليات الاخرى ، يَد رسون الفلسفة ، كعلم اصيل لا بد منه ، فما الفائدة ، اذاً ، من ابعاد طلب علوم الدين ، وحدهم ، عن الخوض في الفلسفة ، وهم قلتة بالنسبة لطلاب علوم الدنيا ? وكيف يصنعون اذا هم اصبحوا ، يوما ، في مركز الارشاد والفنتيا ، وألقى عليهم ، احد الناس ، شبهة عَرَت من اثر الفلسفة ، التي تَعلقمها رغم انفه ? اتراني سأقف ، من الناس ، يومئذ ، نفس هذا الموقف الجامد ، الذي يقفه مني الاساتذة اليوم فاطرد السائلين ... ? الا ترى ، يا ابي ، ان دوام هذا الحال ، يؤد ي الى زيادة انتشار الألحاد بين الناس ... ?

قال: هذا صحيح ، ولكن شيخنا الموزون ، يقول ، كما اخبرتك ، ان قارئ الفلسفة لا يكفيه ، منها ، القليل . أفترى ان بالامكان ان تتوسع المدارس في درس الفلسفة ، حتى يكون كل الطلاب ، وكل الناس ، فلاسفة ؟

قلت : كلًا . ولكن هذا التوسع ، الذي هو غير ممكن ، وغير م ضروري ، بالنسبة لكافة الطلاب ، اصبح ضرورياً بالنسبة لعلماء الدين ، بل واجباً اصيلاً عليهم ، ليستطيعوا القيام بما هو مطلوب منهم من الارشاد الى الحق ، والدعوة الى الله .

قال ابي، وهو يهز رأسه بمرارة: هذا حق، ولكن ما العمل...? قلت : وهل بَرَ، شيخك الموزون، بوعده ?

قال: انه لم 'يخلف وعده 'ولكنه مال ' في شيخوخته ' الى الزهه. ثم رحل ' عن البنتجاب ' الى وطنه سمرقند. و اليوم في قرية قريبة منها ' تسمَّى ( خَرتَنْك ) ' مثقطع الى الله ' في مسجد مبني عند ضريح الأمام البخاري رضي الله عنه .

قال ابي هذا ، وهو لا يعلم انه دلتني على طريق الفرار من الجامعة ، التي كان يحاول ردِّي اليها ، وحكم على نفسه ، وهو على عتبة الشيخوخة ، بأن لا يرى وجهي الى الابد ... ووصلت الى سمرقند بعد سفر طويل ، مشياً على الاقدام ، وسألت عن (خرتنك) ، فدلوني عليها ، وهي غير

بعيدة عن المدينة ، فذهبت اليها ماشيا ، وبلغتها قبيل غروب الشمس ، فتلقاني صبيان القرية ، بالدهشة التي يُلاقلَى بها الفريب عند اهل القرى ، والتصل خبري بالرجال ، فجاء ثلاثة منهم ، يرحبون بي ، ويدعونني الى دار كبير القرية ، الذي اكرم وفادتي ، وسالني عن حاجتي ؛ ولما عرفها تبسم وقال : هيهات ان يسعدك الحظ بلقاء مولانا الشيخ الموزون ، فانه منقطع ، منذ اكثر من خس سنوات ، الى العبادة ، في البساتين التي حول مسجد الامام ، ولا يأوى الى المسجد الله اذا اسدل الليل ستره ، فينام ، اذا كان الصيف ، في الروضة ، عند ضريح الامام ، واذا كان الشتاء ، وقد حاول كثير من الناس ، ان يتصلوا به ، فما استطاعوا الى ذلك بيلا ، بل نحن اهل هذه القرية لا نتصل به ، وانما نوصل اليه طعامه ، سبيلا ، بل نحن اهل هذه القرية لا نتصل به ، وانما نوصل اليه طعامه ، مع خادم المسجد ، فيضعه له في سياج البستان ، من غير ان يراه .

قلت : لعل الله 'يقد"ر لي ، من نعمـــة الوصول اليه ، ما لم يقد ره لغيري . وكل ما ارجوه ان تُمينوني على ذلك ، وتَعْهدوا اليَّ مجمـــل طعامه . فقال الرجل : هذا اهون شيء تطلبه .

وفي الصباح الباكر حملت بونة الشيخ ، وامر كبير القرية ، رجلا ، ان يدلني على البستان الذي يسرح الشيخ فيه . فسار بي حتى اوصلني الى المسجد ، ثم دلني على البستان ، وعلى المكان الذي جرت عادته ان يضع فيه الطعام ؛ فدنوت من سياج البستان ، ووضعت الجونة في مكانها ، ثم علقت مجرفها ورقة صغيرة كتبت فيها هذه الكلمات :

مَا ...? و مَنْ ...؟ وممَّ ...؟ وكنف ...? واننَ ...? ومتى ....؟

ثم قفلت راجعاً ، حتى وارتثني شجرة متشابكة الاغصان ، كمنت فيها ، لأرى الشيخ ، اذا حضر ، من حيث لا يراني . وبعد ساعة ، ظهر ، من خلال الاغصان شيخ مهيب الطلعة ، طويل القامة ، محدودب الظهر ، حنطي اللون ، عربي الوجه ، اقنى الانف ، خفيف العارضين ، عاري

الرأس، ودنا من السياج، واقب لى نحو الجونة. فلما تناولها، ووقعت عيناه على الورقة، وقرأ ما فيها، اخذ يتلفت بينة ويسرة، ثم ترنتع وسقط مغشيا عليه. فعد وت نحوه، وفعلت كل ما امكن حتى انعشته. فلما افاتي من غشيته، فتح عينيه، ونظر الي نظرة طويلة، ثم تمتم قائلا: لا تخف . ساعد في على النهوض . فساعدته حتى دخلت به البستان، فجلس على حرف الساقية، فغسل وجهه، واستسلم الى السكون، وهو فجلس على حرف الساقية، فغسل وجهه، واستسلم الى السكون، وهو مغمض العينين . وبعد صمت طويل، سمعته يقول، بصوت فيه نجت مغمض الباكي: لا حول ولا قوة الا بالله، يكررها ثلاثاً ... ثم التفت الي وقال: الباكي: لا حول ولا قوة الا بالله، يكررها ثلاثاً ... ثم التفت الي وقال: وانكساري الى الله، وذكرتني بشكر ما كانت تعانيه النفس من نحصص الحيرة والشك ... ساعك الله . من انت يا ولدي ؟

قلت : أنا حيران بن عبد الله الأضعَف ، تلميذك البنجابي القديم .

قال: اهلاً بك. كيف حال ابيك? قلت: مخير.

قال: اراك وقعت في مثل ما وقع فيه ابوك من قبل ?

قلت' نرنعم ، وهو الذي دلني عليك وارشدني اليك يا مولاي .

فنظر الي الشيخ نظرة طويلة ، ثم حول وجهه الى الماء واطال النظر فيه ، واغرورقت عيناه بالدموع ، ثم قال : وارحمتاه لكم يا شباب همذا الجيل ... انتم المخضرمون بين مدرسة الايمان من طريق النقل ، ومدرسة الادراك من طريق العقل . تلوكون قشوراً من الدين ، وقشوراً من الفلسفة ، فيقوم في عقولكم ، ان الايمان والفلسفة لا يجتمعان ، وان العقل والدين لا يأتلفان ، وان الفلسفة سبيل الالحاد ... وما هي كذلك يا ولدي ، بل هي سبيل للأيمان بالله ، من طريق العقل ، الذي 'بني عليه الإيمان بل هي سبيل للأيمان بالله ، من طريق العقل ، الذي 'بني عليه الإيمان الخطر والزينغ في سواحله وشطآنه ، والأمان والإيمان في لجحه واعماقه . الخطر والزينغ في سواحله وشطآنه ، والأمان والإيمان في لجحه واعماقه .

التردد ، والحيرة ، والشك . فاطرق طويلا ، وهو ينكث التراب بعود في يده ، ثم قال : يا حيران ، ليس الامر على ما تظن من السهولة واليُسْر ، بل محتاج الى جهد عظيم ، ووقت طويل . وقد جثتني ، يا ولدي ، واتا على حافّة قبري ... اين منزلك في القرية ? قلت : لا منزل لي فيها ، وقد وصلت اليها امس ، وبت في دار شيخها ، الذي اكرم وفادتي .

قال: ليس في هذه القرية بيوت للكراء ، ولا يصح ان تبقى ضيفاً على الرجل ... ق الآن واذهب الى القرية ، واشتر لنفسك فراشا ، وغطاء ، ودفتراً كبيراً ، وعد لتنام في المسجد ... وسنجعل الليل للدرس ، فهو اهدأ واصفى واوسع وقتا ، اما النهار فلا اترك فيه عزلتي ، فانه لم يبق لي ، من لذ"ات الحياة ، الا هذا الانقطاع لذكر الله ، بين الرياض ، من الفجر الى مغيب الشمس . ولا يفسد على بهجتي الا البرد اذا قرس ، فحبسني بين الجدران ... فالى اللقاء يا حيران ...

## البَاحِثُون عَزِاللَّهِ



## يقول حيران بن الاضعف:

جئت المسجد ، احمل فراشي ، قبيل المغرب ، فوجدته خالياً ، الله من شيخ عجوز 'يشعِل' القناديل ، وهو الذي رافقني الى المسجد في الصباح ؛ فلما وقع بصره علي قبل نحوي ، وسلم علي ، ثم سألني عن حالي ، فاخبرته باني عزمت على المبيت في المسجد ، لأنقطع الى العبادة ، بجوار الامام البخاري رضي الله عنه ، فابتهج الرجل العجوز وقال : اهلا بك ، ولكن نرجو ان لا تحرمنا من صحبتك ، كا يفعل مولانا الشيخ الموزون، الذي جاءنا ، مثلك ، من خمس سنوات ، مجاوراً ، ثم انقطع الى العبادة اليما انقطاع ، فلا نراه ابداً ، لأنه يخرج الى الغياض مع الفجر ، قبل ان العبادة الحيء انا من القرية ، ولا يأوى الى المسجد ، الا بعد غروب الشمس ، ولا يرضى ان يراه احد من الناس .

قلت : انت خادم المسجد ? قال : نعم ، انني اخدم في هذا المسجد من خسين عاماً . قلت : مالي اراه خلوا من المصلين ? قال : من اين يأتي المصليّون ... ? ان المسجد بعيد عن القرية ، فلا يصليّي فيه الا عابر سبيل ، أو زائر لضريح الامام . وبعد ان صليّنا المغرب والعشاء ، ارشدني الرجل العجوز الى موضع الماء ، وطلب اليّ ان اطفى القناديل ، اذا لم اكن محتاجاً اليها ، وان ارتج الباب بعد خروجه ، ثم ودّعني وذهب الى القرية . ولما خرج ارتجت باب المسجد . فما سمع الشيخ الموزون صوت الرتاج ، حتى فتح باب غرفته الصغيرة وناداني ، فاتيته ، فقال ادخل ، الرتاج ، حتى فتح باب غرفته الصغيرة وناداني ، فاتيته ، فقال ادخل ، فدخلت وقبلت يده ، فرحب بي ، واستفسر عن حالي ، وحدثني عن فدخلت وقبلت نعم . قال علي ، ساعة كاملة . ثم قال : هل احضرت الدفتر ? قلت نعم . قال علي ، ساعة كاملة . ثم قال : هل احضرت الدفتر ? قلت نعم . قال علي .

ان أُملي ، وعليك ان تكتب كلامك وكلامي ، لـُـتراجعَه في النهار ، فقد اخترت ُ لك طريقة الحوار ، فهي اليسر للفهم والتفهيم والمناقشة . والآن هات اسئلتك .

حيران ــ اسئلتي هي التي كتبتها لك ، يا مولاي ، في الورقة الصغيرة ، ولا اجسر على تكرارها ...

الشيخ – استلتك هذه ، هي التي شغلت عقول الفلاسفة ، بل عقول الناس كافة ، منذ بدأ الانسان يفكر . والفلسفة هي التي تحاول ان تجد لها جوابا ... اما انها وجدت الجواب الصحيح ، على كل سؤال ، أو لم تجده ، فهذا شيء سوف تعرفه اذا بلغت الفاية . فالفلسفة تريد ان تعرف ، يا حيران؛ حقيقة كل شيء وكنهه، واصله، وغايته؛ ولا تكتفي بالظواهر، بل تريد النفوذ الى البواطن ، ولا تكتفي بهذا العالَم المحسوس ، بل تريد ان تعرف ما وراءه ، وما كان قبله ، وتريد ان تعرف مَن الذي خلقه ، ومن ايّ شيء خلقه ، ومتى خلقه ، وتريد ان تعرف ما هو هذا الخالق ، وما كُنْه ذاته ، وما حقيقة صفاته ، وما هو هذا الانسان ، وما حقيقته ، وما هو عقله ، وكيف يتم ادراكه ، وما مبلغ هذا الادراك من الصحة ، وما هو الخير ، وما هو الجمال ، ولم كان الخير خيرا ، والجميل جميلا ؛ الى غير ذلك من الاسئلة التي لا تنتهي ، سعيًا وراء معرفة المبادئ الاولى لكل, شيء . ولذلك قالوا في تعريف الفلسفة : ( انها النظر في حقيقة امًا أنا ، فاني اعرَّفها لك ، بانها (محاولة العقل ادراك كُنْـُه جميع المبادئ الاولى ) ، وسوف ترى ان كنت على حق في هذا التعريف .

حيران – ان العلم يبحث ايضاً ، يا مولاي ، عن حقائق الاشياء ، فهل العلم غير الفلسفة ?

الشيخ – الفرق بين العلم والفلسفة ، ان العلم يكتفي بدرس ظواهر هذا الكون ، ونُـطُـُمه ، ونواميسه . اما الفلسفة فتبحث في اصل الكون ، وعلـّته ، وحقيقته . فالعالِم الطبيعي يكتفي بدرس المظاهر الطبيعية للمادة ،

من غير أن يفكر في أصلها وعلة وجودها. والرياضي يبحث في الهندسة والحساب، من غير أن يتكلف عناء التفكير في معنى المكان والزمان. وكلاهما يبحثان، بوساطة هذا العقل، الذي يتمتعان به، من غير أن يفكرا في كننه هذا العقل، وقدرته على أدراك الحقيقة. أما الفيلسوف فأنه يريد أن يفهم، في آن واحد، كنه المادة، وأصلها، وعلة وجودها، ومعنى المكان والزمان، وكنه العقل، وحقيقته، ومبلغه من السلامة والقدرة على أدراك الحقيقة؛ فيتناول، بدرسه وبحثه، المعقول والعقل، في آن واحد...

ومن البحث في الكون وعلته تكوّنت ( فلسفة الوجود ) . ومن البحث في المقل وكنهه وقدرته تكونت ( فلسفة المعرفة ) . ومن البحث في كنه الحير والجمال والقبح تكونت ( فلسفة القيّم ) . والذي يهمني ان ابسطه لك ، من هذه المباحث ، هو ( مبحث الوجود ) و ( مبحث المعرفة ) ، دون سواهما .

حيران – لم افهم ، يا مولاي ، وجه هذه العناية ببحث دون مبحث . الشيخ – وجه العناية ظاهر ، لو تأملت . فبحث الوجود يتناول طبيعة الموجود ، وحقيقته ، واصله ، وعلته ، أي الخلوق والخالق ؛ ومبحث المعرفة يتناول الآراء التي قالها الفلاسفة في كيفية حصول المعرفة ، ووسائلها ، ومبلغها من الصحة . واسئلتك ، التي تشغل بالك ، وتلقيك بين برائن الحيرة والشك ، تكاد تنحصر في المبحثين الاولين ، وليس لها كبير علاقة بمبحث القيم ، الذي يتكلم في حقيقة الجمال والقبح والخير والشر وما الى ذلك .

حيران – حقاً ان الذي يشغل بالي يكاد يكون منحصراً في ( مبحث الوجود ) دون سواه ، فما هو الداعي للتبسط في مبحث المعرفة ?

الشيخ – ان المسألة الميتافيزيقية ، التي اعلم انها هي وحدها التي تشغل بالك ، لا يمكن درسها الَّا على ضوء ( مبحث المعرفة ) ، لأرن درسها للآراء العديدة ، التي قيلت في تفسير المسألة الميتافيزيقية ، لا يستم ولا

يستقيم ، الا بعد درس طرق المعرفة ووسائلها ، والوقوف على صدق هذه الوسائل وقدرتها على ادراك اليقين من الحق الذي نبحث عنه .

حيران – اذاً ، يكون مبحث المعرفة خادماً لمبحث الوجود ، ووسيلة لادراك الحق ، في المسألة الميتافيزيقية .

الشمخ - هذا هو الواقع.

حيران ــ اذاً ، يكون جوهر الفلسفة هو المسألة الميتافيزيقية .

الشيخ – هذا هو الواقع . فالفلسفة ، كانت وما زالت ، في جوهرها ، عبارة عن البحث عن الله .

ثم اخرج الشيخ ، من تحت وسادته ، كتاباً ضخماً ، وقال هيّا نبدأ . حيران – ما هذا الكتاب يا مولاي ?

> الشيخ - هذا الكتاب 'يحد ثنا عن مفكرين يبحثون عن الله. خبران - ما اسمه.

> > الشمخ – فلاسفة المونان.

حيران - كيف قال مولاي الشيخ انه كتاب لممكرين يبحثون عن الله . الشيخ - نعم هو لمفكرين يبحثون عن الألّه الحقّ . الم اقل لك ان جوهر الفلسفة هو البحث عن الله .

حيران - انني قرأت شيئًا من اقوال هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الاو لين، فوجدت انهم كافرون.

الشيخ – نعم انهم كافرون بآله اليونان . واما الآلة الحق فهم يبحثون عنه . فنهم من يهتدي اليه ، ومنهم من يعجز عقله عن تصوره ، ومنهم من يقوده العجز الى الضلال . وسوف ترى ان اراءهم ، على ما فيها من ذاء واخلاص في البحث ، تنطوي على نظرات الى الكون ساذجة حائرة ، فيها ومضات من نور الحق ، في ظلمة حالكة من الابهام والغموض والتناقض والشك والسفسطة .

فطاليس ، يبدأ بالعقدة الكاذبة ، التي لازمت عقول كل الفلاسفة ، بل كل البشر ، فيرى ان العالم لا يمكن ان يكون مخلوقاً من (العدم المحض).

وان كل بداية ليست في الحقيقة سوى تغيّر ، فيجب اذن ، افتراض مادة اولى ازلية نشأت عنها كل الموجودات . وهذه المادة الازلية ، هي الماء . والذي حمله على اختيار الماء ، انه بحث ، في الموجودات ، عن مادة لها قابلية التغير والتشكل ، فرأى الماء يكون مائماً ، فيصلح تارة ثلجاً كثيفاً ، وتارة بخاراً لطيفاً ، ثم يرجع ماء . ورأى ان الرطوبة شرط في الحياة ، فاعتقد ان الماء ، الذي له هذه الخواص ، هو اصل الموجودات كلها . . .

ولكن (الكئسيمنس) يرى ان الهواء اكثر من الماء مرونة وقابلية للتحول ؛ لأنه يبرد فيصير ماء ، ويسخن فيصير بخاراً ، ثم يزداد تخللا فيرجع هواء ؛ فزع انه لو زاد تخلله لصار ناراً ، وكو "ن شموساً واقمارا ، وان تكثيف صار سحاباً ، ثم ماء ، وان زاد تكثيفه ، انقلب اترب واحجاراً ، ورأى انه لازم للحياة فاعتبره اصل الكائنات ...

اما (انكسيمندر) ، الذي تنطوي افكاره على تفكير عميق ، رغم ما يبدو في ظاهرها من سخافة ، فقد قال : ان القول بالماء والهواء والمواء ، لا يتفق مع صفات الاشياء كلها : فللماء صفات ، يتاز بها ، وللهواء صفات ، وللموجودات الاخرى صفات ، فلا يعقل ان تكون كل الكائنات ، على تباين صفاتها ، ناشئة عن اصل يختلف عنها بسفات خاصة به ... ومن منا اضطره عقله السليم الى القول بان اصل الكائنات ( مادة لا شكل لها ولا نهاية ولا حدود ) .

حيران – حقا ان بحث انكسيمندر ، عن شيء يصلح ان يكون اصلاً لهذه الكائنات المختلفة ، ويخالفها جميعاً بالشكل والحد والرسم والصورة ، يدل على عمق في التفكير ، ولكن ما معنى ان يسميها (مادة) ، وان يقول انه لا شكل لها ولا نهاية ولا حدود ?

الشيخ – من هنا تدرك صدق ما قلتُ لك. فهؤلاء الفلاسفة الاولون ، معذورون في كفرهم بآلهة اليونان ، ومحقون في بحثهم العقلي الطليق ، عن مصدر للعالم ، عند غير هؤلاء الآلهـــة ، الذين لهم كل صفات البشر ،

واخلاقهم ، ورذائلهم ؛ لأن عقولهم لم تصدق ، ان يكون هذا العالم ، من خَلْق اولئك الالهة المبطانين ، السكيرين ، الكذابين ، المحتالين ، الزناة ؛ فاخذوا يبحثون عن الآله الحق ، الذي ليس (كمثله شيء ) ، من حيث لا

يشعرون ...،

ثم جاء (فيثاغور) ، الذي لم يعجبه ذلك الاتجاه ، الذي يسير في تفسير نشأة العالم وجهة (طبيعية) ، فاتتجه ، في التفسير ، وجهة (رياضية) ، فقال مع اتباعه : ان الماء والهواء وكل مادة ، مها كانت ، لا تصلح ان تكون اصلا لهذا العالم المركب من اشياء متباينة ، مادية وغيير مادية ، فلا بد لنا ان نبحث عن شيء له صفة عامة ، تشمل كل شيء ، من الماديات ، وغيرها . وما من صفة تشمل العالم ، بما فيه من مادة وغيير مادة ، الاصفة العدد (le nombre) ، فنحن نستطيع ان نتصور هذه الاشياء ، بلا الوان ، ولا طعوم ، ولا روائح ، ولا احجام . ولكننا لا نتطيع ان نتصور شيئا غيير قابل للعد . فالعدد ، اذاً ، هو الصفة الوحيدة المشتركة التي يتصف بها كل ما في الكون . وهو ، وحده ، الذي يصلح ان يكون اصلا له . ولما كان ما في الكون عبارة عن عدد اصل الكون وعلته وحقيقته .

وهذه الاراء التجريدية ، على اغراقها في الخيال ، تدل كلها على محاولة الناس ، ان يصلوا الى فكرة الاله الحق المجرد عن صفات المادة ، من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون .

حيران ــ وهل كان عند هؤلاء اليونانيين القدماء فكرة وجود اله غير آلهتهم ?

الشيخ – ان فكرة وجود الاله الحق لم تخل' منها الارض منهذ صار الانسان انساناً ، يمتاز بهذا العقل المفكر .

وهذا (اكزنوفنس)، احد فلاسفة اليونان الاوائل، الذي سما على الهـــل عصره، فنبذ اساطير اليونان القائلة بفكرة التجسيد البشري للالــة

(Anthropomorphisme) ، وسخر من آلهتهم التي تأكل وتشرب وتلد وتموت ، يقول : ( ان الناس هم الذين اخترعوا الالهة وتصوروها بمشاهم ، ولو كانت الثيران أو الاسود أو الجياد تعرف التصوير لرسمت لنا الاله على اشكالها ثوراً أو اسداً أو جواداً . كلا ثم كلا . انه لا يوجد غير اله واحد ، هو ارفع الموجودات ، ليس مركباً على هيئتنا ، ولا يفكر مثل تفكيرنا بل كله بصر ، وكله سمع ، وكله فكر ) . واما ادراك كنه هذا الاله الواحد العظيم ، فان اكزنوفنس يراه مستحيلاً على عقولنا . ويقول في ذلك كلمته ، التي قفز بها ، في تاريخ الميتافيزيقية ، الفي سنة ، الى الامام : ( ما من انسان يستطيع ان يعرف الله معرفة دقيقة ، حتى لو شاءت المصادفة لإنسان ان يقول ، في وصف الله ، الحق دقيقة ، حتى لو شاءت المصادفة لإنسان ان يقول ، في وصف الله ، الحق كل الحق ، فهو نفسه لن يعرف انه يقول الحق ) .

حيران – افهم من قولك ، يا مولاي ، ان اكزنوفنس قفز بكلمته هذه ، الفي سنة ، الى الامام ، ان الفلسفة انتهت الى الايمان بوجود الله ، فاذا كان الامر كذلك ، فارجو من مولاي الشيخ ، ان يريحني ، ويريح نفسه من سخافات الاولين ، التي قرأت شيئًا منها في ( پيشاور ) ، وينقلني الى الفلسفة الحديثة .

الشيخ – لقد أوصيتك من قبل بالصبر ، والان اكر ر لك النصيحة . فانه لا ينفعك ، ان انتقل بك ، بخطوة واحدة ، الى النتيجة التي انتهت اليها الفلسفة التي تشغل بالك ، بدون ان تكون قد عرفت ما قاله الاوائل والاواسط . فقد لا يعجبك رأي الاواخر ، ويأتيك من يوسوس لك ، بأن الحقيقة عند الاوائل ، فيرجع اليك شكك ، وتعود اليك حيرتك . ولن يتم لك يا حيران فهم الاواخر ، الا اذا سبق العلم بمن قبلهم . فعليك بالصبر .

حيران – لقد ادركت حكمة مولاي الشيخ في الربط بين سلاسل التفكير ، فارجو ان لا يوآخذني .

الشيخ - ثم يأتي ( با رمنيدس ) الذي يرى ان الماء والهواء والمعد ،

أو أي شيء آخر ، لا تصلح ان تكون اصلا للأشياء . لأن هذه الأشياء كلها (متغيرة) . ونحن لا نعرف عنها الا صفاتها الظاهرة . وكل هذه الصفات يعتربها التغيير والفناء ، الا صفة واحدة ، وهي صفة (الوجود) لا فهذا الوجود الدائم ، هو الذي يصح ان نتخذه اصلا للكائنات . حيران – ما هو هذا (الوجود) ، وماذا بريد به ?

الشيخ – ان بارمنيدس يصفه لنا بانه وجود ( ازلي ) ، ( لا يتغير ) ، و ( لا يقفي ) ، وليس له ماض ولا مستقبل ، بــل هو يستوعب الازل والابد . وهو ( لا يتحرك ) ، و ( لا ينجزأ ) ، لأن الحركة صورة للتحول ، وهو ( كامل ) ، وليس وراة، وجود آخر .

حيران – كيف يكون الوحود مـــبرأ مر الحركة والتغير ، ونحن نرى هذه الاشباء متحركة ومتغيرة ؟

الشيخ – ان بارمنيدس لا برى ان هذه الاشياء ، التي تراها ونحسها ، هي من الوجود ، بل يعتبرها (مظاهر apparences) وهمية ، لأنها فانية ، والوجود خالد ، ولأنها متغيرة ، والتغير يقتضي اجتماع الوجود واللاوجود ، وهذا مستحيل .

حيران – انني لم افهم . هل يريد بارمنيدس القول بوحدة الوجود ? الشيخ – هكذا ، يا حيران ، يفعل التجريد في العقل . فان هؤلاء الفلاسفة ، لا يريدون في الحقيقة انكار الموجودات ، وانما هم يبحثون عن اصل كامل ، ثابت ، غير متغير ، مجرد عن صفات الموجودات ، يصلح ان يكون موجداً لها ؛ وهذا لعمري هو البحث عن الله ، من حيث لا يريدون ولا يشعرون ... ،

وجاء بعد بارمنيدس ، تلميذه (مليسوس). فزاد على رأي استاذه ان هذا الوجود غير متناه ، وانه (حياة عاقلة ) ؛ ولو استمعت الى برهانه على ان الوجود ازلي ابدي غير متناه ، ولا متحرك ، وله حياة عاقلة ، لقلت معي ، إن هذه العقول كانت تبحث عن الله الواحد الأحد ، من حيث تَدرى أو لا تدرى .

انه يقول: كل حادث لا بحد له من مبدأ. وليس الوجود حادثا، لأنه لو كان حادثاً، لكان من اللاوجود، فالوجود، اذاً، ليس له مبدأ. وما ليس له مبدأ ليس له نهاية. وعا انه غير متناه فانه لا يتحرك الأنه لا يوجد مكان بعد ميتحرك اليه. وهو غير متغير، لانه لو تغير لأصبح اكثر من واحد. فهو واحد، ازلي، ابدي، حي معاقل، لا يتغير ... فتأمل يا حيران.

وجاء (هرقبليط ) الذي يتردد في الرأي ، بين النزعــة التجريدية والنزعـة الطبيعية ، فقال ان الاشياء ، كا نراها ، في تغيّر دائم ، وتقلّب مستمر ، لا تستقر على حالة واحدة ، لحظة واحدة . وان هذا الاستقرار النسبي ، الذي نشاهده ، هنو وهم ، وعجز منا عن رؤية التغيّر . واستنتج من ذلك ، ان الشيء الواحد ، يكون موجوداً وغير موجود ، في آن واحد . وهذا الاتحاد الآني بين الوجود واللاوجود هو (الصيرورة) التي هي حقيقة الوجود .

ولكن هرقليط ، لا يثبت على هذا الخيال ، في تفسير الكون . بل يعود الى النزعة الطبيعية القديمة ، فيقول : ان اصل الكون (نار) ، تحولت الى هواء ، ثم تحول الهواء الى ماء ، والماء الى يابس ، ثم يعود اليابس ماء فهواء فناراً . وكأنه رأى حياة الحيوان ترافقها الحرارة فزع ان الروح نفسها عبارة عن نار .

وجاء (امبدوقيلس) ، فيلسوف العناصر الاربعة ، فاراد ، اولاً ، ان يوفتى بين رأي بارمنيدس ، وهرقليط ، فقال : ان الوجود مكون من ذرات . وان ما قاله بارمنيدس ، في وصف الوجود بانه لا يزيد ولا ينقص ، ينطبق على الذرات ، وان ما قاله هرقليط ، عن (الصيرورة) المستمرة ، يصدق على الاسام ، من حيث الصور المتغيرة فيها . ثم اراد ان يتخذ رأيا وسطا بين القائلين بتكون العالم من مادة واحدة تتحول ، فوضع كلماء والهواء والنار ، وبين القائلين بان مادة الوجود لا تتحول ، فوضع نظرية (العناصر الاربعة ) ، التي ظلت تسيطر حتى القرن الثامن عشر ؛ فرات الوجود مجموعة من عناصر اربعة هي : (التراب والماء والنار والماء والنار

والهواء) ، وجميع الاشياء مزيج من هذه الاربعة ، وما اختلافها الآ لاختلاف نسبة هذه العناصر في كل واحد منها ...

والى هنا يبدو امبدوقلس منسجها مصع العلم في عصره ، بل سابقاً لعصره في وضع فكرة المبدأ الذرّي . ولكنه حين يتكلم في سر القوة التي تحرك الذرات ، يبدأ بالتفكير السليم ، وينتهي الى الخيال العقيم ... فبينا نراه يقول: ان مادة الكون موات لا حياة فيها ، ولا حركة لها من ذاتها ، ولا بد من التسليم بان حركتها منبعثة من قوة خارجة عنها ، نراه يجنح الى الخيال فيقول: ان حركة المادة عبارة عن اتصال وانفصال، وهما ضدّان لا ينشآن من قوة واحدة ، بل لا بد لهما من قوتين ، احداهما تدفع والاخرى تجذب . وهاتان القوتان هما الحب والنفور (l'amour et la ) وان العناصر الاربعة كانت متصلة بقوة الحب ، ففر قتها قوة النفور الى اربعة ، ثم استجمع الحب قوته ، واخذ في التأليف بين العناصر الاربعة ، فتكونت الاشاء التي نراها ...

حيران ــ ولكن من اين جاءت قوة الحب والنفور ?

الشيخ – اترب ان تناقش رأيا مبنيا على الخيال ...? ان الرجل لم يكتف بها ذا ، بل زع ان الالهة والنفوس تتكون ايضاً من العناصر الاربعة ، ولكن يرجح فيها عنصر الهواء والنار ؛ فالنار هي الاله (زفس)، والهواء هو الاله (هيرا) ، والارض هي الاله (اركوس) ، والماء هو الاله الرابع المسعى (نستيس) الذي يبكي فتتساقط دموعه ندى على الارض ... ثم لج في هذا الهذيان حتى جعلنا كلنا الهة ، حيث قال: ان النفوس البشرية ليست سوى آلهة خاطئة ، تضي عليها ان تقيم بعيدة عن النفوس البشرية ليست سوى آلهة خاطئة ، توضي عليها ان تقيم بعيدة عن الارض رؤوساً ، دون رقاب ، واذرعاً بلا اكتاف ، وعيونا بلا جباه في الارض رؤوساً ، دون رقاب ، واذرعاً بلا اكتاف ، وعيونا بلا جباه ثم تتقارب ، بقوة الحب ، فتكون انساناً ...

حيران – اكاد اعود فارجو ، من مولاي الشيخ ، ان يطوي عني ذكر هذه السخافات .

الشيخ – انني ما ذكرت لك هذه الاقوال ، الا لأريك كيف تدرجت العقول في ادراك الكون ، وفي البحث عن قوة تسيّره وتحركه ... فهذا البحث ظل ، طيلة عصور الفلسفة ، يؤلف الجانب الاعظم من المسألة الميتافيزيقية . فاصبر فاني اسير بك الى غاية .

ثم جاء (ديوقريطس) الذي ينسب اليه المذهب الذري الأنه فصله حين قال: ان الكون يتألف من عدد لا يتناهى من الذرات (atomes)، وهي متشابهة متجانسة ، ازلية ، ابدية ، متحركة بذاتها ، في فراغ ، ومن حركتها واختلاطها تكونت الاشياء ، وتكور العالم باسره . اما اختلاف صفات الاشياء فناتج عن اختلاف تلاقي هذه الذرات وتآلفها ، واوضاعها في الجسم ، واختلاف الناظر اليها . وحجته على انها ازلية ابدية ، هي ان الوجود لا ينشأ من اللاوجود ، كا ان الوجود لا يصير الى اللاوجود ، ولولا وجودها في فراغ لامتنعت عليها الحركة ؛ ومن هنا انتهى الى القول : ان في الكون حقائق اولية ثلاثاً وهي الذرات والفراغ والحركة (les atomes, le vide, le mouvement) .

حيران – ليس في تكوّن العالم المادي من الذّرات شيء بعيد عن العقل؛ ولكن من الذي خلق هذه الذّرات ومن الذي حرّكها ?

الشيخ – الجواب على اسئلتك لم يكتب لديموقريطس ، بـــل كتب لسواه . اما هو فقد تجرّد عن سلامة التفكير حين زع ان حركة الذرّات هي نتيجة (ضرورة عمياء) تدفعها الى الحركة والتلاقي ، والتشابك والتازج ، وتكوين هذا الكون ، بما فيه من جماد ونبات وحيوان ...، حتى الارواح والالهة ، في نظره ، مركبة من ذرّات تسير بقوة هذه الضرورة العمياء .

وجاء (اناكساغورس) ، بعد ديموقريطس ، ففند آراءَه في الضرورة العمياء ، وسفتها ، فقال ، كأنه اعظم المؤمنين ، ( من المستحيل على قوة عمياء ، ان تبدع هذا الجمال ، وهذا النظام اللذين يتجليان في هذا العالم ، لأن القوة العمياء لا تُنتج الا الفوضى ؛ فالذي يحرك المادة هو عقل ، رشيد ، بصير حكم ) .

حيران ــ هذا عظيم ، فهل يمكن ان يكون اناكساغورس قصد باقواله هذه ان مثبت وحود الله ?

الشيخ – لا ادري يا حيران ، فان هدى الله ، بلسان الريسل ، اقدم من اليونان وفلسفتهم ؛ بل اني ارجح ان كثيراً من فلسفة الاقدمين ، في مصر والصين والهند ، هي بقايا نبو"ات نسيها التاريخ ، فحيشر اصحابها في عداد الفلاسفة ، ولعلهم من الرسل أو اتباع الرسل .

ولكن الظاهر من اقوال اناكساغورس انه كان يحوم حول هذا الايمان ، حين ادرك بعقله السليم ان هذا النظام المحكم ، لا يمكن ان يصدر الا عن عقل حكيم ؛ ولذلك 'عد" انكساغورس اول من فتح باب الفلسفة الروحية ، واتى برأي يحوم حول الحق ، وهــــذا ما جعل ارسطو يقول عنه انه ( الوحيد الذي احتفظ برشده امام هذيان اسلافه ) .

حيران – الحمد لله ، فقد وصلنا الى مطلع الفلسفة التي تتسامى عن الهذيان .

الشيخ – لا ريب ان الفلسفة تسير ، نحو الحق ، ولكن بخطى بطيئة ، يعرقلها احياناً رهط من الشكاك ، كالسوفسطائيين ، الذين كادوا يقضون ، يجدلهم العجيب ، على كل تفكير سليم .

حيران – انني اسمع بكلمة سفسطة التي يراد بها الجدل الخدّاع.

الشيخ – نعم ، من كلمة السوفسطائية جاءت السفسطة . فالسوفسطائية هي طريقة الجماعة ، الذين برعوا في تعليم الناس قلب الحقائق ، بالجدل الكاذب . واسمهم هذا من كلمة (سوفيست ) ، وهي تدل ، في اليونانية ، على المعلم ، من أي فزع من الصناعات والعلوم . ثم صارت تطلق عسلى هؤلاء المعلمين ؛ ومنها نحت العرب كلمة (سفسطة ) . وليس للسوفسطائيين مذهب فلسفي معلوم ، ولا اراء تربطها روح الفلسفة ، التي تبحث عن الحقى ، ولكنهم جماعة من المعلمين ظهروا في بلاد اليونان ، في ظروف اجتاعية ، كانت تطغي فيها على البلاد موجة من الشك والكفر بآلهة الاساطير ، وموجة من الديمقراطية فتحت للناس ابواب المناصب ، من

طريق التلاعب بالجماهير ؛ فمهروا في تعليم الناس فنون البيان ، والخطابة ، والجدل ، وتزويق الكلام . وكانوا يفخرون بانهم يستطيعون ان يؤيدوا الرأي ونقيضه ، وتمادوا في غوايتهم ، حتى كادت طريقتهم تؤدي الى هدم اسس العقل والمعرفة ، وتمزيق الاخلاق .

واشهرهم (بروتاغوراس)، واضع المحور الذي تدور عليه سخافات السوفسطائين، بقوله المشهور (انَّ الإنسان مقياسُ كل شيء)؛ فقيد كان العلماء والفلاسفة يرون ان الحقيقة 'تدرك بالعقل لا بالحس؛ لأن الحواس خادعة، فجاء بروتاغوراس هيذا، ينكر المعرفة بالعقل، ويزع ان الاحساس هو المصدر الوحيد للمعرفة، ولما كان الناس يختلفون باحساساتهم، باختلاف اجسادهم، واعمارهم، فقد اصبح ادراك الحقيقة مستحيلاً، واصبح ما يدركه كل شخص صحيحاً، بالنسبة الله، ولا يوجد شيء يمكن ان يسمى خطأ، لأن كل رأي هو صحيح بالنسبة للشخص المدرك ... وقد اطلق العرب على هذا المبدأ، القائل بان الإنسان مقياس كل شيء، اسم اطلق العرب على هذا المبدأ ، القائل بان الإنسان مقياس كل شيء، اسم الميندية)، لأنه يؤدي لاعتقاد كل فرد بما عنده.

ثم جاء احدهم ، (غورجياس) ، فدفع السوفسطائية الى غايتها الاخيرة في السخافة والهذيان والتعطيل ، حين انكر ، دفعة واحدة ، وجود الاشياء . وقال باستحالة المعرفة ، والتعارف والتفاهم ، بين الناس . وانت ترى ان هذا الهذيان اضعف واهون من ان يدخل في مباحث الفلسفة ، وان كان له الفضل من حيث انه خلق لنا سقراط ...

حيران - كيف خلق هذا الهذيان سقراط الحكيم ?

الشيخ – ان سقراط هو الذي اسس وبنى فلسفة المعرفة ، التي لا ترال تسيطر على العقول السليمة ، منذ اكثر من ألغي سنة الى اليوم الذي نحن فيه ، مها اختلف الجدل حولها ، يا حيران . وما كان لسقراط في الفلسفة من غرض الا ان يضع قواعد المعرفة على اساس العقل ، والا ان يوسطد دعاثم (الفضيلة ) ، في صدور الناس ، على اساس من الحق الذي يوسطد دعاثم (الفضيلة ) ، في صدور الناس ، على اساس من الحق الذي لا ريب فيه . فقد رأى هذا الفيلسوف القدايس ، ان اخلاق عصره تنهار

امام دُجُل السوفسطائيين الذين انكروا العقل ، والحق ، واليقين ، وفضائل الاخسلاق ، بما زعموا من رد اصول المعرفة كلها الى الاحساس ؛ فاراد ان يرد ، اصول المعرفة ، الى العقل ، الذي يتفق الناس جميعاً على احكامه بلا خلاف ، ليصل بهذا الى وضع حد ٍ وتعريف للفضيلة .

يقول سقراط: لا يعقل ان تكون المعرفة مبنية على الحواس، لأن المحواس تختلف باختلاف الافراد والظروف والاحوال، فعلينا ان نلتمس اصلا ثابتاً للمعرفة، لا يختلف فيه الناس ابداً. واذا نظرنا الى معارفنا، رأينا انها تنطوي على ادراكات جزئية، تأتينا من طريق الحواس، وعلى ادراكات كلية عامة ليس لها وجود في الخارج ليمكن الاحساس بها. وضرب على ذلك مثلا معنى (النوع) الذي تدركه عقولنا، يجمع الصفات التي يشترك بها كل افراد النوع، وطرح الصفات العارضة التي تظهر في بعض افراده؛ فقال ان هذا الادراك، لشيء لا يحس، ولا وجود له في الحارج، هو ادراك كلي، لا يرتاب عاقل في كونه من عمل العقل وحده. وهذا الادراك الكلي العقلي، هو الذي يجب ان تؤسس عليه المعرفة. فاذا كانت المدركات الحسية الجزئية تختلف باختلاف الافراد والظروف والاحوال والاوضاع، فان العقل، الذي هو عام ومشترك بين الناس، لا يختلف ما دام سلما. ونحن، بهذه الادراكات العقلية الكلية، نستطيع ان نضع لكل شيء حداً وتعريفاً، ونستطيع بهذا ، ان نضع مقاييس صحيحة ثابتة للحقائق، ونعرف ما هي الفضلة.

وجاء بعد سقراط ، تلميذه (افلاطون) الشهير ، فأيد نظرية المعرفة التي وضعها استاذه ، وزادها توطيداً . ولكن لا ندري لماذا وضع هذه المعرفة على اساس (المُثلُل) وأي شيء يقصد بالمُثلُل ؟

انه يقول: ان المعاني الكلية ليست مما يمكن ادراكه بالحواس، وانما يكون ادراكها بالعقل وحده؛ فالجال والقبح، مثلاً، هما معنيات ندركها في اشياء كثيرة مختلفة في مظاهرها واشكالها ؛ فما الذي عرّفنا ان هذه الاشياء تشترك في الجدال ، وهذه تشترك في القبح ؟ ليست

حواسنا هي المدركة لهذا الاشتراك ، بل هي عقولنا ، التي تقابل وتقارن بين الاشياء المشتركة في الجمال ، فتدرك ان فيها جمالاً . ولكن لكي تقدر عقولنا عقولنا على هذه المقابلة والمقارنة ، لا بد ان تكون لديها فكرة ، اصبلة سابقة ، عن الجمال والقبح ، ولو قلنا ان هذه الفكرة من اختراع عقولنا ، لرجعنا القهقرى الى السوفسطائية ، التي تقيس الحقائق بمقياس شخصي فردي محض . فلا بد لنا ، اذن أن نقول ان هذه المعاني الكلية لها وجود حقيقي وراء عقولنا ؛ وهذه هي التي اطلق عليها افلاطور اسم (المنتل saph) . وقال ان نفوسنا ، قبل حلولها في الاجسام ، كانت تعيش في عالم المنتل ، فلما حدّت في الاجسام ، نسيت عالم المثل ، بعض النسيان ، ولكن أذا وقع نظرها على معنى كلي " ، كالجمال والقبح ، تذكّرت مثاله ، فادركت ، بالمقارنة ، ما في الاشياء من جمال أو قبح . وهكذا الحال في كل المعاني الكلية كالفضيلة والعدل والخير وغير ذلك . فالعلم هو تذكّر للمنتل ، والجهل نسيان لها ، وما التجارب ، في فالعلم هو تذكّر الانتها لتنبيه العقول وتذكيرها ، عا عرفته ، من قبل ، الحياة الدنيا ، الا وسيلة لتنبيه العقول وتذكيرها ، عا عرفته ، من قبل ، في عالم المنتل . . .

حيران – ولكن ما هذه المُثُلُ يا مولاي وما حقائقها ?

- حق لك ان تعجب ، وقد عجب من قبلك ارسطو ؛ فان افلاطون وصف هذه المثل بأوصاف عديدة تجعلها غير مفهومة ولا معقولة ، الله اذا كان يريد بها ما في علم الله تعالى من الامور ؛ وهذا ما ارجحه يا حيران ؛ فانه يقول عن المثل : انها ليست مادية ، بل هي معان مجردة ، وان عناصر وجودها من نفسها لا من شيء خارج عنها ، وانها اساس الاشياء ولا تعتمد على شيء ، بل غيرها يعتمد عليها ، وهي دائمة وثابتة وابدية وساكنة وكاملة ، ولا يحدها زمان ولا مكان . افلا تفهم ، من هذا الوصف ، انه يكاد يريد ما في علم الله من الامور ؟

حيران – هل كان افلاطون يؤمن بوجود الله ?

الشيخ – ان افلاطون من اول الفلاسفـــة القائلين بوجود الله ، وبأنه

الخالق للعالم والمدتر لأمره . ويقيم على ذلك براهين اهمتها برهان النظام ، فيقول ان العالم آية في الجمال والنظام ، ولا يمكن ابداً ان يكون هذا نتيجة علل اتفاقية ، بل هو صنع عاقل ، كامل ، توختى الخير ، ورتب كل شيء عن قصد وحكة .

ولكن افلاطون حين يريد ان يتصور ويصف كيف خلق الله هذا العالم ، تعترض عقله العقدة التي تعترض عقولنا جبعاً ، فلا يستطيع ان يتصور الخلق من العدم ، فيقول ان الاشياء مؤلفة من مادة (matière) وصورة (forme) . وهذه الصورة هي التي تجعل المادة شيئاً معيناً . وهي من اثر المنتئل التي تعطي للشيء طابع شكلها . فالشيء ، قبل ان يأخذ صورة مثاله ، كان مادة ، لا صفة لها ولا شكل ، ثم اخذ ينطبع على مثاله ، فاكتسب حقيقة الوجود بعد ان كان عدماً . وان الذي يعطي المادة طابع مثالها ، فيوجدها ، بعد ان كانت عدماً ، هو الله .

حيران - انني لم افهم كيف كانت المادة قبل ان تأخف طابع الصورة عدماً.

الشيخ – انك لا تفهم ، وانا ايضاً لا افهم ، وافلاطون نفسه ، بعقله السليم الكامل السامي ، لا يفهم كيف يكون الشيء مادة وعدماً في آن واحد . ولكن هذا العقل الجبار 'يساق ، كغيره من العقول الجبارة ، الى تقرير هذه المزاع بسبب العجز ، عن تصور الخلق من العدم المحض ، الذي يأتينا من (قياس التعثيل) الخادع ، المسطر على عقولنا ، التي ما تعودت تصور خلق شيء من العدم : انهم يرون الاشياء ، ويرون انها متغيرة من صورة الى صورة ، فيحكمون الله هذه الصور 'محدّثة ، ويحرهم الجدل العقلي الى تصور مادة قديمة بلا صورة ، ويحارون في وصف ماهية هذه المادة ، التي لا صورة الها ، فيقولون انها بلا صفة ولا شكل ولا لون ولا حجم ولا وزن ولا طعم ولا رائحة ، لأن جميع هذه الاوصاف تأتي من الصورة ، فينتهي بهم الأمر ، الى القول بان المادة (عدم ) ، ثم تعجز عقولهم عن تصور خلق العالم من العدم ، فيقولون

ان الله وجد المادة التي لا شكل لها ولا صفة ، ورأى المُثُل المجردة ، فشكل المادة على صورة المثل ، أي اعطى الصورة للمادة فصارت شيئا معينا ، فكأنهم ينتهون بك الى القول ، ان الله خلق العالم بمادت التي اوجدها من المدم ، واعطاه صوره التي كانت في علمه القديم ... وبغير هذا يكون كلامهم تخلفا غير مفهوم ولا معقول . وعلى كل حال ، فان افلاطون ادرك وجود الله ، وادرك انه الخالق المدتبر لامور هذا الكون بقدرته وحكمته ، ولكنه لما اراد الدخول في سر الخلق ادركه العثار ، كا ادرك تلميذه ارسطو ، سيد الفلاسفة المؤلمة الاقدمين .

حيران ــ انني اعرف ان ارسطو هو اعظـــم الفلاسفة الاقدمين وهو واضع علم المنطق حتى لقبوه بالمعلم الاول ، فكيف ادركه العثار ?

الشيخ – ان ارسطو ، هو حقاً ، اعظم الفلاسفة المؤلفة الاقدمين ، وكان من المؤمنين بوجود الله ؛ ولكنه لما اراد الدخول في سر الخلق ، ادركه العثار كما ادرك سواه . ولو سمعت الى رأبه في المعرفة ، لعجبت كيف يتعثر هذا العقل الجبار الحكيم .

انه يقول ان اول خطوة يخطوها الفكر في سبيل المعرفة شي (الادراك الحسية ، الحسية ) . فاذا تجمعت في الذهن طائفة من الادراكات الجزئية الحسية ، واحتفظت بها الذاكرة ، بدأ الفكر مرحلته الثانية في (التجربة ) ، التي تقوم على مقارنة الاشياء ، ومعرفة علاقاتها ، وعللها ، واسبابها . ثم ينتقل الفكر الى المرحلة الثالثة وهي مرحلة (التأمسل النظري) للوصول الى الاستنتاج والحكم . والطريق الفطري الذي يسلكه العقل في هذه المراحل ، من الادراك الحسي ، الى التجربة ، الى المقارنة ، والتأمل والتعليل ، والقياس ، والاستنتاج ، والحكم ، هو المنطق الفكري الذي رتب ارسطو والقياس ، وبعله علما ، فاستحق به ان يسمع ، في تاريخ الفلسفة ، باسم والمعلم الاول ) .

ولكن هذا المعلم الاول ، صاحب هذا المنطق السليم ، لما اراد ار يفسر نشأة العالم ، تعثر في عقبة الفكرة (المادية) ، التي تسيطر على عقولنا،

وتخدعها بقياس التمثيل الذي تعوده الإنسان ، من بمارسة الاشياء المادية في الحياة ، فصعب عليه ان يتصور خلق المادة من العدم ، فادعى قدم المادة . ثم ساقه عقله السلم الى الاعتراف ، بان هذه المادة يستحيل ان تكون شيئا معينا ، لأنها بلا صورة ، فحار في تعريفها . وانتهى به الامر الى ان قال عنها انها عبارة عن (قابلية التلقي) ... فكأنه قال انها عبارة عن العدم .

حيران – لقد ارتبك عقلي يا مولاي ، فاوضح لي بالله كيف تكون المادة عبارة عن قابلية التلقى ?

الشيخ – انك معذور. وسأوضح لك رأيه بأوجز كلام وأبسطه: يقول الفيلسوف المعاصر هنري برغسون ( ان جزء من عقولنا نشأ لكي عارس ادراك الاجسام المادية ، فاكتسب من هنذا المحيط المادي اكثر تصوراته ) ، وهذا صحيح ، ولا تكاد تستطيع التملص منه اكبر العقول، حتى عقل ارسطو. فلما اراد ان يفسر نشأة العالم ، فسرها كما يفسر نشأة أداة ، يصنعها الإنسان، من مادة معينة ، على هيئة معينة ، لغاية معينة . . .

فهو يقول: ان كل شيء ينشأ ويتكون بتأثير علل اربع:

العلة المادية (la cause matérielle) وهي المادة التي يتكون منها الشيء. والعلة الصوريّة (la cause formelle) وهي الصورة التي تصير بها المادة شيئًا معينًا.

والعلة الفاعلة (la cause efficiente) وهي العلة التي تصنع الشيء ، وتعطمه شكله وصورته.

والعلة الفائية (la cause finale) ، وهي الغاية التي من أجلها قامت العلة الفاعلة بصنع ذلك الشيء ، على تلك الهيئة .

فالعلة المادية في السرير مثلا ، هي الخشب . والعلة الصورية فيه ، هي (الصورة ) التي تخلعت على الخشبة ، فجعلتها بشكل سرير ، لا بشكل مائدة . والعلة الفاعلة ، هي النجار الذي صنع السرير . والعلة الفائية هي النوم والراحة .

ثم مزج ارسطو بين (الصوريّة والغائيّة والفاعلة) ، وركتزها في علة واحدة ، سمّاها (الصورة) ، فقال : ان العلة الصورية ، التي هي ماهيّة الشيء ، كامنة في نفس الغاية ونابعة منها ، لأن الشيء انما تتحقق في الغاية عند اخذه لصورته ، وانما تبنى الصورة على الغاية منه . واذا كانت العلة الصورية متحدة بالعلة الغائيّة ، كما تقدم ، فهما آتيتان من العلة الفاعلة ، لأن العلة الفاعلة ، انما يظهر اثرها في الغاية والصورة . فالسرير لا يمكن صنعه ، الا اذا سبقت الغاية هذا الصنع . ولا تخرج الغاية من القوة الى الفعل ، الا بعد صنع السرير واعطائه صورته المخصوصة . والفاعل الذي هو النجار لم يكن فاعلا بالفعل إلا بعد ان صنع السرير ، امّا قبل ذلك فالنجار فاعل بالقوّة .

وبعد تركيزه العلل الثلاث الصورية ، والغائية ، والفاعلة في (الصورة ) لم تبق لديه إلا العلة المادية وهي (المادة) ، أو الهيولي.

حيران – ارى ان ارسطو يسير حتى الآن سيراً معقولاً في تفسير نشأة التنوعات التي في هذا العالم . ولكن مثال السرير والنجار لا ينطبق على قضية نشأة اصل العالم ، فخشب السرير موجود اصلاً . وليس النجار هو الذي أوجده ، وانما هو الذي خلع عليه صورة السرير . فمن الذي أوجد الخشب وخلقه ? بل من الذي أوجد مادة العالم الاصلية وخلقها ، وخلع عليها صورتها الهيولانية الاصلية ?

الشيخ – ان ارسطو لا يقصد (بالمادة والهيولى) ما نفهمه نحن من كلمة مادة ، لأن المادة ، التي نفهمها نحن ، لها شكل وحجم ووزن ، على الاقل . اما الهيولى عند ارسطو فليس لها صفات مطلقا ، ولا تأخف ضفاتها الله من الصورة . فهي قبل ان تأخف صفاتها لم تكن شيئا يمكن وصفه وتحديده . أي ان الهيولى ، عند ارسطو ، ليست الاشيئا بالقوة (en puissance) ولكن بعد تلقي الصورة ، تصبح شيئا معينا (بالفعل وهذا ما جعلني اقول لك ان المادة التي ذكرها ارسطو هي عبارة عن المدم .

حيران – ولكن هذا يا مولاي شيء غير مفهوم ولا معقول .

الشيخ – نعم انه غير مفهوم ولا معقول ، وارسطو نفسه يدرك انه غير مفهوم ولا معقول . لذلك نراه بعد ان قسم اصل العالم الى ( مادة وصورة ) قال : انه لا يتصور وجود صورة من غير مادة ، ولا وجود مادة من غير صورة ؛ فالصورة لا يمكن ان تظهر الا في مادة ، والمادة لا يمكن ان تظهر الا في مادة ، والمادة لا يمكن ان تظهر الا في صورة . وهذا الانفصال ، الذي نتحدث عنه ، هو في الذهن فقط . وهذا هو اساس فلسفته الميتافيزيقية التي خلص منها الى القول ، بأن العالم قديم عادته وصورته وحركته وعمر كه .

حيران ــ ومن هو المحرك الذي اعطى العالم صورته وحركته ?

الشيخ -- يقول ارسطو ، هو الله ، وانه هو العلة الصورية والغائية والمحركة . حيران -- اذا كان الله هو العلة الصورية والغائية والمحركة ، فهو ، اذاً ، الذي اعطى الصورة للهيولى التي لم تكن شيئًا سوى (قابلية التلقي) ، على زعم ارسطو ، وبالتالي يكون الله هو الذي خلق العالم بمادته وصورته ، فكيف يكون العالم قديمًا بمادته وصورته وحركته ?

الشيخ – ان ارسطو يريد ان يخرج من هذا التناقض في قضية القيدم ، فيقول ان العالم لا أول له في الزمن ، وانما سبق الله العالم ، كا تسبق المقدمة النتيجة . وان علاقة الله بالعالم ، ليست علاقة علة بمعاول ، ليكون للزمان دخل فيها ، ولكن هي علاقة منطقية . فالله منح العالم وجوده ، كا تمنح المقدمة النتيجة وجودها . وتقد م المقدمة على النتيجة هو بالفكر لا بالزمن .

والذي جرّه الى القول بقدم العالم ، هو اعتقاده بقدم الحركة . فهو يقول : ان العلة الاولى للحركة ، وهي الله ، ثابتة ، ولها نفس القدرة من الازل . فلو فرضنا وقتاً لم تكن فيه حركة ، لزم عن ذلك ان لا تكون حركة ابداً ؛ لأن القول مجدوث الحركة ، بعد ان لم تكن ، يعني ان مرجحاً قد استجد " ، فأوجب الحركة ، والحال ان المحرك الاول ثابت ، له نفس القدرة ، ولا يُتكور حصول مرجع يرجع عنده الحركة .

وهذا الخطأ في الاستدلال نشأ من الوقوف عند صفة (القدرة) وتناسي صفة (الارادة) وهو الخطأ الذي خدع كثيراً من الناس ... وقد رد عليه الغزالي ، كا سترى عندما احدثك عنه ، رداً مفحماً حيث قال : (ان العالم حدث بارادة قديمة ، اقتضت وجوده ، في الوقت الذي وجد فيه . وان يستمر العدم الى الغاية التي استمر اليها . وان قيدم العلة لا يستتنبع قدم المعلول ، الا اذا كان المعلول من شأنه ان يَصندر عن علت صدوراً (ضرورياً) ، ولا يكون صدوره ضرورياً الا اذا تكافأ المعلول مع العلة ؛ وليس بين الله والعالم (المتغير) تكافؤ ، حتى يصدر عنه العالم صدوراً ضرورياً .

فلا مجال للقول بقدم الحركة ، كا زع ارسطو ، لانها ليست ضرورية عقلاً . ولا مجال للقول بتجدد مرجح ، كا توهم ، لأن الارادة القديمة هي التي عينت وقت الحركة ... ،

حيران – ان هذا البيان في غاية الوضوح ، فكيف غفل عنه المعلم الاول ؟ الذي نشأت الشيخ – اعود فاكرر عليك ان الخطأ الفكري الاول ، الذي نشأت عنه كل هـنه الاخطاء والتحكات ، هو عجز العقول عن تصور الخلق من العدم ، ووهمها في ادراك معنى الزمان وحقيقته ؛ وما اعتراها من استشكال في (مدة التُترك) قبل الخلق ، وسترى الرد على هذا كله في كلام الغزالي ، وان طفيل ، وعمانوئيل كانط . وبعد فانك ، اذا تتبعت كلام الغزالي ، وان طفيل ، وعمانوئيل كانط . وبعد فانك ، اذا تتبعت جميع ما قاله ارسطو في العلم والفلسفة ، ستجد ان الرجل ، على عظم عقله وسعة علمه ، قد وقع في تخليطات واوهام وتخيلات كثيرة ، عندما حاول ان يتوصل بعقله الى ادراك سر الخلق . كا انه وقع في اخطاء علمية عديدة . فلا تجعله في مقام التقديس والعصمة ، الذي جعله فيه عاشقه ، ان رشد .

خذ لك مثلاً انه يقول ، في جملة ما رُوي عنه : ان الله لا يحرك العالم حركة الدُّفع ، لأن هذا يستلزم ان تُنسب اليه حركة محدودة ، ولكنه يجذب العالم الى غايته ، كا ننجذب نحن الى الخير والجمال ، بدون

عمل منها. ويروى عنه في موضع آخر: ان الله حرك العالم حركته الدائرية ، ثم تركه يدور على نفسه . ولا ادري ما الفرق بالنسبة الى الله بين حركة الدفع والحركة الدائرية ، ويقول ان هذه الحركة الدائرية هي علة دوران الشمس حول الارض ... وعلة ما يظهر على الارض من كون وفساد ، اذ تتحول العناصر وتمتزج ، وتتكون اجساد ، وتنمو وتفنى ، بتفاعل القوتين الفاعلتين ، وهما ، الحار " ، والبارد ، والقو"تين المنفعلتين ، وهما الرطب والبابس ... ويقول ان الارض ساكنة ، وهي مركز العالم ... ويقول عن الله انه يعقل ذاته فقط ، ولا يعقل غيره ، لأنه اذا عقل غيره ، فقد عقل اقل من ذاته ... الى غير ذلك من التحكمات ، والسخافات ، والمعقل ، والمنطق الذي وضعه ( المعلم الاول ) . ولدلك يترجم عندي والعقل ، والمنطق الذي وضعه ( المعلم الاول ) . ولدلك يترجم عندي ان الروايات عنه ليست كلها صحيحة .

والمهم ان ارسطو لم ينكر وجود الله ، بل اكده ، ولكنه لما اراد وصف ذات الله وكيفية الخلق ، ادرك عقله الكلال ، كما ادرك اولئك الذين رووا عنه وشرحوا اقواله ...

ثم اصبت نظرية الوجود الميتافيزيقية بنكسة (مادية) عند الرواقيين والابيقوريين، ادت الى ظهور (الشكاك). حتى جاءت (الفلسفة الافلاطونية الحديثة)، تؤكد وجود آله خالتى للكون. وهكذا تكرر الدور الاول الذي بدأ بالمادية، على لسان الفلاسفة الاولين، ثم توسطته السفسطة بشكتها السخيف، ثم انتهى بتوكيد وجود الاله الخالق للعالم على لسان الفلاسفة الاطمين: سقراط، وافلاطون، وارسطو.

حيران ــ وماذا يقول الرواقيون والابيقوريون ?

الشيخ – اما الرواقيون فانهم ، في نظرية المعرفة ، يعودون الى الشك في قدرة العقل على التمييز بين الحق والباطل ، اذ يقولون : ان المعرفة تصدر عن الاشياء المحسوسة ، وتصل الينا بواسطة الحواس ، وما المدركات الكلية الا افكار كو تتها عقولنا ، مما تلقت في الحياة من احساسات

جزئية ؛ فلا يجوز ان نتخذها مقياساً للتمييز بين الحق والباطل ، ويخلصون من هذا الى القول بأن الحقيقة انما 'تعرف من طريق (الشعور) ، فالشيء الحقيقي يبعث فينا شعوراً قوياً ليس لإنكاره سبيل .

اما في نشأة العالم لم فان الرواقيين ، يكادون يكونون ، مؤلهة وملحدين في آن واحد : فبينا تراهم يقولون ، انه ليس في الوجود الا المادة ، وان كل موجود مؤلف من عنصرين : منفعل (passif) غير متحرك ، وفاعل (actif) وهو القوة التي تعطي المادة حركتها ، وجميع اشكالها ، وان هذه القوة ما هي الا (نار) ، تراهم يقولون ان الله هو النار الاولى ، وان لم يكن في الاصل غير الله ، في هيئة نار ، ثم تحركت هذه النار ، وحولت جزءً منها الى هواء ، وجزءً من الهواء الى ماء ، وجزءً من الماء الى تراب . وسيعود كل شيء الى النار ، ثم يرجع كرة اخرى ... وان الله هو نفس العالم ، والعالم جسم الله ...

حيران – عجيب والله امر هؤلاء . أليس الرأي في تفسير الوجود يجب ان يكون مبنياً على الرأي في طرق المعرفة . فاين هو رأيهم في (الشعور) القوي ، الذي اعتبروه اساساً لمعرفة الحقيقة ? وكيف استطاع هذا الشعور ان يدرك ويتصور هذا الآله الناري العجيب ?

اما الابيقوريون فانهم ، في نظرية المعرفة ، لا يكادون يخرجون عن رأي ارسطو ، فيقولون ان ما لدينا من الافكار ، هو سلسلة من الادراكات الحسية ، تحتفظ بها الذاكرة ، ثم تتناولها بالموازنة والمقارنة ، المصل الى الاحكام الكلية ، فالادراك الحسي هو مقياس صحيح ، وما بني عليه من الادراكات والاحكام صحيح ايضاً .

ثم يتسامى (ابيقور) شيخ الطريقة في تفكيره حين يقول: اننا انما نتعرض للخطأ ، عندما نتجاوز ما اتت به الحواس ، فنحاول ان نستنتج منه رأياً في الاسباب الحقيقية ، التي تختبي وراء الظواهر.

ولكن هذا العقل السلم ؛ الذي يعترف بعجزنا عن ادراك ما وراء الطبيعة ، يخرج عن هذه الطريقة الحكيمة الحدرة ؛ التي رسمها للمعرفة ، عندما يتكلم في نشأة العالم ، فيأتينا بآراء كلها حدس وتخمين .

انه يأخف برأي ديموقريطس ، فيرى ان اصل الوجود هو الذرات ، وانها متحركة بذاتها ، ويقول ان علة حركتها موجودة فيها ، وهي ثقلها ، وانها لثقلها تتحرك من اعلى الى اسفل ولكنها تنحرف قليلا ، وهي ساقطة ، فتلتقي ، وتؤلف المركبات ... وان الحياة كلها نشأت عن هذا التأليف مصادفة واتفاقاً ...

حيران – لم افهم لماذا فرض ان تكون الذرات متحركة من اعلى الى اسفل ، بقوة ثقلها ، والثقل هو اثر الجاذبية .

الشيخ – ان ابيقور 'يعذر في هذا التصور ' لأن ناموس الجاذبية لم يكن معروفاً في عصره 'كا تعلم ' فأخذ بظاهر ما تأتي به الحواس ' من سقوط الاجسام ' بقوة الثقل ' من اعلى الى اسفل ' وبقي على شرطه ان لا نتجاوز ما تأتينا به الحواس . ولكنه لا يعذر حين يخرج عن هذا الشرط ' ويزع ان الحياة نشأت صذفة واتفاقاً!

وبعد ، فليس هذا الخروج عن شرطه في هذا الرأي باعجب من قوله بوجود آلهـــة باشكال بشرية يأكلون ، ويشربون ، ويتكلمون اليونانية ، واجسامهم من عنصر الضوء ، وهم في سعادة دائمـــة ، ولا يتدخّلون في شؤون العالم ، فتأمل ....

اما رأيه بتكوّن العالم ، والحياة صدفة واتفاقاً ، فليس هذا اوان مناقشته ، وسنصل الى هذه المناقشة ، اذا وصلنا الى الذين تبنوا هذا الرأي في العصور الحديثة .

حيران – ومن هم الشكاك الجدد ، وهل اتوا بشيء غير الذي اتى به السوفسطائيون ، حتى يجدثني الشيخ عنهم ?

الشيخ - لولا أن هؤلاء الشكاك الجدد أنوا بأمر جديد ، لما حدثتك. عنهم . أنني أسير في الحديث ممك عن الاراء الفلسفية ، في نظرية المعرفة ،

الى غاية ... ولهؤلاء الشكاك الجدد آراء لا يجوز ان تجهلها كل الجهل و فيعتريك ، اذا قرأتها بعد ذلك ، كثير من الارتباك .

ولا ريب في ان الامر ، الذي يتفق به السوفسطائيون القدامى مصع الشكاك الجدد ، هو الشك ؛ ولكن الفرق بينهم يتجلى في الطريقة ، والاسلوب ، والغاية . فالسوفسطائيون ليسوا باصحاب مذهب فلسفي كا علمت ، بل هم معلمون محترفون متكسبون . اما الشكاك فلم تكن غايتهم الكسب ، ولكنهم جماعة من المفكرين ، نخيل لهم ان الوصول الى الحقيقة امر غير مستطاع ، فشكوا وقالوا : (لا ندري) ، وجعلوا (اللاأدرية ) مذهبا فلسفا قاتما بذاته .

وخلاصة مذهبهم: اننا لا نعرف من الاشياء الا ظواهرها، وهي تظهر بمظاهر مختلفة ، وليس لدينا وسيلة للتمييز بين الفكرة الحقيقية وغيرها ، بما نراه في المنام ، أو يخيل لنا بخداع الحواس . وان الحواس قد تضل ، كا ان ادراكات الحس تختلف باختلاف الظروف والاوضاع والاحوال في الشخص المدرك والشيء المدرك . ثم ذهبوا الى اكثر من ذلك فانكروا قانون العلية ، وقالوا ان الناس يفسرون علل الاشياء بظواهرها ، ولكن هذه الظواهر 'تفسر باشكال مختلفة ، فلا مجال القطع والجزم في شيء . وانكر بعضهم صحة القياس والاستقراء ، ثم تمادي بعضهم في الشك حتى زع ان المبادئ الاولية هي نفسها فروض غير بعضهم في الشك حتى زع ان المبادئ الاولية هي نفسها فروض غير معرهنة ، واننا لو اردنا تفادي التسلسل في البرهان ، وقعنا في البرهان ، والمدن يقيم المقدمة على النتيجة على المقدمة ، وهو باطل ؛ فالبرهان ، اذاً ، متنع .

والمعتدلون من هؤلاء الشكاك هم الذين يطلق عليهم اسم ( الاحتاليين ) Probabilistes ، لأنهم قالوا بترجح بعض الحقائق ، التي تبدو لنا واضحة ، من غير ان نتجاوز هذا الترجيح الى البرهنة على صحتها ، فعلينا ان نأخذ بالتجربة ، واذا رأينا ظواهر الطبيعة ، وترابط اسبابها ، توقسمنا ظهور النتائج ، من غير ان نعتقد ان هذه النتائج ترتكز على اساس ( قانون العلمية ) .

حيران حقاً ان غلو هؤلاء الشكاك في انكار الحقائق اشد خطراً من هذيان السوفسطائيين ، فاولئك ينكرون الحقائق ويعترفون بان انكارهم يقوم على اساس المهارة في الجدل ، اما هؤلاء فانهم جادون في انكار المادئ العقلمة غير هازلين .

الشيخ - ان غلوهم يبدو قبيحاً وسخيفاً جداً ، كما قلت َ ، في انكار المبادئ العقلية الاولية ، التي زعموا انها هي ايضاً فروض غير مبرهنة . . اما الاحتاليون منهم فقد كانوا في بعض نظراتهم الى الظواهر الطبيعية ، على شيء من 'بعد النظر ، وقد ايدت المفاجآت الحديثة في العلم ، وجوب القول ( بالاحتال ) ، فيا لم يقم البرهان العقلي القاطع على صحته ، فانك لو قارنت بين آراء الاقدمين عن الارض والشمس والكواكب ، وعن المادة وحقيقتها ، وبين حقائق العلم في عصرنا الذي نعيش فيه ، لوجدت فروقاً كبيرة ، تدلك على ان القول بالاحتمال والترجيح ، ليس فيه كثير من الغاو". ولكن الغاو" ظهر في زعمهم ان كل المبادئ العقلية الاولية تفتقر الى برهان ؟ لأننا اذا كنا نتطلب ان يقام لنا البرهان مثلاً ، على ان الكلُّ اكبر من جزئه ، وعلى ان الحاوي اكبر من المحدوى ، وعلى عدم جواز اجتماع النقيضين ، وعلى ان الواحد نصف الاثنين ، نكون قد طلقنا عقولنا ، وتطلبنا اقامة ميزان التفكير ، بعقول وراء عقول البشر، التي تنطوي بفطرتها على مبادئ اولية بديهية ، لا يمكن ان يتطلب العقل برهانًا عليها ، وهي الاساس الذي يرتكز عليه الحكم على كل ادراك عقلي ؛ فانكارها تعطيل لعمل العقل ، فضلًا عما فيه من تناقض ، يجعل القائلين بها عرضية للسخرية اذا قيل لهم: طالما ان المعرفة عندكم مستحيلة ، فكيف عرفتم انها مستحيلة ? وكيف عرفتم ان القضايا الاولية غير مبرهنة ، وان الحواس تخدع ، والعقول تخطيء ? وكيف عرفتم ان التسلسل باطل ، وان البرهان الدوري غير صحيح ..? ان هذه الاقوال هي ( معارف )، فاذا صع قولكم ان المعرفة مستحيلة ، تكونون قد عرفتم الحقيقة ،

ويكون قولكم ان المعرفة مستحيلة قولاً باطلاً، واذا لم يصح قولكم ، تكون المعرفة غير مستحيلة ...، وان قلتم ان بطلان الدور والتسلسل بديهي في العقول ، فقد اعترفتم بوجود قضية عقلية اولية يقطع العقال بصحتها ، وان انكرتم هذه البداهة انهارت حججكم من اساسها ...

حيران – كيف ، اذاً ، نبت اعـان الافلاطونية الحديثة بين اشواك تلك المادية الرواقعة الابتقورية وهذا الشك المعطل للعقل ?

الشيخ – اتعجب من هذا ، وهو التطور الدوري الدائم لقضية الايمان ، الذي لا ينهض من كبوته ، ولا يستيقظ من غفلته ، من طريق العقل أو من طريق الوحى ، الله بعد دور من الشك والالحاد ?

لقد اجتمع للافلاطونية الحديثة الامران كلاهما: العقل والوحي ، فهي مزيج من مذهب افلاطون والنصرانية بدأ بها ( فيلون الاسكندرية قبل وجد دها بعد ذلك ( افلوطين ) . فقد نشأ فيلون في الاسكندرية قبل المسيح بعشرين سنة ، ومات في الرابعة والخسين من المسلاد ، أي في الوقت الذي كانت فيه مدينة الاسكندرية قد خلفت اثينا ، في مركزها العالمي العظيم . وكان المذهب المسيطر فيها ، يومئذ ، هو مذهب افلاطون ، وكثر البحث والجدل في اصل العالم ، وكونه حادثا أو قديما ، فوضع فيلون الاسكندري شرحاً كبيراً لآراء افلاطون . ثم جاء بعد ذلك فيلون الاسكندري شرحاً حبيراً لآراء افلاطون . ثم جاء بعد ذلك ( افلوطين ) بين سنة (٢٠٧ و ٢٤٠) فجدد هذا المذهب ، الذي عرف بعد ذلك ( بالافلاطونية الحديثة ) .

وخلاصة رأي الافلاطونية الحديثة في نظرية الوجود وخلق العالم: ان هذا العالم كثير الظواهر ، دائم التغيير ، فلا يمكن ان يكون قد وُجد بنفسه ، بل لا بد له من خالق مبدع ، وهذا الخالق هو الله ، وهو واحد احد ، ازلي ، ابدي ، قائم بنفسه ، وهو فوق المادة ، وفوق الروح . ولما كان الشبه منقطعاً بينه وبين الاشياء ، فلا يمكن وصف الا بصفات (سلبية ) : فهو ليس مادة ، ولا يوصف بانه متحرك أو ساكن ، ولا يقال انه موجود في زمان أو في مكان . ولا يمكن ان تضاف اليه صفة ،

لأن هذه الاضافة تشبيه له بشيء من مخلوقاته ، وتحديد له . وهو لا نهائي ، وكامل ، ولا يفتقر الى شيء . ولسنا نفهم من طبيعته الا انه يخلق كل شيء ، ويسمو على كل شيء ، ولا تدرك كنهَ العقول .

وهذا الكلام ، على ما فيه من حق ، ينطوي على كثير من الغلو في التنزيه ، حتى يكاد يجعل الله موجوداً بلاماهية . فالاكتفاء بالصفات السلبية غير صحيح ، لأنه وان كان فيه اعتراف وايمان بصفات الوجود ، والقيدم ، والبقاء ، والمخالفة للحوادث ، والقيام بالنفس ، الله انه لا 'يثبت لله صفات العلم ، والقدرة ، والارادة ، مع انها متوجبة عقلاً لله تعالى .

وعلى كل حال ، فالمهم ان المذهب يعترف بوجود الله وبانه خالتى العالم ، فلا غرض لنا بالأسهاب في نقده ، لغفلته عن بعض صفات الله تعالى ، المتوجبة له عقلا . ولكني اريد ان اعلمك باخطاء اخرى ، وقع فيها صاحب المذهب ، افلوطين ، حينا اراد ان يصف كيفية الخلق ، فجمح به الخيال ، وتردّى في هوة من الاوهام ، حيث يقول : ان الله لا يمكن ان يخلق العالم مباشرة ، لأنه لو خلقه مباشرة لاضطر للاتصال به ، وهو واحد لا يصدر عنه العالم المتعدد ...

حران \_ اذن ، كيف كان الخلق ?

الشيخ – يقول لنا افلوطين: ان تفكير الله في نفسه نشأ عنه (فيض)، وهذا الفيض هو العالم . واول شيء انبثق عن الله هو (العقل)، وهذا العقل له وظيفتان: التفكير في الله، والتفكير في نفسه . ومن العقل انبثقت (نفس العالم)، ومن نفس العالم انبثقت النفوس البشرية، وانبثقت نفس ثانية، هي الطبيعة . وان نفس العالم هذه هي من العالم الروحاني، غير ان مركزها على هامشه، وقريباً من عالم المحسوس، وهي الوسيط بين عالم المحسوس وبين العقل ...

وانما ذكرت لك هذه الخيالات عن كيفية الخلق ، والفيض ، والانبثاق ، والعقول والنفوس ، لأدلك على منشأ تلك السخافات ، التي وقع بها الفلاسفة الاسلاميون ، الذين اخذوا الكثير من الافلاطونية الحديثة وكانوا 'يطلقون عليها اسم مذهب ( الاسكندرانيين ) ويسمون افلوطين ( الشيخ اليوناني ) .

مِنْ فَارَانْ إِلَى الْهِدِينِهُ







يقول حيران بن الاضعف : عرفت من كلام الشيخ انه سيحدثني في هـذه الليلة عن الفلاسفة المسلمين ، وكان لدي كتاب يتحدث عن الرازي والفارابي وابن سينا ، عثرت عليه في خزانة ابي ، فاخذت اطالعه في النهار ، ولما حان وقتي مع الشيخ دخلت عليه وانا اتأبط الكتاب ، فلما رآني قال :

الشيخ – ما هذا الكتاب يا حيران ?

حيران ــ لقد ظننت انك ستحدثني عن فلاسفة المسلمين ، وهذا الكتاب فيه كلام عن الرازي والفارابي وابن سينا .

الشيخ – هل قرأته

نعم قرأت بعضه ، ففهمت شيئًا ، وغابت عن فهمي اشياء ؛ فقد وقعت فيا قرأت على كلام صعب معقد فيه شيء بما ذكر مولاي الشيخ عن ترهات الافلاطونية الحديثة ، فهل كان هؤلاء الثلاثة من ضعيفي الايمان بالله كايشاع عنهم ؟

الشيخ – معاذ الله ياحيران ، انهم من اعظم المؤمنين بالله ، ومن اصدقهم برهانا على وجود الله ، وكيف لا يكونون كذلك ، وهم كغيرهم من فلاسفة المسلمين ، قد جمعوا الى ايمان الوحي الصادق ، ايمان العقل السليم ، نورا على نور . ولكن هؤلاء أُخذوا بتر هات الافلاطونية الحديثة وخيالاتها في مراتب الخلق ووسائطه ، واختلط عليهم الامر فحسبوها من كلام ارسطو ، وحال ، الحلالهم للمعلم الاول ، دون تمحيصها ؛ لذلك كان على من يكتب عن هؤلاء ان يمحتص اقوالهم ويمتيز بين ما فيها من الحق النتير والباطل المظلم ؛ وهذا ما لم يفعله الذين كتبوا عنهم ، امتا عجزاً عن التمييز ، او زهداً في نصرة الايمان ، او كنداً للايمان .

فالرازي كان من اصدق المؤمنين . ولو لم يكن لدينا دليل على صدق الميانه الا قوله « ان وجود العقل في بعض الكائنات الحية وقدرتها على اتقان الصنعة يدل على وجود خالق احسن كل شيء خلقه ، لكفانا . فهذا الكلام ، عندي ، ادل على صدق الايمان من كل برهان نظري مركب ، لانه يعتمد على البرهان البسيط الواضح الذي لا سبيل الى الشك فيه ، لامن قائله ولا من سامعه . والذي يهدي الناس لمثل هذا لا يكون ضعيف الايمان ما حدان .

حيران - والفارابي ، ما رأي مولاي الشيخ فيه ?

الشيخ – الفارابي ياحيران ، من اعظم الفلاسفة المؤمنين ، واصحتهم منطقا ، واصدقهم برهانا على وجود الله ؛ فقد بدأ بالدفاع عن العقل ، فاثبت له احكامه الاو لية البديهية ، التي تعتمد عليها البراهين كلها ، واتخذ ، من هذا ، طريقه الى اثبات وجود الله ؛ وما زالت اقواله ، في المعرفة والوجود ، تتحكم في عقول العلماء والفلاسفة والمتكلمين ، الى يومنا هذا الذي نحن فيه .

يقول الفارابي: ان العلم ينقسم الى تصور مطلق ، وتصور مع تصديق . فمن التصور ما لا يتم الا بتصور يتقدمه ، كا لا يمكن تصور الجسم ما لم يتكور الطول والعرض والعمق . وليس يازم ذلك في كل تصور ، بل لا بد من الانتهاء الى تصور يقف ولا يُتصور تصور يتقدمه ، كالوجود ، والوجوب والامكان ؛ فان هذه لا حاجة الى تصور شيء قبلها ، بل هي معان ظاهرة ، صحيحة ، مركوزة في الذهن .

اما التصديق فمنه ما لايكن ادراكه ما لم تدرك قبله اشياء اخرى:
كا ان تريد ان تعلم ان العالم ( محدث ) ، فيحتاج ، اولا ، ان يحصل التصديق بان العالم ( مؤلف ) ، وكل مؤلف محدث . وهذه ( احكام اولية ) ظاهرة في العقل ، كا ان طرفي النقيض ، ابدا ، يكون احدهما صدقاً والاخر كذبا ، وان الكل اعظم من الجزء . فهذه معان مركوزة في الذهن يكن اظهارها ( على سبيل التنبيه ) اذ لاشيء اظهر منها ، ولا يبرهن عليها ، لانها بينة بنفسها ، ويقينية الى اقصى درجات اليقين ، ولا يمكن عليها ، لانها بينة بنفسها ، ويقينية الى اقصى درجات اليقين ، ولا يمكن

الاستغناء عنها في اقامة البرهان على اي قضية ، لانها اسُسْ واصولُ بديهية . حيران ــ هذا والله كلام في اعلى مراتب اليقين .

الشيخ – وعلى هذا اليقين وضع الفارابي برهانه على وجود الله فقال:
ان الموجودات على ضربين: احدهما ( ممكن الوجود ) والشاني ( واجب الوجود ) . وممكن الوجود ) اذا فرض غير موجود ، لم يلزم عنه عال ) وليس بغي ، بوجوده ، عن علته ، واذا وجد صار واجب الوجود بغيره ، لا بذاته اما ( الواجب الوجود ) ، فهتى فرض غير موجود لزم عنه محال ، ه الله خود ، ولا يجوز كون وجوده بغيره . والاشباء عنه محال ، ه الله خوز ان تمر بلا نهاية ، في كونها علة ومعلولا ، ولا يجوز كون كون الشباء الله واجب ، هو الله بيا الدور ، بل لا بد من انتهائها الى شيء واجب ، هو الموجود الاول ، الذي هو السبب الاول لوجود الاشياء ، وهو الله تعالى .

حيران – وهذا ، والله ، كلام في اعلى مراتب اليقين .

الشيخ – لا يكفي ان تقول ، ياحيران ، انه كلام في اعلى مراتب اليقين ، بل احفظه في صدرك ولا تدع احسدا من الجحادلين في الله ، بغير علم ولا هدى ، يتغفيلك اليه بحثو او تشويش . وسوف ترى كيف سيطر هذا البرهان على العقول ، حتى جاء (لايبنز) العظيم يحدده ويمجده بعد سبعاءة عام .

الشيخ – انني على يقين من ان اخذه بترهات الافلاطونية الحديثة ، في سر الخلق والتكوين ، ومراتبه ، كان بلسانه لا بقلبه ، تظاهراً وتفاخراً بالتحذق والتفلسف . فالعقل الذي يضع قواعد المعرفة بذلك الاتزان ، لا يخوض في هذه الخيالات عن قناعة وايمان . ولو استمعت اليه كيف يقر بعجز العقول عن ادراك اسرار الله ، في كنه ذاته ، وصفاته ، ورأيت كيف يستمسك باتزانه ، وحكمته ، وادبه مع الله ، لكذّبت كل ما نسب الميه من هذيان ، في مراتب الخلق ووسائطه .

انه يقول: ( ولما كان الباري اكمل الموجودات ، وجب ان تكون معرفتنا به اكمل معرفة ، كما ان معرفتنا بالرياضيات اكمل من معرفتنا بالطبيعيات ، لان موضوع الاولى اكمل من موضوع الثانية . ولكننا امام ( الموجود الاول ) كأننا امام ابهر الانوار فلا نستطيع احتماله ، لضعف ابصارنا ، لان الضعف الناشئ عن ملابستنا بالمادة يقيد معارفنا ويعوقها ) .

هكذا ، يا حيران ، يتسامى هذا الرجل في بيانه واتزانه ، واقراره بالعجز الذي اقر به كل عاقل ، حتى اذا اراد ان يقلد الافلاطونية الحديثة في تكهناتها ، عن كيفية خلق العالم ، نفخ 'حب التحد ق والتفلسف في انفه ، فلم يكتف بما اخترعته الافلاطونية الحديثة من عقول ، ونفوس ، وافلاك ، بل زادها عقولا ، ونفوسا ، وافلاكا ، حتى لتحسب ان الذي يخال هذه الاخيلة انسان آخر غير الفارابي .

حيران – وهل وقع ابن سينا ، الذي اسمع انه اعظم من الفارابي ، في مثل ذلك ?

الشيخ – ان ابن سينا من اعظم الفلاسفة المؤمنين ، وهو اشبه الناس باستاذه الفارابي ، سموا ، واتزانا ، عند البحث في (المعرفة والوجود) ، واسفافاً عند الكلام في مراتب الصدور ، والعقول ، والافلاك .

فاستمع اليه في مبحث المعرفة يقول: ان الادراك الحيواني ، امّا في الظاهر ، وامّا في الباطن . فالادراك الظاهر هو بالحواس الخس . ووراء المشاعر الظاهرة ، شبّاك وحبائل لاصطياد ما يأتي به الحس من الصور: من ذلك قوة ( مصورة ) تثبت صور المحسوسات بعد زوالها . وقوة تسمى (و هما) وهي التي تدرك من المحسوس مالا يُحسن ، كالقوة التي بالشاة اذا رأت شبح الذئب تدرك عدواته لها ، اذ حاسة البصر ، وحدها ، لا تدرك هذه العداوة . وقوة ( حافظة ) وهي خزانة ما يسدركه الوهم ، كا ان المصورة خزانة ما يدركه الحس . وقوة ( مفكرة ) وهي التي تتسلط على الودائع في خزانتي المصورة والحافظة ، فتخلط بعضها ببعض ، وتفصل بعضها عن بعض .

ثم يقول ، وما اجمل واعظم ما يقول : الحس لا يدرك (صرف المعنى) ، ولا يدرك الصورة الا في المادة ، والا مع علائق المادة ، من كم وكيف ، واين ، ووضع . والروح الانسانية هي التي تتمكن من تصور المعنى بحد وحقيقته ، منفوضاً عنه اللواحق الغريبة ، مأخوذا من حيث يشترك فيه الكثير ، وذلك بقوة تسمى ( العقل النظري ) . وليس من شأن المحسوس ، من حيث هو محسوس ، ان يُعقل . ولامن شأن المعقول ، من حيث هو معقول ، ان يُحس . . . ، والحس ، تصر فه فيا هو من عالم الخلق والعقل تصرفه فيا هو من عالم الخلق والعقل تصرفه فيا هو من عالم الأمر . وما هو فوق الحلق والامر فهو محتجب عن الحس والعقل . والذات الاحدية لا سبيل الى ادراك كنه ذاتها ، بل تعرف صفاتها . وان عقولنا لا تصلح ان تكون حكما ، كنه ذاتها ، بل تعرف صفاتها . وان عقولنا لا تصلح ان تكون حكما ، عبران – لله هذا السان الساحر الرائع !

الشيخ – اروع منه برهانه على وجود الله ، فانه ينهج نفس النهج الذي سلكه الفارابي ، ويأتي بنفس الدليل على اثبات وجود الله ، حيث يقول : ان لا ينبغي ان نلتمس البرهان على اثبات الباري بشيء من مخلوقاته . بل ينبغي ان نستنبط من (امكان) ما هو موجود ، و (ما يجوز) في العقل وجوده ، موجوداً اولا (واجب الوجود) ، ... وهذا العالم (مكن) يحتاج الى علة تخرجه للوجود ، لان وجوده ليس من ذاته ... وبهذا لا نحتاج ، في اثبات (الاول) ، الى تأمل بغير نفس الموجود ، من غير ان نحتاج للاستدلال عليه بشيء من مخلوقاته ، وان كان ذلك دليلا عليه ، الله ان الاستدلال الاول ، اوثتي واشرف . . . والاستدلالان كلاها الاستدلال الاول ، اوثتي واشرف . . . والاستدلالان كلاها موجودان في قوله تعالى : (سَنُرَيهم مُ آياتِنَا فِي الآفاق وفي أننه المهم من حتى من علم من أنه الحق . أو كم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) . هذا بعض بيانه الساحر ، وبرهانه الباهر ، في (العقل والمعرف والوجود ) ، فاحفظه يا حيران ، فاني سأريك كيف اقتبس برهانه على وجود الله ، بعض اعاظم الفلاسفة المتأخرين ، اقتباسا يكاد يكون حرفيا . . .

حيران – لقد قرأت ان ابن سينا يجاري ارسطو في رأبه عن قدم العالم ? الشيخ – ان ظاهر كلام ابن سينا يدل على انه يجاريه . ولكني افهم ، من باطن كلامه ، انه يخرج عن كلام ارسطو ، ويفسر معنى القدم تفسيرا بديما ، يدل على بعد نظره ، وسلامة تفكيره ، وصدق ايمانه ، حيث يقول : (القيد م يقال على وجوه : (قديم بالقياس ) ، وهو شيء زمانه في يقول : اكثر من زمان شيء آخر ، فهو قديم بالقياس اليه . واما (القديم المطلق ) فهو ايضا يقال على وجهين : بحسب الزمان ، وبحسب الذات . فالقديم (بحسب الزمان) ، هو الذي ليس له مبدأ زماني . والقديم (بحسب الذات) هو الذي ليس له مبدأ زماني . والقديم (بحسب الظالمون علو الكي اليس له مبدأ يتعلق به ، وهو الواحد الحق، تعالى عما يقول الظالمون علو الكيراً ) .

فمن كلامه هذا في معنى القدم ، وهو يشير به الى معنى الزمان ، الذي اوضحه الغزالي من بعده ، يظهر لك انه لا يرى ابدا ان العالم قديم بذاته ، وغير مخلوق لله . بل يريد ان قدم العالم ، انما يسمى قدماً مطلقاً ، لان الله خلقه قبل الزمان فليس له مبدأ زماني . ولا يقاس هذا القدم المطلق الزماني ( بالقدم المطلق الذاتي ) ، الذي يوصف به الله القديم المطلق الازلي الحق ، فقد كان الله ولم يكن عالم ولا زمان ، ثم خلق الله العالم فبدأ الزمان . وإذا كان العالم يوصف بانه قديم ، فانما يراد انه قديم بحسب الزمان ، لا محسب الذات .

حيران ــ ان ذهني يرتبك ويكل" ، يا مولاي ، عند تصور هذا الزمان الذي لم يكن له وجود .

الشيخ – لا تبتأس يا حيران ، فسوف ترى ان اعاظم الفلاسفة كالغزالي ، وابن طفيل ، وعمانوثيل كانط ، يشيرون الى هذا الارتباك الذي يمترى المقول .

حيران – لماذا لاتحدثني يا مولاي عن الغزالي ، فانك تكثر من ذكره ? الشيخ – سأحدثك عنه اذا جاء دوره في الترتيب الذي اخترته لك ، بمد ان احدثك عن ابن مسكويه وابن خلمون وابن طفيل . حيران – انني لم اسمع لابن مسكَّوْيه بهذه الشهرة .

الشيخ – ان لابن مسكويه ، في فلسفة الاخلاق والمعرفة والوجود ، كلاماً لا يقل سمواً وبياناً عما جاء به اعظم الفلاسفة ، وسأذكر لك طرفاً من آرائه في ( المعرفة والوجود ) ؛ اما فلسفته الاخلاقية ، التي اشتهر بها اكثر مما اشتهر في النواحي الاخرى ، فلا احدثك عنها ، لانها ليست من موضوعنا الذي نحن فيه ، ولكني أوصيك بان تقرأها ، لانها من اطرف ما كُتِبَ في ( فلسفة القيم ) .

يقول ابن مسكويه ، في المعرفة ، بعد ان يتكلم عن النفس ، ويبرهن على انها ليست بجسم ولا عَرَض :

ان الجسم قواه لا تعرف العلوم الا من الحواس. اما النفس فانها ، وان كانت تأخذ كثيراً من مباديء العلوم عن الحواس ، فلها من نفسها مباديء اخر وافعال لا تأخذها عن الحواس البتة ، وهي المباديء الشريفة العالمية ، التي تسبنى عليها القياسات الصحيحة . وذلك : انها اذا حكمت انه ليس بين طرفي النقيض واسطة ، فأنها لم تأخذ هذا الحكم بشيء آخر ، لأنه (اولي") ، ولو اخذته من شيء آخر لم يكن او"ليا.

فالحواس تدرك المحسوسات فقط. واما النفس فانها تدرك اسباب الاتفاقات، واسباب الاختلافات ، التي في المحسوسات ، وهي معقولاتها التي لا تستعين عليها بشيء من الجسم ، ولا اثار الجسم . وكذلك اذا حكمت على الحس ، انه صدق او كذب ، فليس تأخذ الحكم من الحس ، لان الحس لا يضاد نفسه ، ونحن نجد النفس العاقل فينا ، تستدرك شيئا كثيراً من اخطاء الحواس .... ثم ان النفس ، اذا علمت انها ادركت معقولاتها ، فليس تعلم هذا العلم من علم آخر ، فانها لو علمت هذا العلم من علم آخر لاحتاجت في ذلك العلم اليضاً الى علم آخر ، وهذا يمر بلا نهاية . فاذن علمها بانها علمت ، هو من الخس وجوهرها ، اعني العقل ، وليست تحتاج في ادراكها ذاتها الى شيء أخر غير ذاتها ) .

هكذا يفصل ابن مسكويه نظرية المعرفة الحسية والعقلية ، تفصيلا

دقيقاً رائماً ، يوافق ، بل يسبق ويفوق ما ذهب اليه اعاظم المتأخرين أمثال ديكارت ولوك وعمانوئيل كانتظ ، وقد يكون هذا منهم نتيجة توافق في التفكير ، وتوارد في الخواطر ، ولكني ارجح بان اقوال هؤلاء الفلاسفة المسلمين قد غذت كثيراً من آراء المتأخرين ، وان لم يعترفوا لهم بهذا الفضل ...

اما في (الوجود) ، فان ابن مسكويه يعترف بان العالم مخلوق ، وان الله تعالى خلقه من العدم ، حيث يقول : ان الصانع جل جلاله جلي غامض ، اما انه جلي ، فمن قبل انه الحق ، والحق نتير . واما انه غامض ، فلضعف عقولنا ، بسبب تكثر الاغشية الهيولانية على جوهرها . وان الله الواحد الازلي ابدع الاشياء كلها من لاشيء ، اذ لا معنى للابداع ان كان عن شيء موجود .

ولابن مسكويه ، في وصف تسلسل المخلوقات ، وغوها ، وارتقائها ، رأي بديع يشير فيه الى مذهب النشوء والارتقاء ، اشارة صريحة ، لم يزد عليها المتأخرون ، الآ في التفاصيل ، حيث يقول : ان الموجودات مراتب ، وكلها سلسلة متصلة . . . وكل نوع من الموجودات يبدأ بالبساطة ثم لايزال يترقى ، ويتعقد ، حتى يبلغ افتى النوع الذي يليه . فالنبات في افتى الجماد ، ثم يترقى حتى يبلغ اعلى درجة ، فاذا زاد عليها قبيل صورة الحيوان . وكذلك الحيوان يبدأ بسيطا ثم يترقى حتى يصل الى مرتبة قريبة من الانسان . ثم يخلص ، ابن مسكويه ، من هذا ، الى القول بان الانسان نفسه لا يزال يترقى ، ويزداد ذكاء ، وصحة في التفكير ، وجوعة في الحكم ، حتى يبلغ الافتى الاعلى الذي يتعرض به لأحدى منزلتين : امنا ان يديم النظر في الموجودات ليتناول من غير سعني منه . وصاحب المنزلة الاولى هو ( الفيلسوف ) ، وصاحب المنزلة الأولى هو ( الفيلسوف ) ، وصاحب من غير سعني منه . وصاحب المنزلة الاولى هو ( الفيلسوف ) ، وصاحب من وصل من اسفل بالتفلسف ، و من تلقتى من اعلى بالفيض ، اتفقى رأيها ، من وصل من اسفل بالتفلسف ، و من تلقتى من اعلى بالفيض ، اتفقى رأيها ، من وصل من اسفل بالتفلسف ، و من تلقتى من اعلى بالفيض ، اتفقى رأيها ، من وصل من اسفل بالتفلسف ، و من تلقتى من اعلى بالفيض ، اتفقى رأيها ، وساحت و الدي المناورة ، لاتفاقها في تلك الحقائق .

حيران – ارى مولاي يذكر كلام ابن مسكويه عن النشوء والارتقاء ، بدون ان يعقب عليه بكلمة ، ويذكر كلامه عن تساوي النبي والفيلسوف بدون ان ينتقده ، فهل يقر مولاي الشيخ هذا القول ?

الشيخ – اما عن النشوء والارتقاء ، فاترك الجواب الى شيخي الجسر رحمه الله ، الذي سأحدثك عنه اذا جاء دوره ، فقد تكلم ، عن فلسفة النشوء والارتقاء التي تشغل اليوم بالكم ، انتم الناشئة ، كلاما فيه كثير من آيات السمو" في التفكير . . .

واما كلام ابن مسكويه عن تلاقي الفيلسوف مع النبي على الحق ، فين ابن اتاك انه يريد به معنى التساوي في القدر ، والقيمة ، والكرامة ، والعصمة ، والعلم ? انه انما اراد التلاقي على (الحق) في شيء واحد ، وهو الايمان ، بوجود الله ، دون ما سوى ذلك من امور النبوة ، واحكام الشرائع ، التي يستعد المتفلسف السليم التفكير التصديق بها ، من غير ان يستطيع ادراكها بنفسه ، بلا وحي ولا رسالة . ولا ريب في ان الايمان بوجود الله الواحد الاحد ، الازلي الابدي ، القادر ، الخالق ، الباريء المصور المتصف الواحد الكال ، قد يصل اليه الانسان بعقله من طريق التأمل النظري بصفات الكال ، قد يصل اليه الانسان بعقله من طريق التأمل النظري الصحيح . وهذا الأيمان العقلي الخالص ، مطلوب في الشرع من المؤمنين . ولا يكن ان يُفتهم من هذا عدم الحاجة الى النبوة ، لان الذين يستطيعون الوصول الى هذا الايمان بالله ، وصفات كاله ، من طريق التفكير ، هم القلة ، الوصول الى هذا الايمان بالله ، وصفات كاله ، من طريق التفكير ، هم القلة ، بل الندرة . فلا بد من النبوة ، لنشر هذا الهدى الكريم ، بين الناس كافة .

هذا ما اراني افهمه من كلام ابن مسكويه . واني به لفرح وفخور ، لانه يؤيد الرأي القاطع ، الذي أرشيد ت اليه ، ثم خبرت بنفسي ، بعد حياة طويلة وتأمل عميق ، وهو ان نتاج الفلسفة الصحيح لا يتنافى أبداً مع الدين الحق ، في اثبات وجود الله ووحدانيته ، بل يؤيد هذا الاثبات الذي جاء به الوحي بالنظر العقلي الخالص . وسترى ان ابن طفيل يؤيد هذا الرأي في قصة الامان والعقل .

حيران – ماذا يقول ابن طفيل ، وماهي قصة الايمان والعقل ?

الشيخ – لقد ابدع ابن طفيل في تصوير هذا التلاقي ، بين النظر المقلي الحالص ، وبين الوحي ، في قصته الشهيرة «حيّ بن يقظان ، وسألخصها لك في الليلة القادمة ، لار الذي بقي من هذه الليلة يضيق عنها ، ولا اريد ان امر عها مروراً عابراً .

حيران – لماذا يحدثني مولاي عن ابن خلدون وهو من المؤرخين لامن الفلاسفة ?

الشيخ – ابن خلدون عالم كبير واسع الاطلاع منزن التفكير ، بذل مجهوده في فلسفة الاجتاع والتاريخ ، فاخرج للناس (مقدمة) تاريخه العظيمة التي استحق بها ان يُعتبر ، عند علماء الغرب ، واضعاً لفلسفة الحضارة . وتجد زبدة فلسفته السامية البديعة في (التاريخ والاجتاع) ملخصة في موجز كنت وضعته قبل عشرين عاماً . اما مباحث الفلسفة الاخرى فلم يُعن بها عناية خاصة ، وان كانت (مقدمته) لا تخلو من آراء قيمة ، في مبحثي المعرفة والوجود ، يطيب في ولك ان تعرفها ، لتدرك كيف يتفق اكابر العلماء ، واعاظم المفكرين على الحق الذي لاريب فيه .

اما في المعرفة ، فله كلام في اعلى مراتب السمو" والجال . فهو يرى ان الاصل في الادراك انما هو المحسوسات وان جميع الحيوانات ، من الناطق وغير الناطق ، مشتركة في هذا الادراك الحسي ، ولكن الانسان يتميز عنها بادراك (الكليّات) وهي مجردة من المحسوسات . ثم يتحدث عن المباديء الأولية المركوزة في عقولنا بفطرة الله فيقول : ان تصورات الفكر ، مها ردت الى تصورات سابقة ، فليس كل ما يقع في النفس من التصورات يُعرف مبيه ، اذ لا يطلع احد على مباديء الامور النفسانية ، وعلى ترتيبها . انما هي اشياء يلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضا ؛ والانسان عاجز عن معرفة مبادئها وغاياتها . وانما يحيط العلماء ، في الفالب ، بالاسباب التي هي طبيعية ظاهرة .

ويعترف ان خلدون بعجز العقل عن ادراك كنه الاشياء بذاتها فيقول: ولا تثقن بما يزعم لك الفكر ، من انه مقتدر على الاحاطة بالكائنات ،

واسبابها، والوقوف على تفصيل الوجود كله، وسفة رأيك في ذلك. واعلم ان الوجود عند كل مدرك، في باديء رأيه، منحصر في مداركه لا يعدوها. والامر في نفسه بخلاف ذلك، والحق وراءَه.

يقول هذا ، ثم يخشى ان يفهم من كلامه اتهام العقل بالعجز المطلق ، الذي قال به الشكتاك ، واهل السفسطة ، فيبادر الى القول : (وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه ، بل العقل ميزان صحيح ، واحكامه يقينية لاكذب فيها . غير انك لا تطمع ان تزن به امور التوحيد والاخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الآلهية وكل ما وراء طوره ، فان ذلك طمع في محال، ومثال ذلك : مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب ، فطمع ان يزن به الجبال . وهذا لا يدل على ان الميزان في احكامه غيير صادق، ولكن العقل قد يقف عنده ، ولا يتعدى طوره ، حتى يكون له ان محيط بالله وصفاته ، فأنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه .

وهكذا يتفق ابن خلدون ، في هـذا ، مع الغزالي ، وكثير من عقلاء المتقدمين والمتأخرين ، الذين سوف ترى انهم لم يخرجوا عن هذا الرأي ، في قدرة العقل وعجزه .

اما رأيه في الوجود فيعتمد فيه على الدليل المشهور ، دليل الحدوث ، فيقول :

( ان الحوادث في العالم ، سواء اكانت من الذّوات او من الافعال ، لا بد لها من اسباب متقدمة عليها ، وكل واحد من هذه الاسباب حادث ايضاً ، فلا بد له من اسباب اخرى ، ولا تزال تلك الاسباب 'مرتقية" حنى تنتهي الى مسبب الاسباب ، وموجدها ، وخالقها سبحانه لا اله الا هو ) .



بَ يَنْ وَحَيْثَيْن



يقول حيران بن الاضعف: وفي مساء اليوم الثاني ، قال لي خادم المسجد المعجوز ، وهو يعطيني كتيباً صغيراً ، سلّم هذا الكتاب الى مولانا ، فقد مضى عليه يومان وهو يلج في طلبه ؛ فأخذت منه الكتاب ، ولما دخلت على الشيخ ، ورآه في يدي ، بدا عليه البشر وقال:

الشيخ – واخيراً وجدوه ... ? ليس الذنب ذنبهم ، على كل حال ، وانما هو ذنبي . تَصَور ، يا حيران ، اني كنت قد وضعت هذا الموجز في الفلسفة ، منذ عشر سنوات ، على ما اظن ، ثم طبعوه باذني ، وانا اليوم لا املك منه سوى نسخة واحدة لا ادري ان محلها ...

حيران – وما هو وجه الضرورة لهذا الموجز حتى لج مولاي في طلبه ? الشيخ – ليس ثمـــة ضرورة ، ولكني اريد ان الخص لك قصة (حيّ بن يقظان ) ، وهي ملخصة في هذا الكتيّب ، ففضلت ان اوفر على نفسي عناء تذكرها وتلخيصها من جديد .

حيران – لقد فهمت من مولاي الشيخ ، انها قصة خيالية وضعها ابن طيفل ، فهل تكون الفلسفة ، التي هي البحث عن الحق ، في حنايا قصة من نسيج الخيال ?

الشيخ – ليس في القصة من الخيال الا اسم البَطل والمسرح ، يا حيران ، ولو ابدلت كلمة ( حي بن يقظان ) بكلمة ( العقل ) ، واعتبرت ان الجزيرة النائية هي ارضنا التي نعيش عليها ، لانقلبت القصة تاريخًا صحيحًا ، ليس فيه اثر للخيال .. الا حيث يتخلى (العقل ) ، ( (البطل ) عن دَوْره ...

حيران – وكيف ذلك يا مولاي ?

الشيخ – ان آراء ابن طفيل ، في المعرفة ، والوجود ، والايمان بالله ، والفضيلة ، واضحة في ثنايا قصته ، التي لولا ما فيها من مجاراة لابن سينا وغيره على اوهامهم في ( مراتب الصدور ) ، لكانت قصة الحق من الفلسفة ، بل قصة العقل ، كيف يتدرج في مسالك المعرفة ، ويترقى في مراتب الفلفسة ، حتى يَعرف الله والحق والخير والجمال ...

وقبل ان اقرأ عليك خلاصتها ، اريد ان اضع امام عينيك اهم الآراء ، التي اراد ابن طفيل ان يبسطها في ثنايا قصته ، لتكون عالما بما بين السطور من مقاصد وافكار .

لقد اراد ابن طفيل ان يبين في قصته الحقائق الآتية :

أ - المراتب التي يتدرج بها العقل ، في سلتم المعرفة ، من المحسوسات الجزئية الى ( الافكار الكلمة ) .

ب ــ ان العقل الانساني قادر ، من غير تعليم ولا ارشاد ، على ادارك وجود الله ، بآثاره في مخلوقاته ، واقامة الادلة الصادقة على ذلك .

ج – ان هذا العقل قد يعتريه الكلال والعجز في مسالك الادلة ، عندما يريد تصور الازلية المطلقة ، والعدم المطلق ، واللاتهاية ، والزمان ، والقدم والحدوث ، وما شاكل ذلك

د — ان العقل سواء ترجح لديه (قدم العالم او حدوثه) ، فان اللازم من كل واحد من الاعتقادين شيء واحد ، وهو وجود الله .

ه – ان الانسان قادر ، بعقله ، على ادراك اسس الفضائل ، واصول الاخلاق العملية ، والاجتماعية ، والتحلي بها ، واخضاع الشهوات الجسدية لحكم العقل ، من غير اهمال لحق الجسد ، او تفريط فعه .

و — ان ما تأمر به الشريعة الاسلامية ، وما يدركه العقل السليم ، بنفسه، من الحق والحير والجمال ، يلتقيان عند نقطة واحدة بلا خلاف .

ز – ان الحكمة كل الحكمة ، هي فيما سلكه الشرع من مخاطبة الناس على قدر عقولهم ، دون مكاشفتهم بحقائق الحكمة واسرارها ، وان الخير كل الخير للناس ، هو في النزام حدود الشرع ، وترك التعميق .

حيران – ما اشد شوقي الى قرائة هذه القصة العجيبة .

الشيخ - اليك تلخيص القصة:

يصور لنا ابن طفيل ، طفلا رضيعاً يسمى (حيّ بن يقظان) ، ألقي به في جزيرة خالية من الناس ، فحنت عليه ظبية ، فقدت ولدها ، فارضعته وتعهدته ، حتى ايفع وتعلم اصوات الحيوانات . ورآها كاسية مسلحة ، وهو عار اعزل ، فاتخذ من الورق والريش ستراً وكساءً ، ومن العصى سلاحاً . . .

ثم ماتت الظبية ، فهاله سكوتها وسكونها ، فأراد ان يعرف علتها ، فلم يجد في ظاهرها تفيراً ، فترجح عنده ان العلة في عضو محجوب عن بصره ، فشق صدرها ، بالمحدد من الحجارة وشقاق القصب اليابس ، حتى اهتدى الى قلبها ، فلم يجد في ظاهره آفة ، فلما شقه وجد البيت الايسر منه خاليا ، فقال : ان هذا الشيء ، الذي كان في هذا البيت وارتحل عنه ، هو الذي افقد الظبية حياتها . واخذ يفكر في هذا الشيء ، فأدرك اللظبية هي ، في الحقيقة ، ذلك الشيء المرتحل . وما جسدها الا آلة . وزاده يقينا بهذا ، انه رأى الجسد ينتن . ثم رأى غراباً يواري اخاه الميت ، فوارى ، هو مثله ، الظبية في التراب .

ثم اكتشف النار ، وقبس منها ، واخذ يمتحنها ، وجرب ان يلقي فيها بعض ماطرحه البحر من الحيوانات ، فاهـ تدى الى شي اللحوم وانضاجها ... وزاد عجبه من هذه النار التي لها قوى كثيرة ، وخطر بباله ان الشيء الذي ارتحل من قلب الظبية قد يكون من جوهر النار ، فأخذ يبحث عن ذلك بتشريح الحيوانات ، فتعلم كثيراً من وظائف اعضائها . ثم بدا له ان يُعمَّر بيتاً يأوى اليه ، وان يتخذ اسلحة يدافع فيها عن نفسه ، ويصطاد بها الحيوانات .

وكان قد بلغ العام الحادي والعشرين من عمره فأخذ يتأمل في هذا الكون ، وما فيه من حيوانات ونباتات ومعادن ، فرأى لها اوصافا كثيرة وافعالاً مختلفة ، وانها تختلف ببعض الصفات ، وتتفق في بعضها ، فتكونت عنده فكرة (الكثرة) . ثم اخذ ينظر الى الحيوانات والنباتات ، وما يتفق

فيه كل منها، وما يختلف، فتكونت عنده فكرة (النوع) وفكرة (الجنس). ثم رأى الحيوان والنبات جنسين متفقين في بعض الامور كالتغذي، فأعتقد انها شيء واحد. ثم نظر اليها والى الجماد فرأى ان الثلاثة تتفق في (الجسمية)، ولكن تختلف في الحواص الاخرى، فأعتقد ان الكل شيء واحد، وان عمته الكثرة. ثم تأمل في هذه الاشياء كلها، فوجد انها تتحد في معنى (الجسمية) وتختلف في الصورة، ولاح له ان الروح الحيواني لا بد ان يكون شيئاً زائداً على هذه الجسمية، وهو الذي يصلح لان يعمل تلك الاعمال الغريبة، ويفهم ضروب هذه الادراكات؛ فعظم في عينه امر (الروح)، وعلم انها اعظم واسمى من الجسد الفاني. فعظم في عينه امر (الروح)، وعلم انها اعظم واسمى من الجسد الفاني. والنار؛ فنظر لعلته يجد وصفاً جامعاً لهذه الاجسام، فلم يجد الا معنى (الامتداد) ولكن وراء هذا الامتداد معنى آخر وهو (صورة) الشيء الذي تبدال وتحوال، فتكونت عنده فكرة (المادة والصورة)، فأشرف بذلك تبدال وتحوال، فتكونت عنده فكرة (المادة والصورة)، فأشرف بذلك

ثم عاد الى الاجسام البسيطة ، فرأى صورها تتغير ، كالماء يكون ماة ، فيصبح بخاراً ، ثم يرجع ماء ، فادرك ان اختلاف الصور لا يمكن ان يكون من اصل الشيء ، وعلم ان كل حادث لا بد له من محدث . وتحقق له ان الافعال المنسوبة الى الاشياء ، ليست في الحقيقة لها ، وانما هي لفاعل يفعل بها . فحدث له شوق لمعرفة هذا الفاعل ، فجعل يطلبه من جهة المحسوسات ؛ ولكنه لم ير ، في المحسوسات ، شيئاً بريئاً عن الحدوث ، والافتقار الى الفاعل ، فاتطرحها كلها ، وانتقل الى الاجرام ، وتفكر فيها وتساءل : هل هي ممتدة الى ما لا نهاية ? فتحير عقله ؛ ثم ادرك ، فيها وتساءل : هل هي ممتدة الى ما لا نهاية ? فتحير عقله ؛ ثم ادرك ، يمقوة نظره ، ان جساً لا نهاية له باطل ، وشيء لا يمكن ، ومعنى لا يحقل . ثم تفكر في العالم بجملته ، هل هو شيء حدث بعد ان لم يكن ، وخرج الى الوجود بعد العدم ، او هو امر كان موجوداً ولم يسبقه العدم ؟ فتشكك في ذلك ، ولم يترجع عنده اي الحكين ؛ وذلك انه كان اذا

ازمع على اعتقاد (القيدم) ، اعترضته عوارض كثيرة ، من استحالة وجود لا نهاية له ، وان هذا الوجود لا يخلو من الحوادث ، فهو محدث ايضا ؛ واذا ازمع على اعتقاد (الحدوث) ، اعترضته عوارض اخر ؛ وذلك انه كان يرى ان معنى حدوثه ، بعد ان لم يكن ، لا يُفهم الا على معنى ان الزمان تقد مه ، والزمان في جملة العالم ، وغير منفك عنه ، فاذا لا يفهم تأخر العالم عن الزمان . ثم كان يقول : لم احدث الحدث الآن ، ولم يحدث قبل ذلك ، ألطارى طرأ عليه ، أم لتغير حدث في ذاته ، ولا شيء هنالك .

وما زالت تتعارض عنده الحجج ، حتى تحيّر ، وجعل يفكر ما الذي يلام عن كل واحد من الاعتقادين ? فلعل اللازم عنها يكون واحداً . فرأى انه ان اعتقد حدوث العالم وخروجه الى الوجود بعد العدم ، فاللازم عن ذلك ، ضرورة " ، انه لا يمكن ان يخرج الى الوجود بنفسه ، وانه لا بعد له من فاعل يخرجه الى الوجود ، وان ذلك ليس يجسم ، لأنه لو كان المحدث الثاني جسم " ، لاحتاج الى محدث ثالث ، والثالث الى رابع ، ويتسلسل الى غير نهاية ، وهو باطل . وان اعتقد قدم العالم ، فان اللازم عن ذلك ارب حركته قديمة ؛ وكل حركة لا بد لها من محرك ، ضرورة " . والمحرك اما ارب كون قوة سارية في جسم من الاجسام ، واما ان لا يكون كذلك . وكل قوة سارية في جسم من الاجسام ، واما ان لا يكون الحرك بريئاً عن وكل قوة مناهية . فلا بد أن يكون المحرك بريئاً عن المادة وعن صفات الاجسام . فانتهى نظر (حي بن يقظان) ، من هذا المطريق ، الى ما انتهى اليه بالطريق الاول . ولم يضره تشككه في قدم العالم وحدوثه .

ثم رأى انه يتوجب ، عقلا ، لهذا الفاعل العظم ، جميع صفات الكمال : من علم وقدرة وارادة واختيار ورحمة وحكمة .

ولما حصلت له المعرفة بهذا الفاعل العظم اراد ان يعرف بأي شيء

عرفه ? فلم يجد في الحواس وسيلة لادراكه ، لأنها انما تدرك الاجسام ، وهو برئ من صفات الأجسام . فتبين له ان ذاته التي ادرك بها هذا الفاعل ، بريئة من الجسم ، ثم تحقق له ان هذه الذات البريئة من الجسم لا يعتريها الفناء ، وانها ستبقى في حياة خالدة ، منعمة أو معذبة ، بحسب ما كان لها من حظ الاقبال في حياة الدنيا ، على ملاحظة الفاعل العظيم ومراقبته ، فحمله هذا الاعتقاد على ان يفكر بطريقة ينظم بها حياته ، لينصرف الى التأمل في هذا الخالق .

ولما نظر الى نفسه ، رأى فيها شيئًا من سائر انواع الحيوان ، بجزئه الخسيس ، وهو البدن المظلم الكثيف ، الذي يطالب بالمحسوسات ، وعلم ان هـذا البدن لم 'يخلق له عبثًا ، وانه يجب عليه ان 'يصلح من شأنه ، وهذا لا يكون الا بفعل يشبه افعال سائر الحيوانات... ورأى انه يشبه، من جهة ثانية ، الكواكب ، من حيث ان لها اجساما ، وذرات عارفة تعرف (الموجود الواجب الوجود). ورأى من جهة ثالثة ، انه ، بجزئه الاشرف، الذي عرف به (واجب الوجود)، فيه شبه متا منه، فوقر في نفسه وجوب التشبُّه بهذه الثلاثة : فيتشبه بالحيوانات في فعل ما يضمن صلاح جسده وبقائه بقدر الضرورة والكفاية ، ويقتصر على التغذي بالنباتات ، وان لم يجدها اخذ من الحيوانات ، على شرط ان يحتفظ ببذور النبات ، وان يختـار من الحيوانات اكثرها وجوداً ، وان لا يستأصلها. ويتشبه بالاجرام الساوية ، من حيث انها شفافة ومنيرة وطاهرة ، ومتحركة بالدوران ، ومن حيث انها تعطى ، ما تحتها ، النور والحرارة ، ومن حيث كونها تشاهـــد ( واجب الوجود ) ، وتتصرف مجكته ، ولا تتحرك الا بمشيئته ؛ فألزم نفسه ان لا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مَضَرة ، من الحيوان والنبات ، وهو يقدر على ازالتها ، الا ويزيلها ، فهتى وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب ، أو تعلق به نبات آخر يؤذيه ، أو عطش عطشاً يكاد يفسده ، ازال عنه ذلك ؛ ومتى وقسع بصره على حیوان قد ارهقه سبع ، او نشب به ناشب ، او تعلق به شوك ، او مسته ظمأ او جوع ، تكفيّل بازالة ذلك ، واطعمه واسقاه . ومتى وقع نظره على ماء يسيل الى سقي نبات او حيوان ، وقد عاقه عن بمره عائق ، ازاله . وألزم نفسه التشبه بالكواكب بالطهارة والنظافة في جسده ولباسه . وألزم نفسه ، من ضروب الحركة ، الاستدارة مثلها ؛ فكان يطوف بالجزيرة ، ويدور على ساحلها ، أو في بيته ، ادواراً متعددة ، اما مشياً أو هرولة ، ويديم التشبه بها ، بالتفكير بالموجود الواجب الوجود ، ويحاول ان ينقطع عن عالم المحسوس ، وان يستغرق في التفكير، مستعينا ، على ذلك ، بسد حواسه ، والدوران على نفسه ، حتى يغيب عن احساساته ، ويتخلص من عوائقها ، ويتاح له مشاهدة الموجود الواجب الوجود .

اما التشبه بالله ، فرأى حي بن يقظان انه لا يتيسَّر ، في صفات الايجاب ، الا في صفة العلم ، وهو ان يعلمه ولا يشرك به شيئاً . واما في الصفات السلبية ، التي تتنزه عن الجسمية فقد حاول (حي ) ان يتجرد من جسمانيته ، منقطعا الى التفكير في الله ؛ فكانت تمضي عليه ايام ، وهو مستسلم الى هذه الفيبوبة . وما زال يطلب الفناء عن نفسه ، والاخلاص في مشاهدة الحق ، حتى تأتّى له ذلك ، وغابت ذاته في جملة الذوات ، ولم يبق الا الواحد الحق الموجود الثابت الوجود . وحصل له من اللذة ، ما لا عين رأت ، ولا اذن سممت ، ولا خطر على قلب بشر . وتلك حال ، يقول (حي ) انه لا يمكن وصفها ، ولا التعبير عنها ؛ ومن رام شيئاً من ذلك ، فهو بمنزلة من يريد ان يذوق الالوان ، أو يطلب ان يكون السواد حلواً أو حامضاً . . .

ثم يذكر ابن طفيل ، يا حيران ، بلسان حي بن يقظان ، وصفا خيائيا غريباً لما شاهده في الفلك الاعلى ، والافلاك الاخرى ، بكلام يعترف ، هو نفسه ، انه غير مفهوم . ويقول فيه ان مجال العبارة ضيّق ، وان الالفاظ توهم غير الحقيقة .

ثم ينتقل ابن طفيل ، في القصة ، الى وصف جزيرة قريبة من جزيرة حيّ بن يقظان ، فيها ملـّة تدين بدين بعض الانبياء ( ويعني بذلك الملـّة

المحمدية ) ، وانه كان من جملة المؤمنين ، بهــــذا الدين الجديد ، فـَـتّــان (احدهما بدعي (انسال) والآخر (سلمان). فأخذا يتفقهان في الدين الجديد ، ويحاولان ادراك ما وراء تلك الشريعة من صفات الله وملائكته واخبار المعاد. فكان احدهما ( ابسال ) اشد غوصاً على الباطن ، واطمع في التأويل. وكان الثاني ( سلمان ) اكثر احتفاظاً بالظاهر ، وابعد عن التأويل. فانصرف ابسال الى اعتزال الناس ، اخذاً بما ورد ، في الشريعة ، من اقوال تحمل على (العزلة) . وانصرف سلمان الى معاشرة الناس ، اخذاً بما ورد ، فيها ، من اقوال تحمل على ( مداراة الجماعة) . وكان اختلافهها سبب افتراقها . ثم ارتحل ( ابسال ) الى الجزيرة ، التي فيها حي بن يقظان ، لمعتزل الناس ، وينقطع الى العبادة . واجتمع ( بحي ) ؛ فلما سمع ( حي ) ، قراءة ً ابسال ، ورأى صلاته وتسبيحه ودعاءَه ، ادرك انسه من الذوات العارفة ، وان لم يفهم كلامه . وعلَّمه ( ابسال ) اسماء الاشياء كلها ، حتى استطاع النطق والكلام. واخبر (حيّ ) صديقه الجديد بتاريخ حياته وكيف انه ترقى بالتفكير حتى انتهى الى معرفة الله تعالى . فلما سمع منه (ابسال ) وصفه لذات الحق ، لم يشك في ان جميع الاشياء التي وردت في شريعته ، هي نفس ما عرفه حي بن يقظان وادركه بعقله ، فتطابق عنده ( الممقول والمنقول ) ، وقر ُبت عليه طرق التـــأويل . ولما اخبر ( ابسال ) صديقَه (حيًّا) بما ورد في شريعته ، لم ير حيٌّ فيه شيئًا على خلاف ما شاهده ، وعرفه بنفسه. فعلم ان الذي وصف ذلك ، وجاء به محق في وصفه ، صادق في قوله ٬ رسول من عنـــد ربه ٬ فآمن به وصدقه وشهد برسالته. ثم تعلم ما جاء به هذا الرسول من امر ونهي فالتزمه كله . الا انه بقي في نفس حيّ امران ، لم يتضح له وجه الحكمة فيهما : احدهما: لم ضرب هذا الرسول الأمثال للناس؛ في أكثر ما وصفه ، من احوال العالم الألهمي ، ولم أضرب عن المكاشفة ، حتى وقع بعض الناس في التجسيم، واعتقدوا في ذات الحق اشياء هو منز"ه عنها? والثاني: لمَ اقتصر هذا الرسول على هذه الفرائض ، واباح اقتناء الاموال ، والتوسع في المكاسب ، حتى تفرغ الناس للباطل ، واعرضوا عن الحتى ?

وحدَّثت (حيَّ بن يقظان) نفسه ، ان يتصل بالناس ، ويحدثهم بما اتضح له ، من الحق ، بالمشاهدة ، وفاوض صديقه (ابسال) بذلك، وقبُّض الله لهما سفينة مارة القرب من الجزيرة ، فاقلتهما الى جزيرة ابسال . واجتمع ( اَبِسَالُ ) بِأُصِحَابِهِ ، وعرَّفهم بحال ( حي بن يقظان ) ومقامه ، فأعظموه وبجَّلوه واقبلوا علمه ، فشرع (حيَّ ) في تعليمهم ، وبثِّ اسرار الحكمة المهم ، فما خرج عن الظاهر الاقليلا ، حتى جعلوا ينقبضون عنه فيئس من اخلاصهم – وهم خاصة القوم – فكيف بحال العامة ، الذين وجدهم متكالبين على الدنيا ، منغمسين في الجهالة ؛ فتحقق له ان مخاطبة الناس بطريق المكاشفة لا ينفعهم ، وان تكليفهم من العمل فوق القَدُّر الذي كُـلـَّـفوا به لا يمكن . وادرك ان الحكمة كلما ، والهداية والتوفيق فيما نطق به الرسل ، ووردت به الشريعة ، وان لكل عمل ٍ رجالًا ، وان كلا ميسر لما خُلقَ له . فأنصرف الى (سلمان) واصحابه ، من اهل الظاهر، واعتذر المهم عما تكلم به معهم ، واعلمهم انه قد رأى مثلُ رأيهم ، واهتدى لمثل هديهم ، واوصاهم بالتزام ما هُمْ عليه من الوقوف عند حدود الشرع ، والايمان بالمتشابهات ، والتسليم بآياتها ، واجتنباب الخوض فيما لا يعنيهم ، والاعراض عن البدع ، والاهواء ، والاقتداء بالسلف الصالح ، وانه لا نجاة الا بهذه الطريق ، وانهم ان ارتفعوا ، الى يَف اع الاستبصار ، اختل ما هم عليه من امر دينهم ، وتذبذبوا ، وانتكسوا وساءت عاقبتهم ؛ وان هم بقوا على ما هم عليه من امر دينهم فازوا. ثم ودّعهم وعاد مع صاحبه ( ابسال ) الى جزيرته ، وبقيا فيها ، يعبدان الله تعالى ، حتى اتاهما النقين . ) .

خِصُومَة المؤمنِين



يقول حيران بن الأضعف: قضيت نهاري كله كالشمل النشوان بما سمعته أمس من قصة (حي بن يقظان) ، وعكفت عليها ، حتى اقبل الليل ، اكر تر تلاوتها ، واتفكر فيما كشفه ابن طفيل من الجلق في امر القدم والحدوث ، ولا سيما قوله ان ارتباك العقل وكلاله عن تصورهما ليس بقادح في الايمان بالله ، لأن العقل اذا آمن بجدوث العالم ، آمن بوجود الله الذي احدثه ، وإن كل عن تصور الحدوث فظن بالقدم ، فأنه لابد من الانتهاء ، بهذا أيضاً ، الى الايمان بوجود الله الذي اعطى المادة حركتها الدائمة . ولما دخلت أيضاً ، الى الايمان بوجود الله الدي اعطى المادة حركتها الدائمة . ولما دخلت على الشيخ ، بعد صلاة العشاء ، لاحظ على وجهي آيات البشر ، فتبسم وقال : الشيخ – الآن بدأت تباشر الفجر يا حبران .

حيران ــ اي" فجر هذا يا مولاي ?

الشيخ - فجر ايمانك بان الفلسفة والدين لا يتناقضان عند اهل العقول السليمة . والا فالي اراك مستبشراً ?

حيران ــ هذا هو الحتى يا مولاي .

الشيخ - سأحدثك اليوم عن صاحبك الغزالي الذي طالما كنت تتعجل الحديث عنه .

حيران – ما اعظم شوقي الى حديثك عن الغزالي .

الشيخ -- وانا ايضاً ما اعظم شوقى الى تحديثك عن الغزالي بالذات .

حيران -- وما وجه الشوق عندك يا مولاي ?

الشيخ – ان الغزالي ، في شبابه ، صورة عنك وعن امثالك من الناشئة في شكته وحيرته ، وولوعه بالفلسفة ، ورغبته في معرفة الحق ؛ فلعل قلبك يطمئن اذا عرفت احواله ورأيت ان هذا الشك ، الذي انت فيه ،

قد يَعتري اعظم العقول اتزانا واصدق القلوب ايماناً . هــذا وجه الشوق عندي ، فما هو وجه الشوق عندك ?

حيران – انني سمعت ان شهرة الغزالي طبّقت الخافقين ، حتّى لقسّبوه بحجة الاسلام ثم رأيت أن كثيراً من علماء الدين لا تعجبهم طويقته .

الشيخ – هؤلاء هم العلماء (السلفيتون) الذين يكرهون هذا التعمق الفلسفي في الاستدلال على وجود الله ، وفي البحث عن صفات كاله ، فلا يعجبهم الخوض مع الفلاسفة ، ولو كان للرد عليهم ، لا من الغزالي ولا من علماء الكلام ، فكيف اذا رأوا عالما من علماء الدين يبلغ به الخوض في الفلسفة الى ان يضع كتابا خاصاً في تبسيط آراء الفلاسفة وادلتهم وشبهاتهم واستشكالاتهم كأنه واحد منهم ?

حيران – وهل يرى مولاي ان اولئك السلفيتين على حق في كراهتهم للخوض مع الفلاسفة ، اذا كان الخوض للرد على شبهاتهم ?

الشيخ – انهم كانوا على حق قبل ان تعم الباوى ؛ فقد كان المسلمون في العصر الأول من الاسلام لا يعرفون هذا الجدل الفلسفي حول وجود الله وصفاته ، واما بعد ان ترجمت الفلسفة اليونانية ، وخاض كثير من علماء المسلمين فيها والتفوا ، وانتشرت بين الناس شبه الفلاسفة واشتهرت وعمت البلوى ، وانبرى كثير من علماء الدين للرد على تلك الشبه ، فقد اصبح الجوض في الفلسفة امراً لا بد منه ، بل اصبح الاطلاع عليها واجباً على علماء الدين بوجه اخص ليتمكنوا من حسن الدعوة الى الايمان بالله .

حيران – ولكن مولاي يقول ان الغزالي وضع كتابًا خاصًا بسط فيه آراء الفلاسفة كأنه منهم ، من غير أن يرد عليهم .

الشيخ – يقول الغزالي، وما أصدق ما يقول: ( ان رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه، رد في عماية) ولهذا رأى أن يطلع على آراء الفلاسفة الالتهيين اطلاعاً تاماً قبل ان يرد عليهم، فوضع كتابه المستى (مقاصد الفلاسفة) الذي بسط فيه آراءهم وشبهاتهم واستشكالاتهم بسطاً وافياً كأنه احدهم، شأن القوي الراسخ الراسي على صخرة الحق، لاشأن الضعيف المتقلقل

الذي محمله الخوف على ان يطوي بعض ادليّة الخصم او يحيطها بحجاب من الغموض والابهام، واراد بذلك ان يبرهن لهم على انه كامل الاطلاع على اقوالهم، عميق الفهم لشبهاتهم. ثم وضع بعد ذلك كتابه الشهير (تهافت الفلاسفة) الذي تولى به إبطال ما يخالف العقل والدين من اقوال اولئك الفلاسفة الالهميين المقرين بوجود الله القائلين بقدم العالم مع الله، دون سواهم من الماديين المنكرين لوجود الصانع، الذين قال عن مذهبهم: (ان عذا المنده المادي لم تقل به الا شرذمة يسيرة من ذوي العقول المنكوسة والآراء المعكوسة الذين لا يُوبه لهم ولا ينعباً بهم فيا بين النظار).

حيران – كيف ذلك يا مولاي وانا ارى ان مذهب الماديين اشد خطراً على الايمان ?

الشيخ - انت تراه اشد خطراً في هذا العصر الذي نحن فيه ، اما في عصر الفزالي فقد كان الايمان بوجود الله اقوى من ان يتطرق اليه الشك ، وانما هي 'شبك عرت الناس ، بعد ترجمة كتب الفلاسفة الالتهيين ، ولا سيا ارسطو والافلاطونية الحديثة ، في كيفية الخلق وزمانه وقدم المسالم وغير ذلك ، فأراد الغزالي ، وهو رجل الدين ، ان يفرغ الى معالجة هذه البلوى وإبطال هذه الشبك .

حيران – لقد ذكر مولاي الشيخ ، عند الحديث عن ارسطو ، بعض الذي ردّ به الغزالي عليه في مسألة خلق العالم ، فأرجو ان اسمع الآر . ايضاحاً لكل ما ورد في كتابه ( تهافت الفلاسفة ) .

الشيخ - سأبسط لك ، من كتاب النهافت ، كلامه في حدوث العالم ، وكونه مخاوقاً لله ، ومارد به على الفلاسفة في هذا الباب دون سواه . اما ردوده في الابواب الاخرى فلا اذكرها لانها كلها تنطوي نحت هذا المبحث الاهم الأعظم ، فمتى تم الايمان بوجود الله ، وبأنه هو الخالق لهذا العالم ، اصبح الجدل في الامور الأخرى هيناً . ولكني سأحدثك اولاً عن رأيه في المعرفة لترى كيف كان شكته في حواسه وعقله ، وكيف عالج هذا الشك بالأدلة العقلية الأولية البديهية ، كا عالجه (ديكارت) الذي جاء بعده بستة عصور.

يصف الغزالي شكة فيقول: ان التعطش الى درك الحقائق كان دأبه وديدنه ، وانه حاول ان يعرف حقيقة الفطرة التي يكون عليها الانسان قبل الاعتقادات العارضة ، ليتوصل بذلك الى العلم اليقيني الذي لا يتطرق اليه ريب ولا يتسع القلب للشك فيه ؛ ولما امتحن علومه لم يجد من بينها علماً يبلغ مرتبة اليقين الا الحسيات والعقليات ؛ ولكنه تأمل في المحسوسات فلم يجد فيها اماناً لأن العين قد تخدع فترى الظل ساكناً وهو متحرك ، وترى الكوكب صغيراً وهو اكبر من الأرض. ورأى ان الذي كذب الحسوسات الحس وعرقه خداعه هو العقل. ولما بطلت ثقته بالمحسوسات لم يبتى لديه الا العقليات. فحاول ان يشكك نفسه فيها فرأى أنه كان واثقاً بالمحسوسات حتى كذبها العقل ، ولولاه لأستمر على تصديقها. ولعل وراء بالمحسوسات حتى كذبها العقل ، ولولاه لأستمر على تصديقها. ولعل وراء العقل حاكا آخر اذا تجلتى كذب العقل في حكه كا تجلتى العقل فكذب المقل عن حكه . وتوقف عقله في الجواب وتأيد الشك والاشكال عنده على راه النائم من امور يعتقد انها حقيقة ثم يظهر له عند اليقظة انها لم تكن الا احلاماً. ودام شكته هذا مدة شهرين كان فيها ، كا يصف نفسه ، على مذهب السفسطة ، بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال .

ثم ما زال يتأمل حتى وقر في نفسه انه ليس له علاج الا بالدليل ، فأدرك ما ادركه (عمانيل كانط) بعده بستة عصور ، وهو وجود الافكار الفطرية وهي الأو ليات الضروريات البديهيات التي لا تقوم الادلة الصحيحة الاعليها ، ولا يصل العقل الى اليقين الا بها ، ورأى ، مثلها رأى الفارابي من قبل ، ان هذه الاو ليات هي معان ظاهرة مركوزة في الذهن ولا شيء اظهر منها ، ولا يبرهن عليها ، لأنها بينة في نفسها ويقينية الى اقصى درجات اليقين ، ولا يمكن الاستغناء عنها في اقامة البرهان على اي قضية ، لانها اسس واصول بديهية لا مجال للشك فيها عند عاقل .

ثم نظر فيا قالوه عن الادراك الحسي والادراك العقلي ، فرأى ال الحواس تأتي بالمدركات الحسية مجموعة فيتناولها العقل بالتفصيل والمقارنة ، ولكنه أدرك ، كما أدرك من قبله ابن سينا ، ان هذا العقل يحكم بثبوت

شيء لا اشارة له ولا وضع ولا يكون منشؤه الحس ، وهو المعقول في نفسه لا المدرك من المواد . اي أنه ادرك كا ادرك عمانوئيل كانط من بعده ان للعقل فطرة خاصة يتمكن بقوتها من اصدار احكام انشائية جديدة لا يكون منشؤها الحس ولا يمكن ادراكها من المواد . وهكذا رجع الى يقينه بالعقل واحكامه ، كا رجع (ديكارت) من نفس الطريق وبنفس الاقوال .

واذا لم يكن الغزالي سابقاً في ادراكه ان هذه الأوليات البديهية ليس منشؤها الحس، فأنه ليسمو على السابقين واللاحقين حين يبحث، في ردة على ارسطو، عن معنى (الزمان والمكان)، ويصف ارتباك العقل عند تصور الزمان الذي لا زمان قبله والمكان الذي لا مكان بعده. وسوف ترى يا حيران ان عمانوئيل كانط، الذي جاء بعده بأجيال، قد اخذ، في قضية الزمان والمكان، وارتباك العقل فيها، بجميع ما قاله الغزالي.

حيران ــ ما اعظم افتخاري بهــذا السبق ، وكم انا مشتاق الى سماع كلامه في هذا الباب.

الشيخ – ان جوهر البراهين التي يسوقها الغزالي للرد على القائلين بقدم العالم يكاد يكون مرتكزاً على الكلام في (صفة الارادة) التي غفل ارسطو وغيره عن تحديد معناها، وعلى الكلام في حقيقة معنى (الزمان).

يقول الغزالي لأرسطو وللفلاسفة الالتهيين: انكم تعترفون بوجود الله وتصفونه بكل صفات الكمال ، ولكنكم قلتم بقدم العالم وبأنه لم يزل موجوداً مع الله ، ومعلولاً له ومساوقاً معه ، غير متأخر عنه بالزمان ، مساوقة المعلول للعلة ، وان تقديم الله على العالم هو كتقدم المقدمة على النتيجة ، أي هو تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان ، وان صدور العالم عن الله كان صدوراً (ضرورياً). والذي دعاكم الى هذه المزاع انكم قلتم: لا يمكن صدور حادث من قديم لأن القديم اذا لم يصدر عنه العالم ثم صدر فلا بد لهذا الصدور من مرجّع ، فين هو محدث هذا المرجمة ، وله لا يمكن ان يحال ذلك على عجز ولم كم يحدث العالم قبل حدوثه ? وانه لا يمكن ان يحال ذلك على عجز

القديم عن الإحداث ، ولا على استحالة الحدوث ، ولا يمكن ان يقال لم يكن قبله غرض ، ثم تجدد غرض ، ولا ان يحال على فقد آلة ، ولا ان يقال صار مريداً بعد ان لم يكن مريداً ، لأن حدوث الارادة في ذاته محال . واستشكلتم في ( مدة التّرك ) التي مضت قبل ان يخلق الله العالم ، فقلتم ان الله قبل خلق العالم كان قادراً على الخلق فكأنه صبر ولم يخلق ثم خلق . ومدة الترك هذه ان كانت متناهية صار ,وجود الباري متناهي الاوّلي . ولا يجوز عقلا ان تكون غير متناهية .

وبعد ان يفصل الغزالي اقوال الفلاسفة ويورد حججهم لا ينقص منها شيئاً ، شأن القوي الواثق من قدرته على دحضها ، يرد عليهم من اسهل طريق واهونه ردًا بسيطاً موجزاً ينبثق من نفس اقوالهم وادلتهم ومن احكام المنطق التي وضعوها ، ومن اعترافهم بوجود الله واقرارهم بصفات كاله ، فيقول لهم ما خلاصته:

لقد استبعدتم صدور حادث من قديم ، ولا بد لكم من الاعتراف به ، فان العالم (حوادث) ولها اسباب. فان قلتم ان الحوادث استندت الى حوادث الى غير نهاية فهو محال ، وليس ذلك معتقد عاقل. ولو كان مكناً لاستغنيتم عن الاعتراف بالصانع واثبات واجب الوجود. واذا كانت (الحوادث) لها طرف ينتهي اليه تسلسلها فيكون ذلك الطرف هو القديم ، فلا بد اذاً ، على اصلكم ، من تجويز حادث من قديم .

اما قولكم بصدور العالم عن الله صدوراً (ضرورياً) فان هذا الصدور الضروري لا يسمى (فعلاً). ومن قال ان السراج يفعل الضوء والشخص يفعل الظلّ فقد جازف وتوسّع في التجوّز، فالفاعل لا يسمى فاعلل بجرد كونه سبباً بل بكونه مسبّباً على وجه مخصوص، وهو وقوع الفعل منه على وجه ( الارادة والاختيار ). وصدور المعلول عن علته صدوراً (ضرورياً) لا يكون الا اذا تكافأ المعلول مع العلة، وليس بين الله والعالم (المتغير) تكافؤ حتى يصدر عنه العالم صدوراً ضرورياً.

وانتم تمترفون بوجود الله وتصفونه بكل صفات الكمال ، ومن اول

صفات الكمال (القدرة والارادة). والارادة صفة من شأنها تمييز احسد الضدَّين عن الآخر ، ولولا ان هذا شأنها لاكتفينا بوصف الله (بالقدرة). ولكن لما تساوت نسبة القدرة الى الضدَّين (يعني الايجاد والعدم) كان لا بد من صفة 'تخصص الشيء عن ضدَّه وهي الارادة.

فاما وانه قد ظهر ان الارادة من جملة صفات الكمال المتوجبة لله عقلا ، وان الخلق بعد العدم لا يكون بمجرد القدرة بل لا بد له من الارادة التي تفضل الايجاد على العدم ، فلم تنكرون على من يقول ان العالم حدث ( بارادة قديمة ) اقتضت وجوده في الوقت الذي وُجد فيه ، وان يستمر العدم الى الغاية التي استمر اليها ، وان يبتدئ الوجود من حيث ابتدأ ، وان الوجود قبله لم يكن مراداً فلم يحدث ، وانه في وقته الذي حدث فيه مراد بالارادة القديمة ? فها المانع لهذا الاعتقاد وما الحيل له ...?

حيران – هـذا ، لعمري ، كلام في غاية الوضوح ، فالفلاسفة الالتهيون هم الذين قالوا ان العالم ( حوادث ) هم الذين قالوا ان العالم ( حوادث ) لها اسباب وعلل ، وهم الذين قالوا باستحالة ( التسلسل ) الى غير نهاية ، وهم معترفون بوجود الله ، ومقر ون بتوجب كل صفات الكمال له عقلا ، ومن ابرز صفات الكمال ( الارادة ) التي معناها ان يكون الله مريداً مختاراً يخلق أو لا يخلق ، واذا قصى بالحلق حدد له وقته . وبهذه الارادة القديمة تنتفي كل الشبّه التي ذكروها عن تجدد مرجع أو تجدد غرض .

هذا ظاهر ؛ ولكن كيف استطاع الغزالي ان يرد على استشكالهم في (مدة الترك) التي منت قبل خلق العالم ? ان ذهني يكل يا مولاي عن تصور ان تكون مدة الترك متناهية لأن هذا يؤدي الى اعتبار وجود الله متناهي الاول في الزمن . وان قلت انها غير متناهية في الزمن فكيف اذا خلق العالم ?

الشيخ – هنا يتسامى الغزالي في تفكيره فيأتي بكلام بديع يسبق به الأولين والآخرين فيبين معنى الزمان الذي لم يكن له وجود قبل خلق العالم . حيران – الزمان لم يكن له وجود قبل خلق العالم ?!!

الشيخ – نعم نعم ان الزمان لم يكن له وجود ولا يمكن تصور وجود و قبل خلق العالم . فما هو الزمان يا حيران ? هل هو شيء سوى الفكرة التي نتصورها من تعاقب الحوادث في العالم ? واذا لم يكن عالم ولا حوادث تتعاقب فكيف نتصور الزمان ? ولكنك معذور في كلال ذهنك عن تصور زمان حادث مبتدأ لا زمان قبله ؛ وهذا ما ادركه الغزالي وادركه من بعده عمانوئيل كانط .

حيران ــ ماذا يقول الغزالي ?

الشيخ - انه يقول للذين استشكلت عقولهم في (مدة الترك) وكونها متناهية أو غير متناهية : ان الزمان حادث ومخلوق وليس قبله زمان اصلا ... وما تصوركم وجود الزمان الله من عجز الوهم . فان الوهم يعجز عن فهم وجود مبتدأ الا مع تقدير (قبل) له . وذلك (القبل) الذي لا ينفك الوهم يظن انه شيء محقق موجود هو (الزمان) . وهذا العجز في الوهم كعجزه عن ان يقدر تناهي الجسم في جانب الرأس ، مثلا ، الأ على سطح له (فوق) . فيتوهم ان وراء العالم مكانا ، اما خلاء واما ملاء . واذا قبل له ليس فوق سطح العالم (فوق) ولا 'بعد ابعد منه ، كل الوهم عن الاذعان ...) .

والوهم، في تقديره فوق العالم خلاء، مخطيء، لأن الخلاء هو بعد لا نهاية له . والخلاء في نفسه غير مفهوم . فالبعد تابع للجسم . فاذا كان الجسم متناهيا كان البعد التابع له متناهيا ، فانقطع الخلاء . فثبت الله وراء العالم لا خلاء ولا ملاء، ولكن الوهم لا يذعن لقبول هذا . وكا جاز ان يكون الوهم مخطئا في تقدير (البعد المكاني) ، فكذلك يكون مخطئا في تقدير (البعد المكاني تابع للجسم، والبعد الزماني تابع للحركة . لأن البعد المكاني هو عبارة عن امتداد اقطار الجسم، والبعد الزماني هو عبارة عن امتداد اقطار على تناهي اقطار الجسم منع اثبات بعد مكاني وراءَه، فقيام الدليل على تناهي الحركة، يمنع من تقدير بعد زماني وراءَه، فقيام الدليل على تناهي الحركة، يمنع من تقدير بعد زماني وراءًه ) فقيام الدليل على تناهي الحركة ، يمنع من تقدير بعد زماني وراءًه ) .

هكذا يبسط الغزالي فكثرتكي الزمان والمكان ، ويعتبرهما نابعتين من خلق العالم وتحريكه ، ويرى انه لا يصح ان تكون قضية الزمان اساساً للبرهنة على قدم العالم أو حدوثه . وسوف ترى ، يا حيران ، انه فيا ذكره عن اثر الوهم في تصور البعد المكاني والبعد الزماني ، قد سما على اهل عصره ، ونفذ ببصيرته الى ما انتهى اليه عقل (عمانوئيل كانط) ، بعده بستة عصور ، حتى ليكاد ، الواحد منها ، يكون متفقاً مع الآخر بالالفاظ ، فضلا عن المعاني ... فهل اخذ الثاني عن الاول ، أم هو الحتى الذي تتلاقى عليه العقول السليمة يا حيران ... ?

ثم يلتفت الغزالي الى الذين اخذوا برأي الافلاطونية الحديثة في مراتب الحلق والصدور ، فيشبعهم تهكما حيث يقول عن زعمهم ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد: (يلزم من قولكم هذا ان لا يكون في العالم شيء واحد مركب من افراد ، بل تكون الموجودات كلها آحاداً ، فكيف ، اذاً ، وُجدت هذه المركبات التي نراها في العالم ? أمِن علة واحدة ، فيبطل قولكم لا يصدر من الواحد الله واحد ، أو عن علة مركبة ، فيتوجه السؤال نفسه في تركيب العلة ...

واما عن قولهم ان المبدأ الاول فاض عنه (العقل الاول) وبتعقله لعلته يصدر عنه عقل ثان وثالث، وافلاك ونفوس، فيقول لهم: (ان ما ذكر تموه تحكيّات، وهي على التحقيق، ظلمات فوق ظلمات، لوحكاه انسان عن منام رآه، لاستُدل به على سوء مزاجه. وانه، على رأيكم هذا، يكون المعلول اشرف من العلة، من حيث ان العلة ما فاض عنها الا واحد، وقد فاض عن هذا ثلاثة: عقل ونفس وفلك، ومن حيث ان الاول ما عقل الا نفسه، والثاني عقل نفسه، ونفس المبدأ، ونفس المعلولات ... ومن قنع ان يكون قوله في الله تعالى راجعاً الى هذه الرتبة، فقد جعله احقر من كل موجود يعقل نفسه ويعقل غيره؛ وقد انتهى بكم التعمق في التعظيم الى ان ابطلتم كل ما يُفهم من العظمة، وقربتم حاله من حال الميت، وهكذا يفعل الله بالزائعين.)

يقول حيران بن الأضعف: وهنا سكت الشيخ الموزون، واغمض عينيه، واحنى رأسة، واستسلم الى سكون عميق حتى خلته يشكو شيئا، ولكني احترمت صمته وصبرت. وبعد برهة وجيزة رفع رأسه فسألته:

حيران - هل يشكو مولاي الشيخ شيئا ?

الشيخ - كلا يا حيران لا اشكو شيئًا ولكني ، وقد انتهيت من الحديث عن الغزالي ، استمرض الكلام عن ابن رشد ، فأرى ان نترك الحديث عنه الى اللملة القادمة .

خيران - ارجو ان لا يقطع مولاي سلسلة الحديث عن هذين الخصمين. الشيخ - اي خصوبين ? انها خصومة المؤمنين يا حيران.

حيران – ماذا يريد مولاي بخصومة المؤمنين ?

الشيخ – ان ابن رشد يتفق مع الغزالي في جميع آرائه عن الوجود والحالق .

حيران كيف ذلك وانا اسمع ان ابن رشد ، هو عدو الغزالي وناقده و يخالف في كل آرائه ، حتى انه وضع في نقده كتابه المشهور (تهافت التهافت ) . واسمع ايضاً ان ابن رشد كان من القائلين بقدم العالم ، وبانكار الروح والعقل والشخصية الانسانية ، ولهذا اتشهم بضعف الايمان ، ونكب في هذا السبيل تكبة كبرى .

النسية - أن أن رشد عالم من أعظم علماء الدين، وفيلسوف مفكر من أصدق الفلاسفة المؤمنين ؛ فكن على يقين من هذا ، وأياك أن تأخذ أو تنوخذ بما أثهمه به بعض رجال اللاهوت ، أو علماء الكلام ، أو بما أذيع عنه بين العامة من سؤ القالة ، فكلهم قد اخطأوا في فهم هذا المفكر العبقري المؤمن .

والذي جعل الناس يظنون به الظنون ، يرجع الى اسباب كثيرة ، منها العرضي ، ومنها الجوهري . اما العرضية : فمنها ان ابن رشد اولع بفلسفة ارسطو وشرحها ، على ما رُوي عنه ، شروحاً ثلاثة : شرح مختصر كان الكلام فيه لابن رشد ، وشرح متوسط كان الكلام فيه لابن رشد ، وشرح متوسط كان ابن رشد يتناول فيه ، عند مطالم الفصول ، فقرات من كلام ارسطو ويشرحها ، ومنها شرح

مطول كان يذكر فيه كلام ارسطو فقرة فقرة ويشرحه شرحاً وافياً. ولا يخفى عليك ان طريقة الشرحين المختصرين قد تحمل القاريء على الظن بأرف الكلام يعبّر عن رأي ان رشد نفسه ، والحال ان ان رشد انما كان في كل ذلك يفسر كلام ارسطو.

ومنها اغلاط الترجمة ، فأن ابن رشد لم يأخذ فلسفة ارسطو عن كتبها اليونانية ، بل اخذها معرّبة محلوطة بما كتبه الاسكندر الافروديسي ، وتامسطيوس الاسكندري . ثم لما أخذ الافرنج فلسفة ابن رشد ، لم ياخذوها من كتبه العربية ، بل اخذوها من المترجمات اللاتبنية والعبرانية . وناهيك بما يقع في هذه السلسلة الطويلة من التعريب والترجمة والنسخ من تشويش وابهام ، وخلط بين آراء ابن رشد الخاصة ، وآراء ارسطو وافلاطون ، والافلاطونية الحديثة. وهذا ما جعل الفلسوف اللاهوتي توماس اكويناس، برمي ابا الوليد بالالحاد ، ويحمل علمه حملة شعواء بلغ من اشتهارها ، بين الناس في اوروبا ، ان احد المصورين وضع صورة كبرى جعل فيها اكويناس على كرسي عالى ، وابن رشد ساقطاً على الأرض امامه ، اشهارة لانتصار اكويناس على الي الولمد. ومن الغريب ان هذه الصورة الفلسفية حوت ايضاً صورتي ارسطو وافلاطون ، وقد جُعلا في مكان قريب من اكويناس ، وفي يدكل منها كتاب يصعد منه شعاع الى رأسه؛ تنويها بما استفاده من فلسفتهما ، وما قبسه من نورهما . امــا ابن رشد ، الذي لم يكن له عمل سوى شرح ارسطو ، والذي يتضح من كتبه الخاصة التي بقمت لنا انه من أعظم المؤمنين بالله وبيوم الدين ، فقد جعله المصور الفيلسوف مطروحاً ارضاً ، كالمغلوب المقهور . والحال ان توماس اكويناس اذا كان ذد انتصر حين قال بوجود الله ووحدانيته وحدوث العالم ، فانما انتصر على ارسطو وافلاطون اللذين يشير المصور الى كونه تلقى النور منهها، وانمــا انتصر بالأدلة التي اتفق عليها ابن رشد مع الغزالي ...

ومن اسباب النكبة ان ابن رشد كان معجباً بارسطو الى حد التقديس. ومن هنا اتاه الحرص الشديد على الدفاع عن آرائه وتأويلها. فلما وضع الغزالي

كتابه ( تهافت الفلاسفة ) ، وردّ فيه على ارسطو وغيره ، في مسألة قدم العالم وخلقه ، عمد ابن رشد للرد على الغزالي في كتاب سماه ( تهافت التهافت ) . فذاع بين الناس ان ( حجة الاسلام ) يدافع عن الدين ، وان ابن رشد يكذبه . والحق ان الرجل لم يكذب الغزالي ، ولا كذب المتكلمين من الأشاعرة في الامور الجوهرية . ولكنه ، سامحه الله ، لم يكن مخلصاً كل الاخلاص في وضع هذا الكتاب؛ وفي تسميته؛ ولا مبرًّا من حب التحذَّق، واظهـار الفضل والسبق في مضار الفلسفة ، فناقش الامام ، في كل ما ردّ به على الفلاسفة من المسائل ، مناقشة لم يقصد بها إبطال الحقائق التي دافع عنها الامام ، بل اراد بها اظهار خطأه في طريقة الاستدلال ، وتقصيره في فهم مقاصد الفلاسفة . وقد كان ، رحمه الله ، في غنى عن هذا اللمز والتفيُّهي ، مع رجل يدافع عن الدين ، وكان يكفيه ان يتناول المسائل الكبرى كوجود الله وخلق العالم ، فيبَين ، باساوب العـالم المخلص العفِّ اللسان ، ان الفلاسفة لم ينكروها، ويتأول لهم ما شاء واراد من اقوالهم، من غير غمز او لمز، ومن دون ا ن يسمي كتابه ( تهافت التهافت ) ، في مقابلة تسمية الغزالي لكتابه ؛ ففي هذه التسمية ، من الظلم وقصر النظر ، مالا يتفق مع الحق والحكمة والاخلاص والأدب مع الله . فالغزالي انمـا سمى كتابه (تهافت الفلاسفة ) وهو يعتقد انه يُبطل اقوال جماعة يكادون ينكرون وجود الله ، بما يزعمون من قدم العالم ، وبما يقولون في علم الله وارادته ؛ وسواء اكان على حق في فهمه لأقوالهم ، او على غير حتى ، كا يظن ابن رشد ، فانه على كل حال رجل مخلص يدافع عن الله ويدعو الى الايمان ، ويسد على الناس باب الشبهات . فأي داع يدعو لأن يُسمى عمله هذا ( تهافتاً ) من غير تفكير ، بما ينجم عن هذه التسمية من تصفير لقدر الكتاب ، وتزهد للناس فمه وتشكيك لهم بما ينطوي عليه من الحق والخير ?

من هنا ، يا حيران ، جاءت النكمة لأبي الهليد ، وقدُد رَّت عليه ، ومن هنا فُرُتحت عليه لاعدائه وحساده ابواب الأذى والوقيعة ، وفشا بين الناس ، من غير المحققين ، سوء القالة فيه . اما المحققون الخلصون ، الذين يترفع بهم

ادب العلم عن كتان الحق ، فيعلمون ان ابن رشد ، كان من اصدق المؤمنين ، ومن اعظم المفكرين ، ومن اعرفهم بطرق الاستدلال على الله . ولكن علم الرجل كان اكبر من عقله يا حيران .....

حيران – وما هي اسباب التهمة التي قال عنهـــا مولاي الشيخ انها حوهرية ?

الشيخ – الأسباب الجوهرية ، واعني بها ما يتعلق بصميم فلسفة الرجل ، تكاد تنحصر بأمر واحد : وهو ان ابن رشد كان يستصعب ، لنفسه ، او لغيره على الاصح ، الأدلة النظرية المركبة ( كدليل الحدوث ودليل الوجوب ) اللذين قال بها الفلاسفة واعتمد علمها المتكلمون ، اكثر ما اعتمدوا ، في الاستدلال على وجود الله . وكان يفضُّل عليهما ( دليل النظام ) الذي يسميه هو ( دليل العناية والاختراع ) . وربما كان على حق في تفضله ، ولكنه لم يكتف بهذا ، بل طعن في طريقتي الاستدلال الأوليين ، وزعم انها غير صحيحتين ، وتكلم في معنى الحدوث والقدم ، ومعنى ( الارادة ) ، واكثر من الجدل ، وتعمد ، في بعض ردوده على المتكلمين ، اضعاف اوجه استدلالهم ، وهو يدرك ان بعض الضعف في كلامه . فكأنما كان في هذا تاجراً ، يريد ان يُكسد بضاعة جاره لتروج بضاعته . ومــا هذا شأن المتاجرين في مرضاة الله ، وجهاد في سبله ، من التآزر على نصرة الحق ، من كل الطرق التي تغضي اليه . وكان يكفيه ان يشير الى ما يلاقيه الذهن ، من الصعوبة في طريقتي الأستدلال الأخربين ، وان ينصح بابعاد غير العلماء عنها ، وبالتزام طريقة الأستدلال السهلة الصالحة لمخاطبة الناس كافة ، من غير ان يحاول ابطال ادلة قام البرهان العقلي القاطع ، عند العقلاء ، على صحتها .

حيران ــ وهل كان ابن رشد بمن يقولون بقدم العالم وينكرون صفة الأرادة لله تعالى ?

الشيخ – ابداً ، لم يقل بقدم العالم . وحاشا ان ينكر صفة الأرادة لله ؛ ولكن الرجل كان يتفلسف في ايضاح معنى القدم ، وايضاح معنى الارادة ، لا لشيء ، سوى ان يبرهن على ان ارسطو والفلاسفة لم ينكروا وجود

الله ، ولم ينكروا صفة الارادة . وهل يعقل يا حيران ان يكون ابن رشد قائلاً بقدم المادة على معنى انها غير مخلوقة لله ، وموجودة بذاتها وغيير مفتقرة الى من يوجدها ، وارسطو نفسه لم يقل بذلك ، بل قال بقدمها ، على معنى ان الله لم يزل خالقاً من الأزل ?

مدلَّكُ على هذا قوله في كتابه (فصل المقال): (واما مسألة قدم العالم وحدوثه فان الاختلاف فيها ، عندي ، بين المفكرين من الأشعرية وبين الحكماء المتقدمين ، يكاد يكون راجعاً للاختلاف في التسمية ، ومجماصة عند بعض القدماء . وذلك انهم : اتفقوا على ان ههنا ثلاثة اصناف من الموجودات: طرفان ، وواسطة بن الطرفين ؛ فاتفقوا في تسمة الطرفين واختلفوا في الواسطة . فاما الطرف الواحد فهو موجود وجد من شيء غيره ، وعن شيء ، اعني عن سبب فاعل ومن مادة ، والزمان متقدم عليه اعني على وجوده وهذه هي حال الاجسام التي يُدرَك تكوّنها بالحس مثل تكون الماء والهواء والارض والحنوان والنبات وغير ذلك. فهذا الصنف من الموجودات اتفق الجيع من القدماء والأشعريين على تسميتها محدثة. واما الطرف المقابل لهذا ، فهو موجود لم يكن من شيء ، ولا عن شيء ، ولا تقدمه زمان وهذا ايضا اتفق الجميع من الطرفين على تسميته (قديماً) ، وهذا الموجود مدرك بالبرهان وهو الله تبارك وتعالى الذي هو فاعــل الكل وموجده والحافظ له سنحانه وتعالى قدره. واما الصنف من الموجود الذي بين هذين الطرفين ، فهو موجود لم يكن من شيء ، ولا تقدمـــه زمان ولكنه موجود عن شيء اعني عن فاعل وهذا هو العالم باسره... فهذا الموجود الآخر ، الأمر فيه بين : انه قد اخــــ شبها من الموجود السكائن الحقيقي (يعني عالم الشهادة) ومن الموجود القديم (يعني الله) ؟ فمن غلب عليه ما فيه من شبه القديم ، على ما فيه من شب المحدّث ، سماه قديماً ، ومن غلب علمه ما فمه من شمه المحدث سماه محدثاً ) .

فانت ترى ، يا حيران ، من هذا الكلام ، انه يمترف مجدوث العالم ، وبأنه مخلوق لله بمادته الاصلية وصورته الحاضرة ، ولكنه يحاول التقريب

بين رأي المتكلمين ورأي ارسطو. والذي افهمه من كلامه هذا ، ومن اقواله الأخرى ، ان فكره قد تعثر في نفس الصعوبة التي تعثر بها ابن طفيل ، وغيره من الفلاسفة ، عند تصور معنى الخلق من العدم ، ومعنى الزمان ؛ فلجأ الى القرآن ، ففهم منه ان الخالق العلم الحكم ، الذي يعلم ما يعتري عقولنا من الكلال في تصور هذه الأمور ، اراد ان يهو تن على الناس امر الأيمان ، فخاطبهم ، على قدر عقولهم ، بما يدل على ان خلق هذا العالم المشاهد كان من مادة خلقها الله من قبل ، فقال رحمه الله في كتاب فصل المقال « ان قوله تعالى ، ( وهو الذي خلق السعوات في كتاب فصل المقال « ان قوله تعالى ، ( وهو الذي خلق السعوات والأرض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ) ، يقتضي ، بظاهره ، وجوداً قبل هذا الزمان . وان قوله تعالى ( ثم استوى الى الساء وهي دخان ) يقتضي ، بظاهره ، ان السعوات خلقت من شيء » .

 افكارهم. ومن المعلوم ان من سلك طريق الاجتهاد ، ولم يعول على التقليد في الاعتقاد ، ولم تجب عصمته ، فهو معرض للخطأ ؛ ولكن خطوءه عند الله ، واقع موقع القبول ، حيث كانت غايته من سيره ، ومقصد ، من تمحيص نظره ، ان يصل الى الحق ، ويدرك مستقر اليقين ) .

هذا بعض كلام الشيخ محمد عبده . ولست اراه فيه ، الا معتذراً عن ابن رشد بالذات ، ومشيراً الى مسا يعتري العقول من الأرتباك في تصور معنى القدم المطلق واللانهاية المطلقة والزمان والمكان ، وغير ذلك مما نوه به الغزالي نفسه وابن طفيل والمتأخرون .

فهل رأيت يا حيران ، في كلام ابن رشد انه يقول بان المادة الأصلية التي خُلق منها العالم غير مخلوقة الله ? وهل رأيت فيه شيئًا يدل على ضعف الأيمان بالله ?

حيران – كلًا يا مولاي كلًا ، بل فيه شيء يدل على قوة الأيمان بالله ، وعلى الرغبة في توفير هذا الايمان ، وتيسيره للناس كافة ، والبعد بهم عن كل ما يرتبك المقل ُ فيه ...

الشيخ – امّا مانسب الى ابن رشد من انكار (صفة الأرادة) فأنه غير صحيح . ولكن ابن رشد عندما ناقش الغزالي والمتكلمين في معنى الأرادة اراد ، كعادته ، ان يَسَفَيْهَ ، ففصل معنى الأرادة (بالفعل) والارادة (بالقوة) . ثم نفى وانكر ان يكون الفلاسفة القدماء قالوا ان العالم يصدر عن الله على سبيل الطبع بلا ارادة ؛ وانتهى الى اثبات الارادة لله والبرهنة عليها ، بمثل ما برهن به الغزالي . حيث يقول في الرد عليه (امّا قوله ، عن الفلاسفة ، انهم يرون ان ما يصدر عن الباري تعالى يصدر عن طريق الطبع ، فقول باطل عليهم . والذي يرونه ، في الحقيقة ، ان صدور الموجودات عنه ، هو بجهة اعلى من الطبيعة والارادة الانسانية . فان كلتا الجهتين يلحقها النقصان ، اذ قام البرهان على انه لا يجوز ان يكون صدور المهتين يلحقها النقصان ، اذ قام البرهان على انه لا يجوز ان يكون صدور الفعل عنه صدوراً طبيعياً ، ولا صدوراً ارادياً على نحو مفهوم الارادة همنا (اي بين الناس) ؛ فهو صادر عنه بجهة اشرف من الارادة ؛ ولا يعلم

تلك الجهة الا هو سبحانه . والبرهان على انه مريد ، انه عالم بالضدّين ؟ فلو كان فاعلاً من جهة ما هو عالم فقط ، لَفَعَل الضدّين معاً . وذلك مستحيل . فوجب ان يكون فعله احد الضدّين باختيار ) .

ومِن هذا تعلم ، يا حيران ، ان الرجل انما يجادل ليظهر التحدّق ، ويدافع عن الفلاسفة ، ثم ينتهي الى نفس ما انتهى اليه صاحبه ، او خصمه ، في اثبات معنى الارادة ، واقامة البرهان على توجبها لله عقلاً . وكذلك كان شأنه عندما جادل الغزالي في علاقة الاسباب بالمسبّبات .

حيران – وهــل انكر الغزالي الأسبـــاب والمسبَّبات حتى جــادله ابن رشد فيها ?

الشيخ – ان الغزالي لم ينكر ابداً ، ولا يعقل ان ينكر ، علاقة السبب بالسبّب ، او خواص الأشياء التي وضعها الله فيها ؛ بل اراد ان يظل تفكير الانسان متجها الى خالق الاشياء وخالق الخواص والنواميس ، ليتقصي عن العقل فكرة المادية الملحدة ، التي تقول بتكوّن تنوّعات العالم بالمصادفة من تفاعل عناصر المادة بذاتها ، وبقوة هي من طبعها ؛ فانكر وجود (ضرورة عقلية ) توجب ان تكون للاشياء هذه الخواص التي هي فيها ليتوصّل الى القول بانها مفتقرة الى من ينحها وجودها ، ويعطيها خواصها وطبائعها فقال : ان ما نشاهده من التقارن بين السبب والمسبب ، لا يجوز ان (نقطع ) بكونه سبب الظواهر ، طالما ان وواء علمنا اسراراً خفية ، قد تكون هي السبب الأصح في ظهور الظاهرة . ويضرب الفزالي على ذلك الأمثال بحجر الطلّلة الذي يحول دون الاحتراق ، والأعمى الذي يصبح بصيراً ، فيحسب ان ازالة الفشاوة عن عينيه ، هي السبب الوحيد بلابصار ؛ حتى اذا ذهب النهار وجاء الظلام ، ادرك ان وراء المين المبصرة سبباً آخر ، يسمح للمين بالأبصار وينعها منه ، وهو النور .

اما ابن رشد فلم يخرج ابداً عن هذا المنطق السليم والأيمان الكامل حيث يقول: وامنا هل الأفعال الصادرة عن موجود (ضرورية الفعل)، او هي (اكثرية)، او فيها الأمران جميماً، فمطلوب يستحق الفحص

عنه . فان الفعل والانفعال الواحد، بين كل شيئين من الموجودات، انما يقع باضافة منا من الاضافات التي لا تتناهى ؛ فقد تكون اضافة تابعة لأضافة ؟ ولذلك لا يُقطع أن النار أذا دنت من جسم حساس فعلت ا ( ولا بد ) ؛ لأنه لا يبعدُ أن يكون هنالك موجود ، يوجد له إلى الجسم الحساس اضافة تعوق تلك الأضافة الفاعلة للنار مثلما يقال في حجر الطُّلْق . ولكن هذا لا يوجب سلب النار صفة الأحراق ، ما دام باقعاً لها اسم النار وحدُّه . ) ثم يقول ، وما احْكُمَ ما يقول: ( والعقل ليس هو شمثًا اكثر من ادراكه الموجودات بأسبابها ، وبه يفترق عن سائر القوى المدركة ؛ فمَن رفع الأسباب فقد رفع العقل . وصناعة المنطق تضع وضعاً ان همنا اسبابا ومسبِّبات . وان المعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام الا بمعرفة اسبابها . فرفع ُ هذه الأسباب هو مبطل للعلم ، ورافع له . فأنه يلزم ان ان لا يكون همنا شيء معلوم اصلاً على حقيقته ، بل ان كان فمظنون ، ضروري ، يلزمه ان لا يكون قوله هذا ضروريا . واما من 'يسكــّم ان ههنا اشياء بهذه الصفة ، واشياء ( ليست ضرورية ) ، وتحكم النفس عليها ، حكمًا ظنيًا ، وتوهم انها ضرورية ، وهي ليست ضرورية ، فلا ينكر الفلاسفة ذلك ....

ثم ينتهي فيقول ، وما اعظم ما يقول ، وما اصدقه اتفاقاً في النتيجة ، مع الذي قصد اليه الغزالي ، من استدامــة التوجه الى خالق الأشياء ، ومعطيها طبائعها وخواصها ( فلا ينبغي ان 'يشك" في ان هذه الموجودات قد يفعل بعضها ببعض ، وانها ليست مكتفية بأنفسها في هذا الفعل ، بل بفاعل من خارج ، فعله ، شرط في فعلها ، بل في وجودها ، فضلا عن فعلها ) .

حيران – حقاً ان ابن رشد لا يختلف من حيث النتائج ، في شيء ، مع الغزالي ، ولا يقل عنه ايماناً ؛ فحدثني يا مولاي عن الطريقة التي اختارها في الاستدلال على وجود الله .

الشيخ – انه يرى ، كما قلت لك ، ان طرق الاستدلال ، بدليل الحدوث أو دليل الوجوب ، ليست طرقاً يقينية ولا شرعية ؛ لأنها (مركتبة ) وكثيرة المقد مات . وان الطريق اليقينية الشرعية هي طريق الأستدلال بدليل (النظام ) الذي سماه دليل (العناية والاختراع ) . وهي الطريقة التي اعتمدها القرآن لأنها جمعت وصفين : احدهما انها يقينية ، والثاني انها بسيطة غير مركبة ، أي قليلة المقدمات ، فتكون نتائجها بسيطة غير مركبة .

حيران - أصحيح يا مولاي ان طرق الأستدلال الأخرى غير يقينية ? الشيخ – انه غير صحيح ابداً ، يا حيران . والقرآن نفسه لم 'يهمل طريقتي الأستدلال المذكورتين ، بل اتى بها ؛ لأن الله ، سبحانه ، عليم بما سبق نزول القرآن من الجدل الفلسفي حول وجود الله ، والخلق والتكوين ، والحدوث والقيدم ، وعالم بما سيكون من استمرار هذا الجدل ، ما دام على الأرض هذا الإنسان المفكر، الذي وصفه خالقه بأنه اكثر شيء جدلًا ؛ ولكن القرآن ، مع اشارته لطرق الاستدلال النظرية المركبة هذه ، اشارات دقيقة يدركها اربابها القائمون بمارستها كالفلاسفة والمتكلمين، قد اعتمد، اكثر ما اعتمد، في مخاطبة الكافة ، على دليل النظام والاختراع والعناية ، الذي لا يختلف عن الادلة العقلية النظرية المركبة الأخرى ، الَّا بكونه ابسط منها واسهل وايسر في الوصول الى اليقين ، كما قال ابن رشد . ولو اكتفى ، رحمه الله ، بتفضيل هذه الأدلة البسيطة السهلة ، على ما سواها من الأدلة المركبة ، واكتفى بوصف هذه المركبة بالصعوبة ، ولم يطعن في صحتها ، لما كان على كلامه اي مأخذ ؛ فكل الأدلة ، التي اجمع عليها اعاظم الفلاسفة والمتكلمون من المتقدمين والمتأخرين ، موصِّلة الى اليقين ؛ وما مَثْلُها في ذلك الا مَثَل البراهين التي تقام ، من عدة اوجه ، على قضية رياضية صحيحة ؛ فانه اذا جاز للمعلم ، او حَسُن َ به ان يختار اسهلها واقربها الى ذهن َ الطالب، فلا يجوز له أن يطعن في صحة البراهين الأخرى ويعطلها ؛ والَّا عاد هذا التعطيل على نفس العقل، بل على الأيمان الذي ليس له عماد الا العقل. هذا هو خطأ ابي الوليد. ولكن لو استمعت اليه كيف يسوق دليل الاختراع، ويفصله، لرأيته، فيه، اقوى واخلص واصدق ما يكون المؤمن الصديّيق، وأفقه ما يكون الفقيه، وابرع ما يكون العالم، واعظم ما يكون الفيلسوف.

حيران – أسمعني يا مولاي بعض مـا يقوله هذا الرجـل في طريقة الأستدلال التي يراها ابسط واسهل واكثر يقيناً في الدلالة على الله.

الشيخ - انقبل لك كلامه عن كتابه ( الكشف عن مناهج الأدلة ) : فان قبل ، فاذا كان قد تبين ان هذه الطرق كلها ليست واحدة منها هي الطريقة الشرعية التي دعا الشرع منها ، جميع الناس على اختلاف فطرَهم ، الى الاقرار بوجود الباري سبحانه ، فسا هي الطريقة الشرعية التي نته الكتاب العزيز علمها واعتمدتها الصحابة رضوان الله علمهم ? قلنا: الطريق التي نته الكتاب العزيز علمها ، ودعا الكلُّ من بامها ، اذا استقرى الطريق التي نته الكتاب العزيز الكتاب العزيز ، وُجدت تنحصر في جنسين : احدهما طريق الوقوف على العناية بالأنسان ، وخلق جميع الموجودات من اجله . ولننُسَمُّ هذا (دليل العناية ) . والطريقة الثانية ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات، مثل اختراع الحياة في الجماد ، والأدراكات الحسية ، والعقل ، ولْنُسُمِّ هذه (دليل الاختراع). فاما الطريقة الاولى فتُنبى على اصلين: احدهما ان جميع الموجودات التي ههنا موافقة لوجود الانسان. والاصل الثاني ان هذه الموافقة هي ، ضرورة ، من قبَل فاعل ِ قاصد لذلك ، مريــــد . إذَّ ليس يمكن ُ ان تكون هذه الموافقة بالاتفاق (يمني بالمصادفة). فاما كونها موافقة لوجود الانسان ، فيحصل البقين بذلك باعتبار موافقة اللهل والنهار والشمس والقمر لوجود الانسان ، وكذلك موافقة الازمنة الاربعة له ، والمكان الذي هو فيــه ايضاً وهو الارض. وكذلك تظهر ايضاً موافقة كثير من الحيوان له ، والنبات والجماد ، وجزئيات كثيرة مثل الامطار والانهار والبحار ، وبالجلة الارض والماء والنار. وكذلك ايضاً تظهر العناية في اعضاء البدن ، واعضاء الحيوان ، اعنى كونها موافقة لحياته ووجوده . وبالجملة فمعرفة منافع الموجودات داخلة في هذا الجنس . ولذلك وجب على من اراد ان يعرف الله تعالى المعرفة التامـــة ان يفحص عن منافـع الموجودات .

واما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله ، ووجود النبات كله ، ووجود الساوات ... وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات . ولذلك كان واجباً على من اراد معرفة الله ، حق معرفته ، ان يعرف جواهر الاشياء ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات . لان من لم يعرف حقيقة الاختراع . والى هذا الاشارة من لم يعرف حقيقة الاختراع . والى هذا الاشارة بقوله تعالى (او لم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خكت الله من شيء ) .... وبعد ان يذكر ابن رشد عدداً من آيات القرآن المنطوية على الاشارة الى دليل العناية والاختراع ، يقول : (فقد بان من هذه الادلة على وجود الصانع انها منحصرة في هذين الجنسين ( دلالة العناية ودلالة الاختراع ) ، وتبين ان هاتين الطريقين هما باعيانها طريقة الخواص ، واعني بالخواص العلماء ، وطريقة الجهور ؛ وانما الاختلاف بين المعرفتين ، في التفصيل : أن الجهور يقتصرون ، من معرفة العناية والأختراع ، على ما هو مدرك بالمعرفة الافياء فيزيدون على مدرك بالمعرفة الاشياء بالحس ، ما يدرك بالبرهان ...

ثم يشير في موضع آخر من كتابه الى دلالة القصد والحكة في المخلوقات على وجود الخالق الحكيم فيقول: (ان الانسان اذا نظر الى شيء محسوس، فرآه قد وُضع بشكل منًا، وقدر منًا، ووضع منًا، موافق في جميسة ذلك للمنفعة الموجودة في ذلك الشيء المحسوس، والغاية المطلوبة، حتى يمترف انه لو وُجد بغير ذلك الشكل، او بغير ذلك الوضع، أو بغير ذلك القدر، لم توجد فيه تلك المنفعة، علم على القطسم، ان لذلك الشيء صانعاً صنعه، ولذلك وافق شكله ووضعه وقدر و تلك المنفعة وأنسه ليس يمكن ان تكون موافقة اجتاع تلك الاشياء لوجود المنفعة بالاتفاق (اي المصادفة)...

ثم يعود ابن رشد إلى ذكر آيات متعددة من القرآن تنطوي على دليل العناية والاختراع ، ويوضح بعض ما وصل اليه العلم في عصره من منافعها ، وينتهي الى القول ( ولو ذهبنا لتعداد هذه الآيات ، وتفصيل ما نبهت عليه من العناية التي تدل على الصانع والمصنوع ، لما وسع ذلك مجلدات كثيرة ، وليس قصدنا ذلك في مذا الكتاب ، ولعلنا إن أنْسَأَ الله في الاجل ، ووقع لنا فراغ ، ان نكتب كتابا في العناية التي نبته لها الكتاب العزيز ) . حيران – حقا ان هذا الرجل من اعظم المؤمنين ، فهل يعلم مولاي انه وضع ذلك الكتاب الذي منسى نفسه بوضعه ?

الشيخ – لا اعلم انه وضع كتابًا خاصًا في هـذا الباب. وقد هُديت بفضل الله ، يا حيران ، الى جمع اكثر آيات القرآن التي تنطوي على ادلة النظام والقصد والحكمة والعناية ، وسأكشف لـك عن وجوه مطابقتها لما انتهى اليه العلم الحديث من اسرار الخلق والتكوين ، بقدر ما وصل اليه علمي .

حيران – بقي لي سؤال واحد ، وهو انني قرأت ، فيا قرأت ، ان ابن رشد انكر وجود (الشخصية الفردية الانسانية) وقال بفنائها مع الجسد ، وهذا من جملة ما حمل اخصامه على اتهامه بالالحاد ، وانكار البعث . فما هو مبلخ الصحة في هذه القالة الشنيعة عن رجل له مثل هذا الايمان بالله وكتابه ?

الشيخ – ان الذي اتهمه بالالحاد وانكار البعث هو الفيلسوف توماس اكويناس ، الذي يتردد هو نفسه في امر الروح . ولست اراه على حتى في هذا الاتهام ، من حيث النتيجة التي يصل اليها المتأمل في اقوال ابن رشد ؛ لانه اذا كان قد جارى ارسطو في قوله ان النفس عبارة عن وظيفة الجسد ولا وجود لها بغيره ، وان العقل الفردي الشخصي هو استعداد الانسان وقدرته على التفكير ، وانه يفنى بفنائه ، فليس في هنذا كله اي معنى يوجب اتهامه بالالحاد ؛ لأن حقيقة الروح والعقل لا تزال غامضة خافية علينا ، وسوف تبقى ، فيا اظن ، سراً الى الابد ؛ ولا يقدح في الايمان اي قول بفناء يقال فيهما ، ما دام قائله لا ينكر انها من امر الله . وكذلك القول بفناء

الشخصية الفردية ، فانته لا ينفي امر البعث ، الذي هو احياء جديد وخلق جديد ، بقدرة الله الذي خلق الاجساد والنفوس واحياها اول مرة .

وبعد ، فلو رجعت يا حيران الى رأي توماس في امر النفس لوجدت انه متردد وغير واضح ، فبينا تراه يعرّف الشخصية بانها مزيج من الجسم والنفس ، ويعتبر ، في بعض اقواله ، الجسم والنفس حقيقة واحدة موحدة ، تراه من جهة اخرى يقول ان النفس حقيقة غير جسمية وانها شيء روحي يبعثه الله فينا . وبينا تراه يقول ان هذه القوة الروحية الموجودة فينا تبقى بعد موت الجسم ، تراه يقول ان النفس ليست ذات شخصية ، فهي لا تقدر ان تحس او تريد او تفكر بل هي طيف لا قوة له ولا يستطيع ان يقوم بعمل بغير الجسم ، وانها لا تكوّن شخصية منفردة خالدة الله اذا عادت للاتحاد مع الجسم .

وقد يكون قوله هذا في اعتاد النفس على الجسم وتوقفها عن الاحساس والارادة والتفكير عند الانفصال عنه ، صحيحاً او غير صحيح ، فنحن ، كا قلت لك ، لا نعلم من امر النفس الا انها من امر الله ؛ ولكننا نتساءل ، بعد ان يكون هذا رأي توماس في النفس ، لماذا اثار تلك الحملة الشعواء على ابن رشد وكيف استنتج من اقواله انه ينكر البعث ... ?

ولو رجعت الى اقوال ابن رشد في كتبه التي بين ايدينا لرأيت انسه لم ينكرونه البعث ابداً بل آمن به وصد في ، ووصف الذين ينكرونه (بالزنادقة) ، وانما كان جداله مع الغزالي في صورة البعث وكيفيته ، فقال ان النشأة الاخرى تكون مخلق جديد للجسم. وهذا لا يخالف الدين في شيء . اما النفس فقد صرح ابن رشد ، بعد الاخذ والرد مع الغزالي ، بغموض امرها فقال : (فالكلام في امر النفس غامض جداً وانما اختص الله به من الناس الراسخين في العلم ) ؛ ولا ندري يا حيران ان كان ابو الوليد يرى نفسه من هؤلاء الراسخين . . ولعله منهم في كل امر الله في امر النفس وما شاكلها من المتشابهات التي بقيت وسوف تبقى من اسرار الغيب التي لا يعلمها الا الله .

اما الراسخون الراسخون فهم الذين يختارون الوقف في الآية ثم يقولون ( آمنتا به كل من عند ربنا وما يذ كتر الا اولوا الالباب.) .

حيران – لقد عرفت رأي اكويناس في النفس ، فهل لمولاي ان يذكر لي رأيه في وجود الله وخلق العالم ?

الشيخ – لو سمعت كلامه في وجود الله وخلقه للمالم ، لحسبت انك تسمع الغزالي وابن سينا وابن رشد يتكلمون . انه يقول : (ان عقالنا يستمد المعرفة من الحواس . ولكن هذا العقل ، الذي خلقه الله فينا ، هو قوة منظمة تستطيع تنظيم التنبهات الحسية ، وتحويلها الى افكار كلية وافكار مجردة . ولكن معرفة العقل المباشرة مقصورة على عالم الحس ، وليس في مقدوره ان بعرف ، من طريق مباشر ، العالم الذي فوق المحسوس ووراء الطبيعة ، وان كان في مقدوره ، بالمقارنة والقياس ، ان يستمد معرفة غير مباشرة لوجود الله ، ويدرك انه الكائن الحالق لجميع الكائنات ، وانه واحد احد ، لا يتعدد ، ولا يتحول ، ولا يحيط به زمان ؛ لان سر العالم الموحد في يحشف لنا عن عقل واحد وقانون واحد . اما ما وراء ذلك ، من السرار الغيب ، فالعقل عاجز عن ادراكه ، كا انه يصعب عليه تصور الامور غير المادية كالروح ، لان تجاربنا الخارجية كلها ، مقصورة على الاشياء المادية ، بل هو عاجز عن ادراك كثير من حقائق الحياة ، فما من عالم قد عرف حتى اليوم حقيقة ذبابة .

حيران – هذا والله عظيم .

الشيخ – واعظم منه طُرق الاستدلال ، التي سلكها اكويناس ، في اثبات وجود الله وخلقه للعالم ، على اثبات وجود الله وخلقه للعالم ، على طرق الاستدلال الثلث التي اعتمدها الغزالي وابن سينا وابن رشد والمتكلمون ؛ فيقول في ( دليل الحدوث ) : انه يمكن البرهنة على وجود الله بعلل طبيعية : فالحركات كلها تنشأ من حركات سابقة ، وهذه تنشأ من اخرى قبلها ، وهذه امنا ان تنتهي الى محرك اول ، او تستمر في النشوء من حركات اسبق ، بتسلسل لا نهاية له ، وهذا مستحيل عقلا . كذلك

يقول في (دليل الوجوب) ان ما في هذا العالم هو من (الممكن الوجود) ، وهو ما قد يكون ولا يتحتم ان يكون ؛ وهذا (الممكن) لا بد ان يعتمد على (الضروري) الذي لا بد ان يكون وهو (الواجب الوجود) عقلا ، وهو الله . كذلك يقول في (دليل النظام) ان في هذا العالم شواهد، لا تحصى ، تدل على ما فيه من نظام ، حتى في الجادات التي تتحرك بطريقة منظمة ، فكيف يمكن وجود هذا النظام والاحكام ، الا اذا كانت هناك قوة عاقلة هي التي خلقت الاشياء ? (ان في وسعنا ان نعرف ، بطريق الفهم الطبيعي ، ان الله موجود ، وانه واحد ، لان وجوده ووحدانيته تتلألاً في عجائب العالم وحسن تنظيمه ) .

ومع ان اكويناس يتردد في الرأي حين يبحث في خلق الله للعالم في زمن معين ، واستشكال الفلاسفة في (مدَّة التَّرك) ، ويرى ان العقل يكلُّ ويعجز عن تصور ذلك ، الَّا انه يعود فيتلاقى مع الغزالي ، تلاقيا يكاد يكون حرفيا ، حيث يقول : (ان البحث في هذا الامر لا معنى له لان الزمن لم يكن له وجود قبل العالم . اذ الزمن لا ينتصور بدون الحركة والتغيير ) ، بل انه ليجاري الغزالي في قوله ان العالم خلق في الوقت الذي خلق فيه بالارادة القديمة فيقول : (ان عملية الخلق وان تكن ازلية ، الَّا انها تنطوي على (الارادة )، ومن الارادة تحديد الوقت الذي يريد الله فيه خلق العالم ) .

حيران – هذا عظيم يا مولاي وما كنت اتوقع ان اسمعه ، فقد كنت قرأت ان توماس اكويناس اطلع على آراء ابن سينا والغزالي وابن رشد وانتقدها ، فكيف ينتقد آراء ظهر انه يأخذ بها اخذا يكاد يكون حرفياً ؟

الشيخ – ان توماس قد يناقش الفلاسفة الاسلاميين في بعض الامور ولكنه يعترف اعترافاً صريحاً بما اقتبسه من ابن سينا والغزالي وابن رشد. ونحن هنا يا حيران انما نذكر من اقوال الرجل ، كفيلسوف ، ما يتلاقى فيه على الحق مصع الفلاسفة الثلاثة في اثبات وجود الله ووحدانيته ،

والاستدلال عليه بأدلة واحدة من طريق العقل السلم الذي كان توماس شديد التمسك به ، من غير ان نتعرض لتفصيل وجوه هذا التمسك الذي تدركه لو قرأت شيئا من كتابه الكبير ورأيت ان صراحته في تحديد ما ينطبق على العقل وما لا ينطبق من الامور قد عرضته للنقد من اهل ملته . اذ نحن في هذا الحديث معك ، انما نسير الى غاية واحدة : وهي ان نريك ان كل العقول السليمة ، عند كل الملل تتفق ، في مجال النظر المقل المبرأ من شوائب الهوى ، على الاعتراف بوجود الله ، وعلى الاقرار الصريح بانه واحد احد لا يتعدد ولا يتحو ل ، وتتفق في طرق الاستدلال على هذا الحق الذي لا ريب فيه ...

## اختِلافُ الجُظُوط



حيران – لقد حدثني الشيخ عن كل من سمعت بهم من الفلاسفة الاسلاميين الله ( المَعَرَّي ) ، أفلا تريد يا مولاي ان تحدثني عن ابي العلاء ?

الشيخ - كيف لا احدث عن ابي العلاء ، وبيت القصيد عندي ، شَطْرُهُ في الحديث عن ابي العلاء ... ولكني لن احدثك عنه كفيلسوف إلى لا اعرف له رأيا فلسفيا واضحاً معللا ، في قضايا الفلسفة الكبرى ، لابسطه لك . فاننا اذا اخذنا بمفي الكلمة اللغوي جاز لنا ان نسمي ابا العلاء فيلسوفا ، لان الفيلسوف ، لغة " ، هو ( عب الحكة ) ؛ والمعر "كان ، ولا ريب ، عبا للحكة ، وان لم يُقد م الى هذه الحبيبة خدمة ترضيها كل الرضى . واما اذا اخذنا بالمعني الاصطلاحي الصحيح ، لم يكن لنا ان نحشر ابا العلاء في جلة الفلاسفة ؛ فاسم الفيلسوف حقا أنما ينطبق على من توقر له : نظر عقلي خالص مؤسس على المعرفة ، وبحث في قضايا الفلسفة الكبرى او في بعضها ، وتكوين رأي فلسفي قاطع معلل فيها . فاذا استطاع محب الفلسفة أن يفعل كل هذا فهو من رجالها حقا ، بقطع فاذا استطاع عب الفلسفة أن يفعل كل هذا فهو من رجالها حقا ، بقطع النظر عن صحة آرائه او بطلانها ؛ واما اذا لم يكن له ، من هذا كله ، النظر عن صحة آرائه او بطلانها ؛ واما اذا لم يكن له ، من هذا كله ، انصاف الفلاسفة .

والمعرّي، في نظري، من هؤلاء الانصاف: فان له نظراً عقلياً مؤسساً على شيء غير يسير من المعرفة، وله نظرات مشتّنة في كثير من قضايا الفلسفة، القاها في ثنايا شعره ونثره، من غير تنسيق، ولا ترابط، ولا تحقيق، ولا برهنة.

لقد كان ابو العلاء زاهداً في الدنيا ، منصرفاً ، بل مصروفاً ، عن كل

طيباتها ومباهجها، فاورثه سوء حظه من الحياة كثيراً من الحيرة والقلق والشك، ولم يجد لكربه تنفيساً الا بالشكوى والسخرية والتهكتم. فصاغ كل خطرة من خطرات نفسه الكثيبة الناقمة شعراً، وزيّن هذا الشعر بما 'يرضي غريزة حب الظهور من ضروب التزيين وفنون التزويق، الدالة على طول باعه في اللغة والادب، واطلاعه على شيء من الفلسفة؛ فجاء ديوانه صورة صادقة لما في نفسه، من ألم ونقمة وحيرة وتهكتم وسخرية، وطموح يسترير بالزهد، وزهد ينطوي على الطموح، وايمان مشوب بالشك، وشاك مشدود الى الايمان ....

ولعمري انه ليس من الحق في شيء ان نحشر مسع الفلاسفة كل من اطلق لسانه بشيء من الشك ، معبراً عن خطرات نفسه ، بلسان الشعر ، الذي لا يصلح ابداً للبحث الفلسفي المنظم القائم على البرهان ؛ لان هذه الشكوك تسري ، في غسار الحياة وشقائها ، الى اكثر النفوس ، وتعتري اكثر العقول ؛ ولكن ما كُل مَن عرض له شك ، او ألمت به نكبة ، او غمرت نفسه سحابة من التشائم ، 'يفضي بما في صدره ، بلغة الشعر ويجعله من غير بحث ، ولا تأمل ولا تعليل ولا برهنة ، اساساً للرأي في حقائق الكون الكبرى . واذا 'وجد بين الناس من تضيق نفسه بشكوكه وآلامه ، فيلقيها للناس شعراً ، مشوباً بشيء من الشك ، وشيء من الايمان ، فيل يستحق ان نعدت مع اولئك الذين قضوا اعمارهم في النظر العقلي الخالص المجرد المنظم ، فاخرجوا للناس فلسفة واضحة صريحة متاسكة الاجزاء ، مترابطة الاطراف ، متلائمة النتائج موحدة الأتتجاه ، مؤسسة المهرهان ؛

اننا اذا نظرنا في ديوان ابي العلاء ، وفي رسالة الغفران ، وفي اجوبته لداعي الدعاة – وهذا كل ما يمكن ان نستخرج منه آراء ، لم نجد له بحثا صريحاً منظماً منسقاً معلقلاً مدلقلاً ، لا في مبحث المعرفة ، ولا في مبحث الوجود ، ولا في النفس ، ولا في الاخلاق ، والاجتاع ، بل نجد مبحث الوجود ، ولا في النفس ، ولا في الاخلاق ، والاجتاع ، بل نجد ماؤماً مظلماً عنيفاً طاغياً ، يتردد الرجل بسببه بين الشك واليقين .

ولست اطيل في بيان اسباب هذا التشاؤم الذي يغمر نفس الرجل: فانك لتعلم ، يا حيران ، انه قد يعتري كثيراً من الاصحاء المبصرين المنعمين الموسرين ، لنكبة تنزل بهم ، او أمل يخيب لهم ؛ فما قولك برجل يحمل في صدره طموح العباقرة ونفس الجبابرة ، اذا وجد نفسه ، من اولال حياته ، كفيف البصر ، مشوله الوجه ، مجبوراً على العزلة ، محروماً من نشاط الحركة ، مُعرف السوء الهضم ، مرغماً على الزهد ، محجوباً عن الجد ، يائساً من الناس ، قانطاً من رحمة الله ... ؟

لقد كان من الطبيعي ان ينتج هذا كله شكا في نفس ابي العلاء ؟ وهو الشك الذي لا يأتينا ابداً في الحياة الله من ( اختلاف الحظوظ ) ولا ينجو منه ، خلا الصديقين ، احد ابداً بمن يفكرون في سر "الاقدار ؟ فان كل ما في الكون يدل على الله ؛ ولكن الشك انما يأتينا من شقاء الحياة ، واختلاف حظوظنا من الصحة والمرض ، والفقر والغني ، والعز والذل ، وطول العمر وقصره ، وغير ذلك . فاحفظ هذا يا حيران ولا تنسك ، فاني سأعود بك اليه اذا استطمت ان ابرهن لك على ان كل ما في الكون يدل على الله . . .

حيران ــ ولكن الى اي مدى وصل الشك بابي العلاء ?

الشيخ – هنا بقية السر" في تحد ثي اليك عن ابي العلاء . لقد كشفت لك عن سبب شكه ، الذي يعتري كل النفوس البائسة ، وسأكشف لك عن المانه ، الذي يلازم كل العقول السليمة .

ان المعري قد شك في كل شيء ... الله في امر واحد ، لم يتطرق الى عقله الشك فيه ابداً ، وهو وجود الله تعالى . وان قبل لك غير هذا فلا تصدقه ، فلقد اظهر المعر ي حيرته في القضاء والقدر ، وحرية الارادة ، وحكمة الخلق ، وحقيقة الروح ، وكيفية البعث ؛ ولكنه بقي معتصما بايمانه بوجود الله ، لان عقله السلم دله ، بالبرهان ، على هذا اليقين الذي لا يمكن للعقول السليمة الافلات منه ، مهما اعتراها الكلال في ادراك كنه الذات الاحدية ، او في تصور الحدوث والقدم ، والخلق من العدم ،

او في تصور الزمان والمكان ، ومعما الح عليها الشك الذي يثيره في نفوسنا ( اختلاف الحظوظ ) وغموض سر القدر .

منا هو الحق في الشيء الذي يسمونه ( فلسفة المعر"ي ) ؛ وان اردت ان تامسه بيدك فارجع الى ديوانه ، واجمع اقواله ، وصنفها ، وقارن ابينها ، وانعم النظر فيها ، يظهر لك هذا الحق الذي لا ريب فيه .

حيران – هـذا عجيب يا مولاي ، فاني طالمـا سمعت ، من الذين يتحدثون عن ابي العلاء ، او يكتبون عنه ، او يروون شعره ، مـا يدل على انه كان ضعيف الايمان بالله .

الشيخ – وهذا الولع من الناس بانشاد شعر ابي العلاء ، وكل شعر فيه شيء من شكوى الاقدار ، والتعتب عليها ، او التعجب منها ، او الشك في حكمتها ، هو ايضاً من اثر (اختلاف الحظوظ) في الحياة ؛ فسا من انسان الا وهو عُرضة لأن يصاب في ذات نفسه ، او فيمن حوله من اهله وولده واحبابه ، فيلذ له ان يشكو سوء حظه ، لينفس من كربه ، بترديد ابيات من هذا الباب . ولكن مثل هذه الابيات المفردة ، التي ما قالها قائلها ، الا تنفيساً لكربة من كرب الحياة ، لا يصح ان تكون ، وحدها ، اساساً للحكم على رأيه في الايمان والكفر . بل يجب ان نجمع كل ما قاله الشاعر ، في هذا الباب ، وننعم النظر فيه ، لنصل الى رأيه الصحيح القاطع .

ولو شئنا ، يا حيران ، ان نعتبر ابا العلاء من الفلاسفة ، ونبحث عن حقيقة رأيه ، في المعرفة والوجود ، بين ثنايا هذا الشعر وطيّاته ، لظهر لنا ان الرجل ، على الرغم مما ساقه اليه التشاؤم ، من الحيرة والشك ، لم يستطع ابداً ان يخرج عن ثقته بعقله ، وعن ايمانه بربّه ، من طريق هذا العقل وحده . وهل تشك في هذا يا حبران اذا سمعت يقول ، وما اصدق ما يقول :

وليس يُظْلِم قلب وفيه لِلنُّب جَدُوة

نعم يا حيران، والله ِ لا يُظلم قلب رجل في رأسه شعلة من العقل السلم ؛ وقد كان ابو العلاء شديد الثقة بهذا العقل، عظيم الاعتاد عليه، متقرداً على

كل رأي ، او خبر يتنافى مع احكامه القاطعة ، كما يظهر لك من قوله : ( فلا تقبلن ما 'يخ برونك ضلة" اذا لم يؤيّد' ، ما اتوك به ، العقل') وقوله: ( وما تُريكَ مرائي العين صادقة فاجْعَلُ لنفسكُ مرآةً من الفِكر) وقوله: ( سأتبع من يدعو الى الخير جاهداً وارحل عنه ، ما امامي سوى عقلي) وبهذا العقل آمن هذا العبقري ، المحروم الصابر ، بوجود الله ، وبانه ، سبحانه ، الآله الواحد الاحد ، الاول ، الازلي ، السرمدي ، العلام ، القادر ، المصور ، المبدي ، المعيد ، الذي ليس كمثله شيء . وهل من سبيل لنا الى الشك ، في هذا الايمان الكامل الشامل ، اذا سمعنا ابا الملاء يقول : ( بوحدانيـــة العلَّام دنـّـا فدعني اقطع الايام وحدي) كأنه يشير لنا الى ايمانه بالله ووحدانيته ، يلازمه في وحدته ، وعزلته ووحشته وتشاؤمه . وسممناه يقول : ( يمـــوت قوم وراء قوم ويثبت الاوال العـزيز') والخُلُدُ في الدهر لا بحوز ) ( يجوز ان تبطىء المنايا وسمعناه يقول عــن قدرة الله الذي يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ، فيبدع جوهر الحياة من عَرَض المادة الموات ، ثم اذا شاء نزعه منها ، فعادت ، بقدرته ، مواتاً كالعرض:

( جواهر النَّفتُهـ عدرة معجب وزايلتُها ؛ فصارت مثل اعراض )

حيران – ولكني يا مولاي احفظ من كلامه قوله:

(قلتُم لنا خالق علم قلنا صدقتم كذا نقول') ( زعمتموه بــــلا مكان ولا زمان الا فقولوا) ( هـــذا كلام له خَبيي ؛ معناه ليست لنا عقول )

أفلا يدل هذا على ضعف الايمان بالله يا مولاي ?

الشيخ - انني لست اعجب من ان تحفظ ، يا حبران ، هذه الأبيات الثلاثة ولا تحفظ قوله:

( والله اكبر لا يدنو القياس له ولا یجوز علیه کان او صارا )

فانكم ، معشر الناشئة ، مولعون بالشك ، وبكل ما يسوق الى الشك ؛ ولكني اعجب لك كيف لم تدرك ، وقد مر" بك ميا مر من الحديث الطويل العريض عن وهم العقل وكلاله عند تصور معنى الزمان والمكان ، ان هذه الأبيات انما قصد بها المعري ان يشير الى كلال عقله عن تصور معنى الزمان الحادث الذي لا زمان قبله ، والمكان الحادث الذي لم يكن له وجود قبل خلق العالم ، كما قال الغزالي ؛ وأن هذه الاشارة الى كلال العقل لا تدل ابدأ على انكار وجود الله الذي يدرك ابو العلاء انــه (اكبر من أن يدنو القياس له أو يجوز عليه كان أو صار) اي لا يقاس وجوده الأزلي على وجود الاجسام المحدثة ، التي يقترن حدوثها ، ضرورة ، بالمكان والزمان ، ولولا حدوثها ، لما كان للمكان والزمان وجود ولا معنى يكن تصوره.

كذلك قــل يا حيران عن رأيه في البعث ؛ فأن المولعين بالشك والتشكمك انما يحفظون قولم:

(تُحطمنا الأيام حتى كأنتنا

وقوله : (لو كان جسمـك متروكا بهيئته ولا محفظون ابدأ قوله:

(اذا ما اعظمى كانت هاءً

وقولَه: (ومـــتى شاء الذي صـــورنا

وقولَه:(قد يمكنالبعث ان قال الملىك به

وقوله: (وأعْحَبُ ما نخشاه دعوة هاتف

(فيا ليتنا عشنا حياة بلا ردى وقوله بلسان المؤمن الخائف:

(ان كان نقلي من الدنيا يعود الى خير وارحَبَ فانقلْنيعلى عُجَل)

(وان علمتَ مآلي عند آخرتي شراً واضتي فانسأربِّ في الأحل)

زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك)

بعد التلاف ، طمعنا في تلافيه)

فان الله لا يُعْييه جَمْعي)

اشعر المروت نشورا فانتشر )

وليس منا لدفع الشر" امكان )

اتيتم فهبتوا يانيام الى الحشر)

يد الدهر، او متنا ماتاً بلا نشر)

ولعمري ان هذا الأقبال على حفظ ما فيه الشك والظن؛ والانصراف عما فـ ٨ الأيمان مع البرهان ، ليس من شأن المنصف الذي يريد معرفة الحق من رأى الرجل ؛ وانمــا السبيل الى الحق ان نُنْـعم النظر في كل اقواله ، ونفاضل بينها بالبرهان. فان قوله: ( لا يعاد لنا سبك ) وما شاكله لا يجوز ان يُصرف لانكار البعث ، بقدر ما يُصرف الى رأي العلماء الذين قالوا ان البعث آنما يكون مخلق جديد . اما قوله ( ومتى شاء الذي صوَّرنا اشْعَرَ الموتَ نشورا فانتشر ۚ ) فانه يحمل ، في طياته، برهانه العقلي على إمكان بعث الأجسام ، بقدرة الذي خلقها وصوَّرها وانشأها اول مرة ... فتأمل يا حيران .

كذلك قوله في الروح :

(امـــا الجسوم فللتراب مآلهــا وعييت ُ بالأرواح انتى تذهب ُ) وقوله : (روح اذا اتصلت بجسم لم يزل هو وهي في مرض الفناء المكد) (ان كنت ِ من ربيح فيا ربيح اسكني او كنت ِ من نار فيا نار اخمــــدي) وقوله: (أن يصحب الروح عقلي بعد مظعنها للموت عني، فأجدر أن ترى عجبًا) (وانمضت في الهواءالرحب هالكة هلاك جسمي في تربي فوا شجبا)

فانها كلما اقوال لا تقدح في ايمان الرجل ابدأ ، ولا يمكن ان نفهم منها سوى الأشارة الى ان الروح شيء غير الجسد ، وانها تتصل به لتقاسي ألم الحبس ، ويقاسى هو أَلم الحياة ، وأنَّ ابا العلاء لا يدري ما هي الروح ، وهل لها وجود مستقل عن الجسد أم هي وظيفة الجسد في حياته وتفنى بموته ، ويجر"، حُبُّ القافية، وكره الحياة ، الى افتراض كونها ريحاً أو ناراً، كما زعموا، ليتمنى سكونها أو خمودها ... وكل هذا ، مها قلَّبتَ وجوه الرأي ، لا يقدح في الإيمان ابدأ ؛ لأننا لا نعرف حقيقة الروح ، ولم يُفرض علينا ان نقول فيها شيئًا ، سوى انها من امر الله ...

اذا عرفتَ كل هذا من كلام المعرّي، ياحيران ، وانعمت النظر فيه، وذكرت للرجل استكانته وخضوعه الى الله ، بتذلل لا يُتصوَّر الرياء فيه ، علمت حق العلم ، وايقنت َ ان ابا العلاء ، رحمه الله ، لم يكن ، على تشاؤمه وسخطه على الحياة وتعجبه من اسرار الاقدار ، الَّا مؤمنًا ، بل من اصدق الناس ايمانًا بالله وصبراً على بلائه ، .



## تَلَاقِينِ العَبَــَاقِيةِ ١

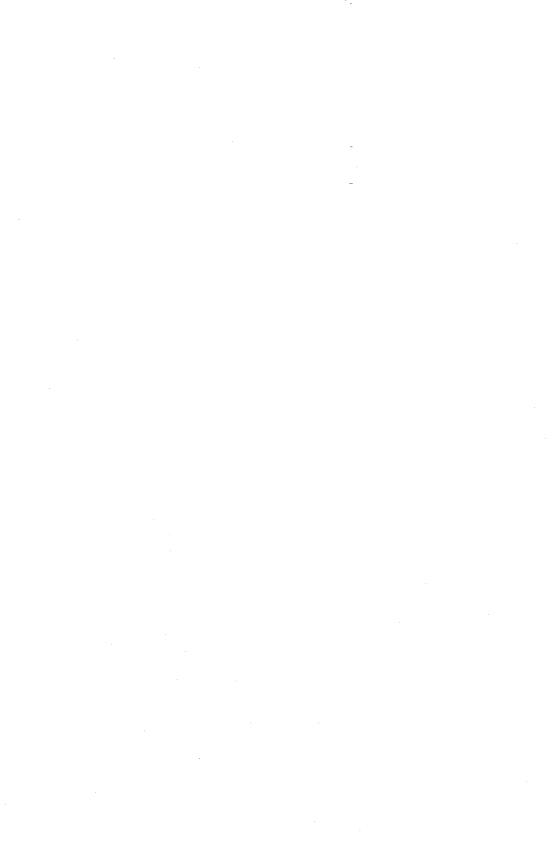

جئت الشيخ في موعدنا بعد صلاة العشاء ، فرأيته قد نشر بين يديه ورقة كبيرة ، مقسَّمة الى حقول، وهو يشير فيها الى فقرات متقابلة ، ذات اليمين وذات اليسار ، يخطط تحتها خطوطا ؛ فتلقفت متني العين اسم الغزالي ، وابن طفيل ، واسماء اخرى عربية ، يقابلها اسماء افرنجية ؛ فأخذت محلّي اماما الشيخ صامتاً ، لا اعكر عليه عمله ، وبسطت دفتري على الخوان الصغير .

وبعد برهة وجيزة ، رفع الشيخ الموزون رأسه ، وقال لي وهو يبتسم : اهلًا بالحثيران .

قلت : ماذا يريد مولاي بهذا التعريف ? انني لم اعد حيران بالقدر الذي كنت فيه يوم جئت الى الشيخ ، وأن كان فكري يرتبك في بعض التصورات.

الشيخ – اعرف ُ اعرف . هذا الارتباك لا بد منه . ولكني وصفتك بالحيران لأنني رأيتك متحيراً فيما افعل .

حيران – نعم تحيرت مذ وقع نظري على هذه الخريطة ؛ فهل عاد الحديث للغزالي وابن طفيل ?

الشيخ – كلا ؛ ولكن هي مقارنة ، أهيئها لك ، بين ما قاله هؤلاء المسلمون ، وبين ما قاله عباقرة الفلسفة في الغرب بعد ٥٠٠ سنة .

حيران – ان صح ظني فأن مولاي سيحدثني اليوم ، عن نهضة الفلسفة ؛ فلقد كنت رأيت مع بعض الرفاق كتاباً بهذا الاسم عن فلاسفة العصور الاخيرة ، فاستعرته منه ، وجئت به الى الجامعة ، فكان من اكبر اسباب النقمة على . وقد اخذوه مني ومزقوه ، لأنهم قالوا ان فيه الالحاد كلة . . .

الشيخ – لا تَكَلَّ نهضة الفلسفة ، فالفلسفة كانت ناهضة من قبـــل ، ولكن قل نهضة الفربيين في ميدان الفلسفة .

حيران – لم افهم الفرق بين القولين.

الشيخ - بالنسبة الى اوروبا ، والظنُّمة التي كانت تختيم عليها ، يمكن ان يقال ان هنالك نهضة في الفلسفة ، بل هنالك يقظة ، بعد سبات عيق تفتنَّحت فيها عيون العباقرة على النور الذي اتى ، من المشرق ، كعادته ... فان قلت انهم تلاقوا مع المشرقيّين على الحق لم يكن بعيداً ، وان شئت ان تقول ، معى ، انهم قبسوا كثيراً من ذلك النور فهو اقرب .

حيران – اذن لا يريد مولاي ان يحدثني عن فلسفة هؤلاء الفربيين. الشيخ – كيف لا احدث ك عنهم يا حيران ، وانا اعلم ان الحديث عنهم هو الذي يستهويك ...

حيران - لقد رأيت مولاي يقول انهم اقتبسوا اقوالهم من المشرقيين ، فحسبت يهو"ن من شأنهم ، ويصغر من قدرهم ، ليصرفني عمّا في اقوالهم من الشك والالحاد .

الشيخ – ومتى رأيتني اكتم عنك رأى الشكاك والملحدين ?

حيران – لقد رأيت ان اكثر من حدثني الشيخ عنهم من عظهاء الفلاسفة كانوا من المؤمنين الموحدين .

الشيخ -- وما ذنبي اذا كان الشكاك والملحدون قلة من الاصاغر ، بالنسبة للكثرة من الاكابر ... ? والآن سوف ترى ان هذه النسبة لم تتبدل قط في جميع من سأحدثك عنهم .

واما قولك اني اهو"ن من شأنهم واصفتر من قدرهم ، حين ارجت انهم قبسوا بعض اقوالهم من المشارقة ، فلا ادري من اين اتاك هذا الظن ? ان تاريخ الفلسعة عبارة عن سلسلة ، متصلة الحلقات ، من الاقتباس ، يأخذه اللاحق عن السابق ، ويضعه تحت التمحيص ، فيرضى منه ما هداه عقله الى انه الحق" ، وينبذ منه ما سواه ؛ ولما كان الحق" نيتراً ، فانه قليلا ما تختلف العقول فيه . وهذا ما يفسر لنا السر" في ذلك (التلاقي ) على

الحق، في وجود الله ووحدانيته ، بين اكثر الفلاسفة من المشارقة المسلمين والمفاربة النصارى .

وسراء أكان هذا التلاقي من باب الاقتباس؛ او من باب توارد الخواطر على الحق ، فان هؤلاء ، الذين سوف احدثك عنهم ، قد اتوا ، في الدفاع عن المقل ، وفي اثبات وجود الله وصفات كاله ، بما يبهر العقول ويشرح الصدور .

حيران - هذا عجب !

الشيخ – ليس بعجيب ولا غريب ، وسوف احدثك عن عشرة هم اعظم الفلاسفة واشهرهم ، وكلهم مؤمنون بالله ، ما فيهم الا واحد متشكك ، وآخر حائر يؤمن بالله ولا يدري كيف يصفه ، وهكذا ترى ان النسبة بين المؤمنين والشكاك لا تزال واحدة .

حيران – من هم هؤلاء الذين يريد مولاي ان يحدثني عنهم ?

الشيخ – قل لي انت من هم الذين شغفتك اسماؤهم حُبًا واجلالاً ?

حيران – انني طالما سمعت بشهرة باكون وديكارت وكانـُط وسپينوزا وپرغـُسون ودارون ، وقرأت نتفا عنهم .

الشيخ - سأحدثك باختصار عن كل هؤلاء : عن باكون وديكارت وباسكال ومالبرانش وسپينوزا ولوك وليبنز وهيوم وكانط وبرغسون ؟ اما دارون فله حديث خاص آخر ؛ وسوف ترى ان ثمانية من العشرة تلاقوا ، مع الذين حدثتك عنهم من فلاسفة المسلمين ، على الايمان بالعقل ، والايمان بوجود الله ووحدانيته ، وعلى البراهين الدالة عليه تلاقياً يكون حرفياً .

حيران – انني اسمم ان باكون ، واضع الفلسفة الحديثة ، قد ابطل المنطق، وحمل على ارسطو حملة شعواء ، فكيف يقول مولاي الشيخ انه تلاقى مع الاولين في الدفاع عن العقل ?

الشيخ - لم يبطل فرنسيس باكون احكام المنطق ، ولا يستطيع ابطالها لأنها احكام العقل السلم ، ولكنه ذهب الى ما ذهب اليه سميَّه ( روجر "

باكون) من القول بأن التجربة هي البرهان الأوحد في العلوم الطبيعية ، وجاراه في الحلة على منطق ارسطو.

حيران = من هو روجر باكون هذا ?

الشيخ – ألم تسمع به ? هو الراهب الفرنسيسكاني الانكليزي اشهر علماء القرون الوسطى ، الذي جاء الى الدنيا قبل فرنسيس باكون بأمد طويل. ولقد تشابه هذان الرجلان في الرأي كا تشابها في الاسم والوطن ، فحمل روجر على الطريقة الفلسفية المتبعة في عصره ، واعلن ان التجربة هي البرهان الاوحد في العلوم الطبيعية ، وتظاهر برفض منطق ارسطو حتى البرهان الاود في العلوم الطبيعية ، وتظاهر برفض منطق ارسطو حتى تتى لو اوتي القدرة على احراق كتبه ، وان كان لم يستغن ابداً عن ذلك المنطق العقلي في كلامه ، واشار الى نفس الاسباب التي قال فرنسيس باكون أنها تجرآنا الى الخطأ .

اما فرنسيس باكون ، الذي جاء بعد روجر باكثر من عصرين ، ليبتكر ، أو يتبنّى الآراء نفسها ، فقد قال بالتجربة في العلوم الطبيعية ، واحتقر منطق ارسطو، حق وصف المعلم الاول بأنه سوفسطائي قبيح ، وان كان لم يستغن ، كسمية ، عن الأخذ بذلك المنطق ، وعدد الاسباب التي تجرّنا الى الخطأ ، وسمّاها (اصناماً) ، تشبيها لها بالاوثان التي تصرفنا عن عبادة الحق ، وهي تكاد تكون نفس الاسباب التي ذكرها روجر من قبل .

اما الطريقة التي اختارها فرنسيس باكون للبحث فهي مبنية على : التجربة المؤسسة على الاختبار الصارم والملاحظة الدقيقة ، واحلل الطريقة الاستقرائية التي يذهب بها العقل صعداً من الجزئيات الى الكليات (induction) محل الطريقة التي ينزل بها العقل من الكليات الى الجزئيات (déduction) وما هذا بالشيء الجديد، فالبرهان الصاعد والبرهان النازل، معروفان عند القدماء ، والتجربة كذلك هي اول شيء عرفه الانسان في درس احوال الطبيعة ؛ ولكن باكون فلسف هذه التجربة ، ونظمها ، وحدة لها مراحل ، ووضع لها جداول ، فكان هذا

التنظيم لطرق البحث عماد شهرته في عالم الفلسفة.

حيران – لا ريب في ان هذه الطريقة المنظمة للاستنتاج الصاعد من الجزئيات الى الكليات ، هي اكثر ايصالاً للحقيقة في الامور الطبيعية والاشياء الحسية ، ولكن كيف نطبقها في معرفة الامور التي وراء الظواهر المحسوسة ?

الشيخ – ان باكون يرى ان اول خطوة لدراسة الفلسفة تبدأ بدراسة الطبيعة ، وبعد ان نستوفي درس ظواهر الطبيعة ، ونقف على قوانينها الخاصة ، يصح ان ننتقل الى دراسة القوانين العامـة التي تنطوي تحتها القوانين الخاصة ، ولا نزال نترقى حتى نصل الى القانون العام الاكـبر ، الذي تنطوي تحته كل القوانين ، ونصل الى (البديهيات) التي تكون صحيحة في أي علم ؛ وبهـذه البديهيات يمكننا دراسة الاسباب العليا التي نشأ عنها الكون ، والوصول الى متافيزيقته السامعة .

وكا ان فرنسيس باكون يتلاقى، في هذه النظرة الشاملة الى الفلسفة، مع ابن رشد، الذي يذهب الى معرفة الله من طريق (درس الجزئيات) من آياته، في محلوقاته، وفيا اقيم عليه الخلق، من النظم الكاملة والنواميس الشاملة، ويتلاقى مع ابن مسكونيه وابن طفيل على ما قالا به من امكان الوصول الى ادراك وجود الله من طريق العقبل بالنظر الفلسفي الخالص فيقول كلمته الحكيمة المشهورة: (اذا كان قليل من الفلسفة يُبعد عن الله ، فالكثير منها يرد الى الله ) de Dieu, beaucoup de philosophie y ramène) الله ، معاصره توماس اكويناس ومع القرآن، على الايمان بالله ، والعجز يتلاقى، مع معاصره توماس اكويناس ومع القرآن، على الايمان بالله ، والعجز عن ادراك كنه ذاته سبحانه، عند النظر في حقيقية ذبابة فيقول: وانه لا يوجيد عالم من علماء الطبيعة يستطيع ان يعرف كل شيء عن ادراك متبعة واحدة وخواصها، فضلا عن ان يعرف كنه ذات الله ) وكنانه يتلو نص الآية في قوله تعالى (يَا ايّها النّاس ضرب مَثلُ فائتمعوا له إن الذين تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لن يَخْلُقُوا دُبَاباً

ولَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وإِنْ يَسْلُبُهُمْ اللهُ بَابِ سَيْنًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ النَّطالِبُ والمَنْطلُوبُ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرُهِ إِنَّ اللهَ

لَــــــَـــويُّ عزيز . ) ، فتأمل يا حيران .

حيران ــ هذا خظيم يا مولاي ...

الشيخ – وسوف ترى ، من هــــذا التلاقي على الحق ، ما هو اعظم واوضح عند ديكارت وغيره ، يا حبران .

حيران ـــ ان لديكارت شهرة عظيمة في عالم الفلسفة ، فما اشد شوقي الى معرفة وجه تلاقيه مع فلاسفة المسلمين ومع القرآن .

الشيخ – ان ديكارت استخرج اليقين من الشك ، وجعل من نفس الشك سبيلاً لاثبات وجود الله ، ومعرفة صفات كاله ؛ فما اشبهه بالغزالي ، في شكته ويقينه ، بل في كل احواله واقواله . انه نظر الى وسائل المعرفة ، فرأى انها عبارة عن الحواس الخس التي نتلقتى بها اثر المحسوسات ، والعقل الذي ندرك به المعقولات ؛ ورأى ان الحواس كثيراً ما تخدعنا ، والعقل كثيراً ما يخطيء ، حتى لنحسب ان ما رأيناه في المنام حقيقة شاهدناها في اليقظة . وطالما ان الحواس تخدع والعقل يخطيء ، فانه لم يبق لنا من وسائل المعرفة شيء نثق به ونعتمد عليه في معرفة الحق واليقين .

وبعد هذا الشك ، الذي قضى به على وسائل المعرفة كلها ، عاد ديكارت الى اليقين ، كما عاد الغزالي ، من قبل ، باسلوب من البيان الساحر والحجة البالغة ، الواضحة المبسطة ، التي تجمل البرهان على الشك برهاناً على اليقين ، فقال : مَهما شككت في حواسي وعقلي ، وشككت في وجود العالم ، فانه ستبقى لي حقيقة واحدة لا يمكنني الشك فيها ، لانها تزداد يقيناً كلما ازددت شكا ، وهمنى اني اشك ، ازددت شكا ، وهمنى اني اشك ، انتي افكر ، لان الشك تفكير ، والتفكير لا يكون الا من ذات مفكرة ، وهذه الذات المفكرة هي (انا) ؛ حتى لو حاولت أن اشك في اني افكر ، فهذا الشك نفسه دليل على انتي افكتر ...

ومن هنا وضع كلمتـــه المشهورة : ( انا افكتر ، اذن انا موجود . Je pense, donc je suis ) .

وعلى هذه الكلمة بَنى قواعــد برهانه على صحة الحواس ، وصدق العقــل ، وتوصّل الى اثبات وجود الله ، وعرف جميع صفات كاله المتوجِمة عقلاً.

ومن هذه القاعدة انتقل ديكارت الى اثبات وجود الاوليات العقلية ، ثم ترقيّى ، بعد ذلك ، الى الاستدلال على الله بدليل الحدوث ، ودليل الوجوب حيث يقول :

لماذا يستحيل علي ان انكر هذه الحقيقة القائلة (انا افكتر ،اذن انا موجود) ? انه يستحيل علي انكارها لانها واضحة جداً. وهنالك قضايا لا تقل عن هذه القضية وضوحاً في العقل ، مثل قولنا : ان الشيء لا يصدر من لا شيء ، وقولنا ان النتيجة لا يمكن ان تكون اكبر من المقدمة ، وان المسبَّب لا يمكن ان يكون اكبر من سببه .

وبعد ان يتوصل ديكارت الى هـذا اليقين في اثبات القضايا الاولية البديهة المركوزة في عقولنا ، يقسم الافكار الى ثلاثة اقسام : افكار بللصادفة او مباشرة (adventices) وهي التي تتكوّن لدينا من الاشياء الخارجية مباشرة بدون اعمال الذهن ، وافكار صنعية (Factices) وهي التي نُكوّنها نحن من افكار مختلفة ، وافكار فطرية (innées) مركوزة في عقولنا . ثم يقول ان القسمين الاولين يجب فيها الحذر ، كي لا يتسرب اليها شيء من اغلاط الحواس واوهامها ، واما الافكار الفطرية فانها ، في حالة سلامة العقل ، تكون سالمة من الخطأ ، لانها جزء اساسي من تكون عقولنا ، ومنها نقتبس احكامنا اليقينية كلها ، ونستدل على وجود الله .

وبعد ذلك ينتقل ديكارت الى اثبات وجود الله فيقول: انا موجود. فمَن وجدكي ومن خلقني ? انني لم اخلق نفسي ؛ فلا بد لي من خالق. وهذا الخالق لا بد ان يكون (واجب الوجود) ، وغير مفتقر الى مَن يوجده ، او يحفظ له وجوده ، ولا بد ان يكون متصفاً بكل صفات الكمال . وهذا الخالق هو الله بارىء كل شيء .

وبعد ان يتخذ ، من نفسه ووجوده ، ومن العالم الموجود ، دليلاً على الله ، يسلك نفس السبيل الذي سلكه الرئيس ابنسينا ، من قبله باربعة عصور ، فيتشخذ من الله ومن صفات كاله دليلاً على صدق العقول وصحة احكامها ، ودليلاً على وجود نفسه ، ووجود العالم فيقول : ان من صفات الكمال المتوجبة ، عقلا ، لله صفة الصدق ؛ وحاشا ان يكون سبحانه قد وهبنا عقولاً مضليّلة خادعة . فلا بد لنا ، اذن ، ان نثق بان هذه العقول ، التي فطرنا الله عليها ، هي عقول صادقة وصالحة لادراك الحق . وكل ما قدركه هذه العقول ، ادراكاً واضحاً جليّاً (كالاوليات البديهية ) ، هو حسق لا ريب فيه . وعقولنا ( التي قررنا انها صادقة وقدرك الحقائق الاولية ) ، هي التي قدلنا على وجود الله وصفات كاله ، وعلى انه خالق العالم ومدتر المره ...

هكذا تدرَّج وتسامى ديكارت في الاستدلال: فاستدل بنفسه وبالعالم على الله وكاله ، ثم استدل ، بوجود الله وكاله ، على صدق العقول ، وعلى وجود العالم ؛ فاتخذ الله دليلا وشاهداً على مخلوقاته ، بعد ان استدل على وجوده بمخلوقاته ؛ فسلك نفس الطريق التي سلكها ابنسينا ، كا رأيت ، فصدَق عليه في هذا قول الله تعالى : (سنريهم آياتِنا في الآفاق وفي انفنسهم حتى يتبيّن لهم أنه المحتق أو لم يكفف بربيك انفنسهم حتى يتبيّن لهم أنه المحتق أو لم يكفف بربيك انه على كل شيء شهيد ) . فقد اراه الله آياته ، وهداه ، (حين قال : انني لم اخلق نفسي ، فلا بد لي من خالق ) ، الى الحجة البالغة في قوله تعالى : (ام خلقوا مين غير شيء ام هم الخالقون ؟ ) ، فتأمل ...

ولما هاجمه النقاد بانه اتخذ النتيجة ، التي بلغها في الاستدلال الاول ، اساساً للمقدمة التي استخرج بها تلك النتيجة ، قال لهم ديكارت : ان العقل كان في الاستدلال الاول يعتمد على قضية بديهية تفرض نفسها

من غير تفكير فيها، فان وجود (نفسي) قضية بديهية . واما في الاستدلال الثاني فان العقل يعتمد على استنتاجه في التدليل ، عندما امكنه ان يبرهن على السبب الذي من اجله اعتبر العقل وسيلة يركن اليها في الادراك والحكم . فكأنه يقول لهم رأيت آية الله في (نفسي) بالبداهة ، ثم رأيت الله ، بصفات كاله ، شاهداً على صحة عقلي الذي عرفت به الحق ، فاكتفيت بالله شهيداً على كل شيء . وهذا نظم الآية . فتأمل يا حيران ...

حيران – هذا والله عظم ، زدني يا مولاي زدني!

الشيخ - ماذا ازيدك ? أن الزيادة لن ترضيك أبداً ، لانها ستُشوه، في عينيك جمال الصورة التي اخذتها عن هذا العقل السامي .

حيران – كيف ?

الشيخ – ان هذا العقل السليم يظل منطقياً حتى يهجم على غير عرينه ، وينسى الحذر الذي اوصانا ب في مسالك الافكار (المباشرة) والافكار (الصناعية) ، فكبا ، كا يكتبو الجواد في الحرّن ، عندما حاول ان يفسر كيف كان خلق العالم ، وما هي الحياة ، وكيف يتصل العقل الروحاني بالجسد المادي .

انه يزع ان الله قسم المادة الى اجزاء ، منها الكبير ، ومنها الصغير ، ثم بث فيها الحركة في اتجاهات مختلفة ، فجرَت وتصادمت ، فمنها ما تماك ، وتجمع كتلا كبيرة ، ومنها ما تحوال الى ذرات وهباء ؛ ومن الكتل الكبيرة كان التراب ، ومن الذرات كان الهواء ، ومن الهباء كان الأثير ، ومن الأثير كانت النار والشمس والنجوم ... فما اجمله خيالاً ...

ويزع ان الحياة اصلها هو الدم ... ويصف كيف يصل الدم الى القلب ، فيسخن بحرارته ويتبخر ، ويرتفع الى الرئتين فيبرد ، ويرجع الى القلب ... فما احلاه تعليلاً للدورة الدموية ، وان كان لا يُرضي مُعاصر و وليم هارڤي ) الذي يُولد قبله بثانية اعوام ، ومات بعده بسبعة ... ولعل ديكارت تشاءم ممّا حلّ ( عيشال سرڤه ) ، فلم يشأ ان يقول الحق ولعل ديكارت تشاءم ممّا حلّ ( عيشال سرڤه ) ، فلم يشأ ان يقول الحق

في هذه الدورة الدموية الدائمة ، التي هي من عجائب صنع الله ، ومن اولى الدلائل على وحوده وقدرته .

اما كيف يتم الاتصال بين العقل الروحاني والجسد المادي فان ديكارت يجدُ لهذا الاتصال وسيطاً في (الغدة الصنوبرية)...

ولكن الرجل بعد ان يسبح في اجواء هذه الخيالات يعود الى صوابه ، ويرجع الى الحذر الذي اوصانا به عند فحص الافكار المباشرة والصناعية فيقول: (اننا لا نستطيع ان نعرف كيف يتم هذا الاتصال بين الروح والمادة ، فلم يبتى لنا الا ان نعلله بانه آية من آيات الخلاق الحكيم القادر).

ولا يقل باسكال ومالبرانش ، اشهر تلاميذ المدرسة الديكارتية ، ايماناً بالله عن استاذهم ، ولكن الثاني ذهب مع الخيال الى حد القول ( بالجبر المحض ) بل سبق معاصره لاينبنز الى القول بالتناسق ( السابق التوطيد ) . حبران – ما هذا التناسق السابق التوطيد ?

الشيخ – سيأتيك خبره وبيانه ، فاسمع الان ما يقول باسكال فانه لا يقل بياناً وبرهاناً عن ديكارت :

اما في المعرفة فيقول باسكال: ان الحواس تخدع والعقل يخطى، ، ولكن بالقلب ، وحده ، نعرف الحق ... فبالقلب نعرف المبادى، الاولى ، ومعنى الزمان ، والمكان ، والحركة .

والعقل انما يؤسس ادراكه على هذه المعارف ، التي هي (قضايا اولية ) ، لو اردنا البرهان عليها لوجب ان نفرض وجود قضايا اخرى سابقة ، ولو قلنا بذلك لذهب بنا الى التسلسل، ولما المكن الوصول الى قضايا اولية ،

فبالقلب ندرك هذه الحقائق، وبالقلب ندرك وجود الله.

حيران - ماذا يعني بالقلب ?

الشيخ -- انه يعني تلك الافكار الفطرية المركوزة في عقولنا ، والتي نراها واضحة نيرة لا تحتاج الى برهان . ولا فرق بين ان تكون في القلب ، او في الدماغ او في الروح ... ولكن كلمة القلب كانت تعبر في الماضي عن معنى الدماغ ، وهكذا اتخذها العرب .

حيران – أذن يرى باسكال ان الانسان قادر بعقله او بقلبه على ادراك كل حقائق الوجود ?

الشيخ – كلا يا حيران ، ان باسكال احكم من ان يقول بذلك . انه يتلاقى مسع الفارابي وابن سينا فيقول : ان العقل يستطيع ، بما لديه من الافكار الفطرية الاولية ، ان يدرك الحق فيما يتعلق بالمبادئ الاولى ، ويدرك منها وجود الله . وامنا ما وراء ذلك من اسرار الوجود والخلق والحالق ، المحجوبة عنا بحجب الغيب ، فيرى باسكال اننا اعجز من ان ندرك كنهها وحقيقتها ، لأن حواسنا لا تدرك غايات الاشياء : فالصوت ، ندرك كنهها وحقيقتها ، لأن حواسنا والنور ، اذا افرط ، يُعشي ابصارنا ، والقرب يمنعنا من الرؤية ، اذا افرط ، كا يمنعنا البعد ؛ فتكاد غايات الاشياء وكون غير موجودة بالنسبة البنا .

ثم يتحدث عن ضآلة الانسان ، بالنسبة الى عالمنا ، وما وراءه من عوالم ، ويشير الى عجز العقل وارتباكه عند التفكير في غايات المكان والزمان ، ويصف الرُّعب الذي يعتري الانسان ، اذا تصور نفسه محمولا بين هاويتي اللانهاية والعدم ، وصفاً ساحراً ، ينتهي منه الى القول : فلنعلم اذاً قدر زا فاننا بعض الشيء ولسنا كل شيء ، ومقام عقلنا في المعقولات ، كمقام جسمنا في الامتداد .

حيران ــ هذا قول كريم .

الشيخ – واكرم منه تلاقيه مسع الفارابي وابن سينا حيث يقول: ان ادراكنا لوجود الله ، هو من الادراكات الأولية ، التي لا تحتاج الى جدل البراهين العقلية ( فانه كان يمكن ان لا اكون ، لو كانت آسي ماتت قبل ان اولد حيا ، فلست ، اذاً ، كائنا ( واجب الوجود ) ، ولست داغاً أو ( لانهائيا ) ، فلا بد من كائن واجب الوجود ، دائم لا نهائي ، ولست حليه وجودي ، وهو الله الذي ندرك وجوده ادراكا اوليا ، بدون ان نتور ط في جدل البراهين العقلية ، ولكن على الذين لم يقدر لهم هذا الايمان القلبي ان يسعوا للوصول اليه بعقولهم ... )

وفي هذا 'يلقي باسكال حكمته الاجتماعية البالغة ، التي هي اشبه بكلام العارفين حيث يقول: (هناك صنفان من الناس فقط يجوز ان نسميها عقلاء ، وهم الذين يخدمون الله جاهدين لأنهم يعرفونه ، والذين يجدون في البحث عنه لأنهم لا يعرفونه ).

حيران – حقاً انه لقول كريم ، ولكن باسكال لم يخرج في استدلاله على الله ، عن (دليل الوجوب) ، وهو دليل عقلي مركب ، يقوم على الاوليات البديهية ، ويستخرج منها .

الشيخ – هذا صحيح . ولكن باسكال يرى دليل الوجوب هذا ، كأنه ، لسرعة قيامه في النفوس وشدة ظهوره ، من الاوليات العقلية . ثم ادرك ان هذه البداهة قد لا تتيسر لكل انسان ، فاشار باللجوء الى البرهنة العقلية للوصول اليها . اما الذي انكر هذه البرهنة ، واقتصر ، في الايمان بوجود الله ، على (الالهام) ، دون سواه ، فهو (مالبرانش) الذي وضع نظرية (الرؤية بالله) .

حيران – ما معنى هذا ? وهل يريد به ما قاله ديكارت من اننا نرى الله شاهداً على كل شيء ٬ ام يريد به اننا انما ندرك بالعقل الذي وهبنا الله الله ؟

الشيخ - لا هذا ولا ذاك .

حيران ــ اذن هو رجل يتظاهر بالايمان ويريد ان يعطُّله .

الشيخ - كلا كلا. انه من اخلص المؤمنين بوجود الله. ولكن عقل الرجل يقف كغيره عند عقدة لا يستطيع حلها الله باخرى اكثر تعقيداً ، كا فعل افلاطون في (مُثُلُه) ، فان مالبرانش نظر فيا قال ديكارت عن الاتصال بين العقل الروحاني والجسد المادي ، فعجز عقله عن ادراك امكان هذا الاتصال ، فانتهى ، من هذا ، الى القول بان الافكار الالهية هي وحدها التي تتمتع بالوجود ؛ ونحن نرى هنذه الافكار بالله ، فليس هنالك افكار فطرية مركوزة في عقولنا ، ولا افكار صنعية تكونها عقولنا ، ولا ادراكات حسية تتلقاها هذه العقول من الأشياء ، ولكن الموجود ، هو

الافكار الالتهية ، ونحن لا ندرك العالم الخارجي بذاته ، بل ندركه بالله الذي عنده علم الكلل".

هذه نظرية الرؤية بالله . وهي نظرية تَمُتُ الى المشل الافلاطونية باوثق صلة ، على ما ارى . وبمقتضاها لا يرى (ما لبرانش) لزوماً لاقامة البرهان على وجود الله ، لأننا نراه ونرى به كل شيء ؛ فلسنا نعرفه من طريق الافكار الفطرية والاوليات البديهية الموصلة الى اثبات وجوده بالبرهان ، بل نحن نعرفه بالرؤية ، والبداهة المباشرة ، فلا حاجة لاثبات وجوده وجوده بالأدلة والبراهين .

حيران – ما هو رأي مولاى في هذا الأيمان ?

الشيخ – هذا يصح ان يكون من كلام الصوفية ، لا من كلام الفلاسفة والمتكلمين ، الذين لا يعتمدون الَّا على النظر العقلي الخالص ، والبرهان العقلي القاطع . وليس بمستحيل ان يُنعم الله ، على بعض عباده ، بهذه ( المشاهدة ) ، ولكن هذا يكون من باب الشذوذ . فالقاعدة ان الايمان يكون بالعقل الذي وهبنا الله اياه ، وبالبراهين العقلية التي أعطانا ، سبحانه ، القوة والقدرة على تركيب مقدماتها واستخراج نتائجها . ولولا ذلك لما دلنا ، في كتبه ، بلسان رسله ، على هذه البراهين .

ولو وقف (مالبرانش) عند هذا الايمان الصوفي لهار الأمر ولكنه ذهب الى ما وراء ذلك فانكر الاتصال بين الروح والجسد من اصله واساسه ، وانتهى به الكلام الى (جبرية) محضة حيث يقول: ان الفعل لله وحده ، فلا الأرواح تعمل ولا الأجسام تعمل ، ولكن هذا النظام الذي نشاهده ، ونظن انه اتصال بين الروح والجسم ، ما هو الا تناسق بين ميول الأرواح وحركات الأجسام . وكل ذلك من فعل الله وحده ، فهو يخلق الميول والرغبات في الأرواح ، وهو يجرك الأجسام وَفْق ميول الأرواح ... وبحامة واحدة أن الله هو خالقنا وخالق افعالنا . وهذا منتهى الفلو في (الجبشر) الذي لا يقل سخافة وهذياناً عن (وحدة الوجود) التي يقول بها معاصره سينوزا .

حيران ــ وما معنى وحدة الوجود ?

الشيخ – القائبون بوحدة الوجود ، مِنَ الذين يتغلّب خيالهم على عقلهم ، فئتان : فئة تقول ان الله روح العالم والعالم جسده ؛ فالله عندهم هو الكلّ . وفئة تقول ان كل الاشياء التي في الطبيعة ليس لها حقيقة سوى وجود الله نفسه ؛ فالكلّ عندهم هو الله .

حيران – كيف يؤمن سپينوزا ، وهـــو المفكر الشهير بهذا الهذاء ، وكيف قال عنه مولاي الشيخ انه مؤمن بالله ?

الشيخ – قلت لك انه يؤمن بالله ولا يدري كيف يصفه' ، وعنيت' بذلك انه غير منكر لوجود الله بالمر"ة ليُعد من الطبيعيين القائلين بتكو"ن العالم بالمصادفة . وهو ، على كل حال ، لم يبلغ به الهذيان الى حد ان يقول ان العالم هو جسد الله ، ولكنه قال ان الله هو الموجود وحده ، والعالم اعراض صفاته .

حيران – لماذا 'يتمب مولاي نفسه بذكر هذا المذهب وردّه ?

الشيخ – حقاً أنه مذهب سخيف لم يقل به احد من عظهاء الفلاسفة الذين حدثتك او سأحدثك عنهم . ولكن ألا تذكر ، يا حيران ، قول الغزالي ( ان رد المذهب ، قبل فهمه والاطلاع على كنهه ، رد في عمايه ) . حيران – بلى .

الشيخ – اني ألخص لك كلام سپينوزا في وحدة الوجود كي لا أدَعَك في العاية عن مذهب رجل أعلم ان شهرته العظمى قد تستهويك ، ولا بد"، اذا لم تعلم سببها ، ان تفويك ...

حيران - ما هو سبب هذه الشهرة يا مولاي ?

الشيخ – سببها ما لآرائب في المعرفة والاخلاق من سمو تتلاشى في جانبه سخافته الميتافيزيقية . وسأبدأ بذكر بعض آرائه في المعرفة ، لترى ما فيها من حق" ، ولترى كيف يتناقض الرجل ، بعد ذلك ، مع نفسه عندما يبحث قضة الوجود .

ان سپينوزا لا يجعل للتجربة ذلك المقام الأول الاعظم الذي قال به

باكون ، ولا يعتمد ، كل الاعتاد ، على البرهان الصاعد الذي يترقتى فيه العقل من الجزئيات الى الكليات ؛ بل يعتمد على البرهان الذي ينزل فيه العقل ، في الاستدلال ، من العام الى الخاص ومن الكليات الى الجزئيات ؛ ويثق ، اكثر ما يثق ، بالأوليات والبديهيات . ولكنه ينهج نهج باكون ، فيوصينا بتنقية العقل ، قبل البحث ، من اوهامه ، لنعلم ، من معارفنا ، ما هو قوي يؤدي الى (اليقين ) ، وما هو سخيف لا يوثق به ؛ ويوصينا بالحذر ، الذي اوصانا به شيخه ديكارت . ثم يقسم هذه المعارف ، مثله ، الى انواع : منها نوع ضعيف يأتينا من طريق (الاشاعة ) ، او من طريق (التجربة الغامضة ) ، وهذا لا يجوز الاعتاد عليه والوثوق به . ومنها نوع يأتينا من طريق (الاستنتاج ) ، وهو اقوى من النوع الأول ، ولكنه محتمل التعديل والتبديل . اما النوع الثالث فهو ما ندركه من طريق (البداهة ) كادراكنا (ان الكل اعظم من الجزء ) وهذا ارق انواع المعرفة واسماها وابعثها على اليقين .

حيران – هـذه اسس صحيحة لا ريب فيها . فكيف بَنَى الرجل عليها رأيه في وحدة الوجود ? وابن هي البداهة التي توحي الينا ان الله والعالم ( المتغير ) شيء واحد ?

الشيخ – ان سپينوزا ينطلق من نفس الأستدلال العقلي بدليل (الحدوث) ودليل (الوجوب) فيقول: ان كل ما هو موجود، وما يمكن ان يُدرك انه موجود، ينحصر، في حكم العقل، بين ثلاثة اقسام. جوهر قائم بذات، (Substance) وصفات او خواص (Attributs) واعراض (Modes)

فالجوهر، عنده، ما هو كائن بذاته، وقائم بذاته، وواجب وجوده بذاته، وهو الله الأزلي الابدي السرمدي الواحد الأحد. اما الصفات او الخواص فهي ما يدرك العقل أنه في الجوهر كقوام لذاته. واما الاعراض فيريد بها سپينوزا اعراض ذلك الجوهر، التي تبدو لنا بشكل اشياء لنراها، وندرك بها ذلك الجوهر الواجب الوجود.

حيران – ليس في هذا التقسيم هذاء ولا سخف ، بـل هو الحق كله

والأيمان كله . لأن الرجل يعترف بوجود الله الواجب الوجود ، ويعترف له بصفات الكمال المتوجبة له عقلا ، ويعترف بان الله اراد ان يتجلس بصفات كاله من طريق هذا العالم . ومن تجلسه بصفة (الحلّاق) كان هذا العالم ، ومن تجلسه بصفة القدرة والحكمة كان ما في العالم من نظام واتقان واحكام ، ومن ارادته ان يُدرك هذا التجلسي خلق الانسان ووهبه هذا العقل ليستطيع به ادراك وجوده وصفاته فيعبُده حق عبادته . وهذا معنى الأثر المشهور (كنتُ كنزاً مخفياً فخلقت الخلسق ليعرفوني) .

الشيخ – كل هذا صحيح. وقد يكون سپينوزا اراد هذا المعنى بذاته في اول مراحل تفكيره السليم المترن ، ولكنه ، ويا للعجب ، يخرج عن هذا الاتران حين يقول : ان الله لا يخلق شيئًا ، ولكن من طبيعته ان يتجلس تجلسًا (ضروريًا) ، ومن تجلسه يكون العالم الذي هو اعراض صفاته .

حيران – لم افهم . هل ينكر سپينوزا من صفات الله صفة (الحلَّاق) بعد ان اعترف له بصفات الكمال .

الشيخ - ان سپينوزا يقول ان العقل يخكم ، ضرورة ، بوجود الجوهر اي الله ، ويحكم ، ضرورة ، بأن له خواصاً وصفات ، ولكننا لا نشاهد من هذه الصفات الله صفتين تتجليان لنا في ( الأعراض ) أي في الأشياء التي يتألف منها العالم ، وهي صفة ( الفكر ) (la pensée) وصفة ( الامتداد ) والعالم ، بما فيه من اشياء ، هو اعراض تجلي هاتين الصفتين . والانسان ، وحده ، هو الذي يجتمع فيه عَرَض الامتداد الى عَرَض الفكر .

حيران – ولكن البداهـة التي اعتبرها سپينوزا اسمى انواع المعرفة وابعثها على اليقين ، والتي حكمت عليه بان يؤمن بوجود الجوهر (الله) ، وبأن له خواصاً وصفات، هذه البداهة نفسها تقضي بأن يكون لله صفة القدرة والارادة ، وبها يكون الخلق . واذا كنا لا نشاهـد ، باعيننا ، الا عَرض الامتـداد في الاجسام ، وعَرض الفكر في النفوس ، فاننا ، بعقولنا ، نرى ان هذين العرضين هما من اثر القدرة والارادة ، كا نرى بعقولنا ، نرى ان هذين العرضين هما من اثر القدرة والارادة ، كا نرى

ان النظام والأتقان من اثر الحكمة . فكيف تخلتى سپينوزا عن منطقه السلم ليقول ان الله نفسه له خاصية الامتداد ، بدلاً من ان يقول ان له سفة القدرة التي يخلق بها الامتداد والفكر ?

الشيخ – قلت لك ، مِن قبل ، ان هؤلاء المفكرين يقفون ، في مسالك التفكير الخطرة ، امام عُقد يرتبك العقل في تصورها ، ويعجز عن حلها . فمن كُتبت له الهداية ترك العقدة وانحرف عنها الى الادلة العقلية الضرورية البديهية فاحتكم اليها ، وخرج ، من هذا الاحتكام ، الى نور الحق . اما الذين لم تكب لهم الهداية فيقفون امام العقدة لا يحيدون عنها ، ويُصور لهم الوهم انها ضرورة عقلية لا سبيل الى تركها ، وهي لا تكون من الضرورات العقلية أبداً ، بل من عمل الوهم الذي اشار اليه الغزالي من قبل وعمانوئيل كنط من بعد .

والذي اظنه ان سپينوزا وقف به الفكر بين نظرتين: أحداهما تستند الى اوليات عقلية ضرورية . والثانية تنطوي على وهم عقلي : ذلك انه رأى عالم الأشياء متغيراً فحكم بأنه حادث ، وحكم بأن كل حادث لا بد له من محدث ، وحكم بأن التسلسل الى غير نهاية مستحيل عقلا ، فلا بد ان تقف المحدثات عند قديم كائن بذاته ، قائم بذاته ، وهو مستند وجودها وعلة حدوثها .

ثم كلّ عقله عن تصور الخلق من العدم ، كما كلّت عقول كثيرة ، من باب الوهم الذي يأتينا من قياس التمثيل ، فحسب ان الخلق من العدم مستحيل ، وهو ليس بمستحيل (عقلاً) وان كنا نراه مستحيلاً في (العادة) ، ولم يهتد الى الانحراف عن هذه العقدة الوهمية ، كما انحرف غيره من العباقرة السابقين ، واللاحقين الذين سأحدثك عنهم ، ولم يجد سبيلاً للخروج من هذا الاشكال الله بأن يقول ان الموجود حقاً هو الله وحده وما العالم الله العراض ) لتجلي صفاته بالضرورة ، فجعل الله والعالم شيئاً واحداً .

وكأنه ادرك تقاهة ما في هذا الخلط بين الجوهر (الله) الذي يصفه ، هو نفسه ، بانه الواحد الأحد ، الواجب الوجود ، الازلي ، اللانهائي ، القائم

بذاته ، وبين العالم المادّي ، المتعدّد ، الممكن ، المحدود ، المتغير المتبدل ، فقال كالمعتذر عن نفسه : ان الفرق بين الله والعمالم يأتي من اختلاف وجهات النظر ...

وهكذا اراد هذا العبقري ، الذي بدأ النظر مستمسكا بعقله ، وحذرنا من الاوهام ، واوضح لنا كيف يجب ان نستند في الاستدلال على البديهات دون سواها ، ان يجرنا ، من وجهة نظره العجيبة ، الى القول بوحدة الوجود بين الله وعالم الأشياء ، والى ان نشرغ عقولنا التي تدرك ، بقوة البداهة ، وجه التناقض بين الاحدية والتعدد ، والازلية والتناهي ، والوجوب والامكان ، والقدرة والعجز ، والخير والشر ، والعلم والجهل ، على ان تعقل ان الله تعالى يجمع ، في كال ذاته وصفاته وتمام أحديته ، بين كل هذه المتناقضات ، فيكون واحداً متعدداً ، وازلياً متناهيا ، وواجبا مكنا ، وصغيراً كبيراً ، وعاجزاً قديراً ، وخيراً شريراً ، وجاهلاً عليما ، وجانياً اثبها ، ونبيا كريما ، وشيطاناً رجيها ...





يقول حيران بن الاضعف: قضيت ليلتي ، بعد ان فارقت الشيخ ، مكتئباً فلقاً ، ولما اقترب الفجر ، اخذتني سنة من النوم ، فرأيت ابي ، في بيتنا ، وهو يقرأ القرآن ، ولم اسمع من التلاوة اللا قوله تعالى : (ومِن الناس من يُجادل في الله ) ، ثم التفت الي عندما اتم القراءة ، مبتسماً وقال لي : ياحيران ألا تقرأ القرآن ? ، وقبل ان اجيبه فتحت عيني ، واعتراني على من هذه الرؤيا ، وفهمت منها ان ابي غير راض عني ، فقضيت خاري كله منقبضاً حزيناً .

ولما حار موعدنا مع الشيخ ، دخلت عليه ، فوجدته يتلو القرآن ، فاخذني العجب من هذا الاتفاق ، بين ما رأيته في المنام وما أراه في اليقظة ، ولما احس بدخولي ، ختم التلاوة ، والتفت الي ، فرآني منقبضاً شارد الفكر ، فقال ما بك يا حيران ...

حيران – ليس الًا الخير .

الشيخ – ولكني اراك منقبضاً .

حيران – لقد رأيت ابي في المنام .

الشيخ - هذا خير ، فأي داع للانقباض ?

حيران – لقد رأيته يقرأ القرآن ، ولم اسمع من تلاوته الَّا قوله تمالى : (ومين الناس من يُجادل في الله ...) ، ثم التفت مبتسماً ، وقال لي : يا حيران . ألا تقرأ القرآن ? وقبل ان اجيبه فتحت عيني . فاعتراني من هذه الرؤيا كرب عظيم ، وفهمت منها ان ابي غير راض عني ، لأني اشتغل بالفلسفة ، ولا اقرأ القرآن .

الشيخ - هل نمت ، ليلة امس ، وانت تفكر فيما قاله سپينوزا ؟

حيران - اي والله . لقد كنت قلقا مكتئبا .

الشيخ – لماذا ? هل رأيت في كلامه عن وحدة الوجود شيئاً معقولاً ؟ حيران – لا والله ، ولكني فارقت مولاي الشيخ ، وانا متعجب من ان تتردّى هذه العقول الكبيرة في مهاوي الضلالة ، ووسوس الي شيطان النفس ، ان هذا الرجل اكبر مني عقلا ، واسلم تفكيراً ، واكثر علماً ، فكيف لا يُدركِ الحجج التي ذكرها الشيخ .

الشيخ – اذاً ، داخلك الريب في ان يكون شيخك الموزون مصيباً في حُججه .

حيران – استغفر الله . وكيف يكون ذلك وانا كنت اشارك مولاي الشيخ في نقد كلام الرجل .

الشيخ – قد تكون مرتاباً في صحة نظرك ، وفي صحة نظر شيخك ، امام ما يستولي على نفسك من الاجلال لهذا الفيلسوف الشهير . ولكن ما قول ك اذا حدثت ك عن فلاسفة آخرين معاصرين لسپينوزا ، واعظم منه شهرة ، ورأيت انهم ، جيماً ، متفقون على الأيمان بوجود الله الخلاق العظم ، من طريق البراهين العقلية القاطعة ?

انني اعلم يا حيران ان اجلالك ، انت وكل من في سنتك من الناشئة ، لأحد مؤلاء الفلاسفة المشهورين ، لا ينفع فيه وثوقسك بي ، ولا وثوقك بالفلاسفة من رجال الدين ، ولا وثوقك بنفسك وعقلك ، وانما ينفع فيه اجلال مماثسل لفيلسوف آخر ، يساوي الاول في المكانة والشهرة . فما قولنك اذا حدثتك عن ثلاثة متماقبين ، كل واحد منهم اعظم من سهينوزا مقاما ، واوسع شهرة ، واصدق حديثا ، واقطع حجة ، واوضح بيانا ، وكلتهم يؤمنون بالله ، كا يؤمن شيخك هذا العبد الفقير ، وكا يؤمن الفزالي ، وغيره من الفلاسفة وعلماء الكلام .

حيران ــ ذلك ما كنت ابغي ، فلا ريب في ان مولاي الشيخ ينظر بنور الله .

الشيخ – اما رؤياك يا حيران فانها حق . ان في القرآن آيتين تبدآن

بقوله تعالى: (ومِنَ الناس مَنْ يُجادِلُ في الله بغير علم) ، احداهما في قوله تعالى في سورة لقهان (ومِنَ النتاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بغير علم ولا هُدَى ولا كِتَابِ مُنير) والثانية في سورة الحج بغير علم مريد كُتب عَلَيْهِ أَنسَهُ مَنْ تَولاً مُ فَأَنسَهُ كُلُلُهُ النّاس مَن يُجَادِلُ في الله بغير علم ويتبيع كُلُله شيطان مريد كُتب عليه أنسَه من والرؤيا التي رأيتها ، انما تشير لك الى ويهديه التي عَدّابِ السّعير) . والرؤيا التي رأيتها ، انما تشير لك الى ان سينوزا وامثاله ، هم من هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، ويتبعون شيطان النفس الامتارة بالسوء . وما سؤال ابيك لك عن قراءة القرآن ، الا حث على تطلب هذه الآيات ، المنطوية اليك لك عن قراءة القرآن ، الا حث على الله ، من كافحة طرق الاستدلال ، التي اهتدى اليها من اراد الله لهم الهدى من الفلاسفة والمتكلمين .

حيران – فرتج الله عنك يا مولاي كل ضيق وكرب ، كا فرتجت كر بي ، ولكن لماذا لا يبسط لي الشيخ هذه الآيات الدالة على الله ? الشيخ – سأبسطها لك اذا جاء دورها في الترتيب الذهني الذي وضعته لك ، فاصد .

حيران — ومن هم الفلاسفة الثلاثة العظهاء الذين يريد الشيخ ان يحدثني عنهم . الشيخ — اولهم (كوك)، والثاني (لاينبنز)، والثالث (عمانوئيل كانشط) حيران — حقاً انني طالما سممت بهؤلاء على لسان طلب الفلسفة . وماذا يقول (لوك) ) ?

الشيخ - في الوقت الذي كان فيه سينوزا الهولاندي اليهودي غارقاً في وحدة الوجود بمتافيزيقيته المتناقضة ، كان (لوك) ، الذي ولد وسينوزا في سنة واحدة ، يقف على الضفة الثانية من المانش متأبطاً دراسته في الادراك الانساني (Essai sur l'entendement humain) مستمسكا بمنطقه العقلي السلم ، مبتعداً عن الخيالات والأوهام ، معترفاً بوجود الله ، مقراً بعجز العقل عن ادراك ما لم يخلق لأدراكه من اسرار الغيب .

اما في المعرفة فان ( لوك ) ينكر ، في باديء الرأي ، الافكار الفطرية

ويقول ان الافكار كلها على اختلاف انواعها تأتينا من (التجربة). ولكن بعض القضايا تبدو لنا بديهية لأن العقل لا يكاد ينظر فيها حتى يدركها، فنحسبها افكاراً فطرية . ولو نظرنا الى المتوحشين والأطفال لرأينا انهم لا يعرفون هذه البداهة . وهذا ما يدلنا على ان عقولنا خلقت خالية من كل فكرة كلوحة جرداء (Table rase) ولكننا نكون افكارنا ومعارفنا من التجربة في الحياة . وهذه التجربة تكون خارجية بالأحساس ثم تكون باطنية بالتفكير والتأمل : فالحواس توصل للعقل مجموعة من الأحاسيس، فيقوم العقل مجفظها وجمعها ومقارنتها، وادراك العلاقات بينها . ومن هذا التأمل الباطني ينتهي العقل الى ادراك الأوليات البديهيات التي نحسبها افكاراً فطرية وما هي في الحقيقة الله افكار يكونها العقل من التجربة . وهي الاوليات حيران – اذا كان لوك ينكر الافكار الفطرية ، وهي الاوليات

حيران – اذا كان لوك ينكر الافكار الفطرية ، وهي الاوليات المركوزة في عقولنا ، فكيف اذاً ، نستطيع ان نعرف الحق ، وما هو الاساس الذي نبني عليه الحكم بصحة فكرة منا ، او عدم صحتها ?

الشيخ – هذا السؤال ، عندي ، غير جوهري . لأنه ، من حيث النتيجة ، لا فرق بين ان تكون هذه الأوليات فطرية مركوزة فينا ، وبين ان تكون من صنع عقولنا ، فالمهم اننا ، نحن البشر ، متفقون على ان في عقولنا أوليات بديهية نتخذها اساساً للبحث والتأمل والمناقشة في صحة الفكرة او عدمها ، ومتفقون على صدق هذه الأوليات البديهية .

على ان لوك عاد واعترف ، ضمناً ، بالافكار الفطرية وسماها (افكاراً تثيلية ) (Idées représentatives) حيث قال : ان في عقولنا نماذج لحقائق الاشياء ، وهاذه النماذج هي التي تقاس عليها الفكرة ، فيُعرف خطوئها من صوابها ، وبقدر ما يكون التطابق تاماً واضحاً ، بين فكرتنا عن الشيء ، وبين النموذج القائم في عقولنا عن هذا الشيء ، تكون معرفتنا اقرب الى الصحة . ويخلص لوك من هذا الى تقسيم المعارف الى ثلاثة اقسام : معرفة ( بديهية ) وهي تتم بادراك العقل بداهة ( اي من غير برهنة ) ما بين الفكرة والنموذج من المطابقة . ومعرفة ( برهانية ) وهي تتم بعد البرهنة الفكرة والنموذج من المطابقة . ومعرفة ( برهانية ) وهي تتم بعد البرهنة

على وجود مطابقة بين الفكرة والنموذج ، ومعرفة (غامضة ) لا برهان عليها وهي معرفتنا بالعالم المادي . فنحن نعرف هذه الأشياء التي نحسها ، ولكن معرفتنا ليست من النوع البديهي ، ولا من النوع البرهاني ، لأننا لا نستطيع ان نقيم البرهان على صحة معرفتنا بحقيقة هذا الشيء المادي الذي نراه ؛ وما ندركه من هذا الشيء المادي الذي الذي له وجود حقيقي في الخارج ، ليس هو حقيقة الشيء بذاته ، بل نحن ندرك مظاهره ، ولا نعرف كنه وحقيقته ، ولذلك كانت معرفتنا بالعالم المادي معرفة غامضة .

حيران - أيريد لوك ان ينكر امكان معرفة الحقيقة كما فعل السوفسطائيون والشكتَّاك ?

الشيخ – اراك لا تنتبه لكل كلمة ممّا اقوله وتكتبه انت بيدك. ان الرجل يقول: هنالك بديهيات ندركها مباشرة بلا اقل برهنة ، كقولنا الكل اكبر من الجزء ، وأنَّ طرفَي النقيض يكون احدهما صدقاً والآخر كذبا ؛ وهنالك معارف ندركها من طريق البرهنة ، مثل القضايا الرياضية ، ونصل بها الى الحقيقة كل الحقيقة . اما معرفتنا بالأشياء المادية فليست بديهية ، ولا يمكن اقامة البرهان عليها ، كا نقيمه على قضية رياضية ، بل هي معرفة سطحية غامضة . فهو لا يقول ان معرفتنا بالعالم المادي وهمية لا أثر لها من الصحة ، بل يريد ان هذا النوع من المعرفة غامض لا يبلغ حد المعرفة البديهية او البرهانية ، ولكنه مرجتع الصحة ، بدليل اتفاق العقول البشرية السليمة كلها على ادراك صور حسية واحدة ، ووصف الاشياء بصفات واحدة ، فيلا يبقى عندنا ريب في ان الصور الذهنية تطابق الشيء في الخارج ، ولكن البرهنة على ذلك غير ممكنة ، فتكون تطابق الشيء في الحادي ، في ذاته ، غير ممكنة ( باليقين ) الذي نعرف به القضايا البديهية ، وما يرتكز عليها من القضايا البرهانية .

حيران ــ وفكرتنا عن وجود الله وعن الأمور الغيبية من اي قسم من اقسام المعرفة يمتبرها لوك ?

الشيخ – هنا يتجلس لك ، في لوك ، سمو التفكير واتتزانه عندما يفرس بين ادراكنا لوجود الله ، وادراكنا لأمور الغيب .

انه يقول: نحن من قضية وجود الله على تمام اليقين الذي نصل اليه اذا تأملنا في انفسنا، وبما لنا من حواس وذكاء وعقل، فادركنا بالبداهة ان هـذا الانسان لا يمكن ان ينشأ من العدم. فمعرفتنا بوجود الله هي معرفة (برهانية) تقوم وترتكز على اساس المعرفة (البديهية) لأن وجودنا نحن، الذي هو داخل في قسم المعرفة البديهية، كما قال ديكارت، يدل على وجود الله؛ كما ان ما فينا وفي العالم من ابداع ونظام واتقان واحكام يفتقر الى وجود خالق ازلي قادر عليم حكيم.

اما الأمور الغيبية الاخرى ، كالبحث في كنه هذا الخالق ، وكنه الروح ، وحقائق الأشياء في ذاتها ، فان لوك يجيب عنها ، بحكمة يجدر ، بك ان تحفظها مع ما تحفظ من حكم العلماء الحكماء حيث يقول : (لو بحث الناس عن قواهم العقلية بحثاً جيداً ، وكشفوا عن الأفق الذي يفصل بين الاجزاء المضيئة والاجزاء المظلمة وميزوا بين ما يمكن فهمه وما لا يمكن ، لاطمئنوا الى جهلهم في الجانب المظلم ، ورضوا به ، ولاستخداما انفع وابعث على الاطمئنان ) .

حيران – مولاي الشيخ! انني اعرفُ في بلادي حكمة ً هندية بمثل هذا المعنى واللفظ .

الشيخ – حقاً انها تتفق مع كلام لوك لفظاً ومعنى . لقد ذكرها ( البيروني ) في كتابه ( تحقيق ما للهند من مقولة ) وهي الحكمة القائلة : ( يكفينا معرفة الموضع الذي يبلغه الشعاع . ولا نحتاج الى ما لا يبلغه ، وان عظام في ذاته . فما لا يبلغه الشعاع لا يدركه الاحساس ، وما لا يحس به فليس بمعلوم )

وهكذا تتلاقى يا حيران اشهر العقول السليمة وتتفق على الحق، بلا خلاف ، مــا دامت في نطاق ما يبلغه الشعاع ، فاذا تجاوزتُ تعثّرتُ

## وكَبَتُ كَا تَعْشُر وكبا سِينوزا ...

حيران ــ زدني يا مولاي زدني ، وحدثني عن لاينبنز وكانط .

الشيخ – سأزيدك حتى ترضى ، ولكن الوقت لا يتسع الليلة للحديث عن كانط ، وسأحدثك عن لايبنز وحده .

حيران – وهل يجاري لايبنز صاحبه لوك في آرائه السامية هذه ? الشيخ – انه يجاريه في شيء ، ويعارضه في شيء ، ويسمو عليه في ناحية ، ويقصر عنه في اخرى .

حبران \_ كنف هذا ?

الشيخ – انه يجاريه في ايمانه ، ويسمو عليه في عمق برهانه ، ويعارضه في (اللوحة الجرداء) ، ولكنه عندما يخالف حكمته فيتجاوز حدود ما يبلغه الشعاع ، يتعثر ويكبو ؛ فلقد كان هذا العبقري الالماني كبيراً في علمه ، عميقاً في تفكيره ، ولاسيا حين يبحث في فلسفة المعرفة والوجود والخلق والخالق ، ولكنه تعشر حين حاول ان ينفذ في الوصف الى حقيقة الجانب المادي والجانب الروحاني ، ويفسر ما نظنه اتصالاً بين الروح والمادة .

لقد كان لايبز يعتنق في اول امره رأي ديكارت في الافكار الفطرية ، ويعارض لوك في قوله ان عقولنا تكون في الأصل (لوحة جرداء) ، ولا تأتيها الممارف والأوليات العقلية الا من التجربة . ولكنه في (اختباراته الجديدة للمقل البشري Nouveaux Essais sur l'entendement humain) يأتي برأي وسط يوفق فيه بين ديكارت ولوك توفيقا رائماً حيث يقول : انه لا يمكننا ابداً ان نفسر المعرفة حينا نسندها الى التجربة وحدها ، فالتجربة ليست كل شيء في المعرفة كا زعم لوك ، ولكن يوجد فينا فالتجربة ولكن يوجد فينا التجربة ولكن تكشفها التجربة . اي ان هذه الحقائق الأولية الضرورية موجودة في عقولنا بالفطرة وبالقوة ، ولكن لا نستطيع اكتشافها الا بواسطة التجربة ، فلولا التجربة لم تنكشف لنا ، ولكن التجربة ليست هي التي تكونها . وعن هذا المعنى المعيق الذي اخذ به كانط بعد ذلك ،

يعبّر لايبنز بقوله المشهور: (ليس في العقل شيء لا يأتينا من الحواس الا ال n'y a rien dans l'intelligence qui ne vienne ان يكون العقل نفسه des Sens, si ce n'est l'intelligence elle-même)

وبعد ان اكتد لايبنز وجود الافكار الفطرية اي المبادي، العقلية الضرورية ، تسامى في الاستدلال ليتوصل الى حل قضية الايجاد والموجود والموجيد على اساس هنده المبادي، العقلية الضرورية ، فاثبت وجود الله واتصافه سبحانه بصفات الكهال ، واثبت ان العالم من خلق الله ، واثبت امكان الخلق من العدم .

حيران ــ كيف تَوصَّل الى حل هذه العقدة التي وقفت عندها عقول كثير من الفحول ?

الشيخ – انه توصل الى حلتها بنفس الاستدلال الذي قال به الفارابي وابن سينا وديكارت ولوك ، ولكنه كان رائعا في بيانه ، عظيماً في ايمانه . فساق الاستدلال سوقاً عقلياً بديعاً قوياً صارماً واضحاً لا يجد الانسان محيصاً عن التسليم به ، ما دام مستمسكا بعقله . فاسمع يا حيران ما يقول . حيران – كلتى اذان يا مولاى .

الشيخ – يقول لايبنز : ان كل حقيقة عقلية يقر رها العقل ، اثباتا او نفيا ، لا بد له ان يعتمد ، في اثباتها او نفيها ، على مبدأين عقليين ضروريين ؛ وهما ( مبدأ التناقض le principe de contradiction ) ، وايضاح ومبدأ ( العلة الكافية le principe de raison suffisante ) . وايضاح ذلك : ان كل ما نتصو ره لا بد ان يكون إما ممكنا او مستحيلاً او واجباً . وكل شيء يوجب تصور وقوعه تناقضاً عقلياً فهو ( مستحيل ) . وكل شيء لا يوجب تصور وقوعه تناقضاً عقلياً فهو ( ممكن ) . وكل شيء يوجب تصور وقوعه تناقضاً عقلياً فهو ( واجب ) ...

كذلك ، كل واقع نشاهده ، لا بد " ، على اساس قانون العلمية الضروري ، ان تكون له (علمة ) سببت وقوعه ، ولا بد ان تكون هذه العلمة ' كافية ) لوقوعه ، والقول ' بعدم وجود (علمة كافية ) لوقوعه ، يوجب تناقضاً عقلماً .

وعلى اساس هذين المبدأين: (مبدأ التناقض ومبدأ العلة الكافية) ، يكننا معرفة (المكن) ، ويكننا تعليل (الواقع) . فلكي نحكم بإمكان حصول شيء ، يكفينا ان نتسائل ، (على اساس مبدأ التناقض) : هل يستلزم تصور حصوله ووقوعه تناقضا عقليا ام لا . فان استلزم تصور وقوعه تناقضا عقليا ، حكمنا بأنه مستحيل . وان لم يستلزم تصور وقوعه تناقضا عقليا حكمنا بأنه (مكن) ، ولو كان العقل يستبعده ، او يكل ويعجز عن تصوره . كذلك لكي نحكم بتوجب وجود شيء ، نتساءل : هل يوجب تصور عدم وجوده تناقضا عقليا ام لا . فان اوجب عَدَم تصور وجوده تناقضا عقليا ام لا . فان والم فلا . وبعد هذا ننتقل الى (الواقع) المشاهد فنرى ، على اساس والا فلا . وبعد هذا ننتقل الى (الواقع) المشاهد فنرى ، على اساس مبدأ العلة الكافية ، انه لا بد لهذا الواقع من علة لوقوعه ، ولا بد الر واجب عقلا ، وانكار هذه (العلة الكافية ) اذن ، المر واجب عقلا ، وانكار هذه (العلة الكافية ) يوجب لنا تناقضاً عقليا ، المر واجب عقلا ، والواجب ) .

وعلى هذا الاساس العقلي المتين بَنَى لايبنز آرائه في الوجود ، والايجاد من العدم ، والموجد ، فآمن بالله ، وآمن بخلق العالم من العدم ، وآمن بأن خالق هذا العالم الكامل هو الله المتصف بكل صفات الكمال .

ذلك انه ، بعد ان برهن على ان فكرة وجود الله هي ( بمكنة ) ، لانها لا توجب اي تناقض عقلي ، وبرهن على ان الخلق من العدم ( بمكن ) ، لأن تصوره لا يوجب اي تناقض عقلي ، وان كان العقل يكل عن تصوره ، انتقل الى هذا العالم ( الواقع ) ؛ فقال انه واقع مشاهد ، موجود ، وليس هو الذي أوجد نفسه ، لأن القول بأنه أوجد نفسه يوجب ( تناقضاً عقلياً ) وطالما انه ( واقع ) فلا بد له من ( علة كافية ) لوجوده ، لانه بدون علة كافية لا يكون موجوداً ، والحال انه واقع وموجود ، ولا مجال لانكار وجوده . وما دام موجوداً وفيه هذا النظام والاحكام ، الى حد الكال ، فلا بد ان تكون ( العلة الكافية ) لوجوده ها منتهى القدرة والحكة

وكل صفات الكمال . وهــذه العلة الكافية هي الله ، ( الواجب الوجود ) الذي يوجب انكار ُ وجوده تناقضاً عقلماً .

حيران – هذا كلام عظيم لم اسمع بما هو اقوى منه دليلاً واقطع برهاناً . الشيخ – الله في القرآن يا حيران . الله في القرآن الذي حضَّك ابوك على ان تقرأه .

حيران – اني لمؤمن بأن كلام الله تعالى ابلغ حجة واصدق دليلاً ، ولكني لا ادرك اسرار هذه البلاغة في هذا الباب الذي نحن فيه ، وان كنت ادرك بعضها في باب اللغة ، فلماذا لا يكشف لي مولاي عن هذه الاسرار.

الشيخ – اكثر العلماء انما يبحثون عن بلاغة القرآن من ناحية اللغة ، ولكن بلاغة القرآن العظمى ، وبيانه الساحر ، واعجازه الباهر القاهر ، هي في هذا الباب ( باب البرهان على وجود الله وصفات كاله ، وخلت العالم ، والرد على المنكرين الملحدين ) اظهر ، واكبر ، واعظم ، واوفر . اما الكشف لك عنها ، يا حيران ، فقد وعدتك به ، وسيأتيك بيانه ، اذا آن اوانه .

حيران – اذا كان هذا هو رأي لايبنز في وجود الله وكاله ، وخلقه ، فاين هو التعثير في كلامه ?

الشيخ – انه تعثر فقط حينا اراد ان يعلل ما حارت فيه العقول من الاتصال بين الروح والجسم ؛ فاخترع لنا تفسيراً يشبه ، الى حد بعيد ، رأي مالبرنش في التوافق والتناسق ؛ ولكنه فصله تفصيلاً ، بدأ به ضمن حدود الامكان العقلي ، وانتهى به الى ( جبرية ) لا تتلائم مع حكمة الله وكاله ، كا انتهى صاحبه من قبل .

فقد قال ان العالم ، بما فيه من اجسام وارواح ، يتكون من ( ذرات روحية ) . وكل ذرة مستقلة عن الاخرى ، تسير بمقتضى قوانين لها ، بدون ان تتصل بسواها . وكل ذرة فيها جانب مادي ( منفعل ) وجانب روحانى ( فاعل ) .

حيران - ولكن كيف تتفاعل هذه الذر"ات اذا كانت لا تتصل ? الشيخ - ان لايبنز ، للجواب عن ذلك ، يخترع لنا نظرية (التناسق

السابق التوطيد) (l'harmonie préétablie) فيقول ان الذرات تسير بارادة الله ، وتعمل بقدرته ، بصورة يظهر منها انها تتصل ببعضها ، وهي في الحقيقة لا تتصل ، ولكن قدرة الله تجمل كل ذرة تسير سيراً يوافق سير الذرات الاخرى .

وهكذا شأن العقل والجسد؛ فللعقل نظامه الخاص، وللجسد نظامه؛ ولكنها، بارادة الله، يسيران مستقلين، بتوافق وتناسق (موطله سابقاً)، بحيث يستحيل ان يتخللف عمل احدهما عن عمل الآخر. فكل خلجة عقلية يقابلها حركة في الجسد، كأن بينها علاقة واتصالاً، وهما في الحقيقة غير متصلين ولا متفاعلين، ولكن هذا الذي يظهر لنا من التوافق هو اثر (التناسق السابق التوطيد) الذي وضعه الله فيها.

حيران – ليست هذه النظرية مستحيلة بل هي ممكنة على اساس المبدأ الذي وضعه لايبنز بشأن (الممكن)، لأن تصورها لا يوجب تناقضاً عقليا ؛ ولكني اسأل ، على اساس مبدأه نفسه ، هل من تناقض عقلي في تصور اتصال خفي بين الروح والجسد ? واذا لم يكن تصور هذا الاتصال مما يوجب تناقضاً عقليا ، وكان (ممكنا) ، وهسو اقرب في الظاهر ، واحكم نتبجة ، واحسن مصيراً ، فما الذي دعاه ، وهو يحاول الخروج بنا من صعوبة نجدها في تصور الاتصال بين الروح والمادة ، الى ان يزجننا في صعوبة اشد منها واسوأ نتيجة ومصيراً ؟

الشيخ – الحق ما قلت ... واذا كنا لا ندري ، ويمكن ان لا ندري الى الابد ، كيف يتم الاتصال بين الروح والجسد ، فلا يعني ذلك انه مستحيل ، ويكفي ان نقول مسع لايبنز انه ( بمكن ) ، لان تصوره لا يوجب تناقضاً عقلياً ؛ واذا كان بمكناً فلا مانع ان نقول : انه يتم بقدرة الله ، بدلاً من ان نفسره ونعلله بنظرية هي اصعب تصوراً وابعد في الظاهر ، واقرب الى ( الجبريه ) التي لا تتلاءم مع عدل الله وحكمته .

حيران – سمعت من الشيخ ان لايبنز يرى ان العالم في منتهى الكمال ، فما معنى ذلك ونحن نرى فيه كثيراً من الشرور ?

الشيخ – ان لايبنز المشهور بتفاؤله يستدل ، بما في هذا الكون ( بمجموعه ) من نظام واحكام وجمال ، على كال الله ، اخذاً بمبدأ ( العلة الكافية للواقع ) ، ثم يستدل بكمال الله ، الذي لا ريب فيه ، على ان العالم هو افضل عالم مكن عقلا ان يكون . ولكن علينا ان لا ننظر الى العالم من زاوية حادث معين ، في وقت محدود ، لنركتز ابصارنا على ما فيه من شر ونغمضها عما وراءه من خير ، بل علينا ، لندرك الحكة في الكلّ ، ان ننظر الى العالم نظرة عامة شاملة نرى بها ان هذه الأمور التي نحسبها شراً هي المور لا بد منها للوصول الى الخير .

ويذكرني قوله هذا في الشرور – وهو قول سبقه البه كثير من الفلاسفة والمتكلمين – بكلام للجاحظ في اعلى مراتب البلاغة والحكة حيث يقول: (ان المصلحة ، في امر ابتداء الدنيا الى انقضاء مدتها ، امتزاج الخير بالشر ، والضار بالنافع ، والمكروه بالسار ، والضعة بالرفعة ، والكثرة بالقلة . ولو كان الشر صرفا هلك الخلق ، أو كان الخير بحضا سقطت المحنة ، وتقطعت اسباب الفكرة . ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكة . ومقى ذهب التخيير ذهب التمييز، ولم يكن للعالم تثبت وتوقيف وتعليم . ولم يكن علم . ولا يعرف باب التدبير ، ودفع المضرة ، ولا اجتلاب ولم يكن علم . ولا يعرف باب التدبير ، ودفع المضرة ، ولا اتفاضل في المنفعة ، ولا صبر على مكروه ، ولا شكر على محبوب ، ولا تفاضل في بيان ، ولا تنافس في درجة ، وبطلت فرحة الظفر ، وعز الغلبة ، ولم يكن على ظهرها محق يجد عز الحق ، ومبطل يجد ذل الباطل ، وموفق يحد بَر د التوفيق ، وشاك يجد نقص الحيرة وكر ب الوجوم ، ولم تكن للنفوس يحد بَر د التوفيق ، وشاك يجد نقص الحيرة وكر ب الوجوم ، ولم تكن للنفوس ترجع الى اعظم المنافع . . . فسبحان من جعل منافعها نعمة ومضارها ترجع الى اعظم المنافع . . . وجعل في الجيع تمام المصلحة وباجتاعها ترجع الى اعظم المنافع . . . وجعل في الجيع تمام المصلحة وباجتاعها ترجع الى اعظم المنافع . . . وجعل في الجيع تمام المصلحة وباجتاعها تالنعمة ) .

حيران – حقاً انه كلام في اعلى مراتب البلاغة والحكمة .

الشيخ – ان الجاحظ جاء الى الدنيا وذهب منها قبل لايبنز بتسعة عصور تقريبًا ... أفرأيت كيف تتلاقى عقول العباقرة ياحيران ... ?





قال حيران بن الاضعف: دخلت على الشيخ فوجدته متهللا مستبشراً ، وبين يديه كتاب ، ما لمحته عيني حتى عرفت انه باللغة الاوردية ، فاخذني العجب ، وظهرت على وجهي دلائل البشر والحنين ، فرفع الشيخ بصره الي ، وقال لي : مالي أراك اليوم مستبشراً على غير ما كنت في الليلة السابقة ... ? سأسميك (أبا الاحوال) ... ام وقعت عينك على كتاب بلغة بلادك ، فهزك الشوق والحنين الى الوطن .

حيران – هذا هو الواقع يا مولاي ، ولكن ما هو هذا الكتاب ? الشيخ – هو لشيخي الجسر رحمه الله .

حيران – أهو من علماء الهند ?

الشيخ – كلا بل هو من علماء الديار الشامية ؛ ولكن الكتاب مترجم الى الاور ديّة والى التركية .

حيران – هل جاء دور الحديث عن الجسر الذي طالما سمعتك تذكره ? ولكنك لم تحدثني بعد عن ثالث الثلاثة (عمانوثيل كانط) الذي انا بشوق عظيم الى الحديث عنه .

الشيخ – لم يأت دور الجسر ، ولكنتي أُهيِّي الله الحديث عنه في الليلة القادمة . اما الذي احدثك عنه الليلة فهو (هيوم ) شيخ الشكاك المحدثين ، وعمانوئيل كانط شيخ الفلاسفة المتأخرين المؤمنين بالعقل وبالله خالق العقل .

حيران – مالي وللحديث عن شيخ الشكاك ، فقــد سمعت عنهم الشيء الكثير ولم اجد في اقوالهم منطقاً سليماً ، ولا فلسفة صحيحة .

الشيخ - حقاً ان هيوم لا يُعد ، عند نقاد الفلسفة ، فيلسوفا ، بكل معنى الكلمة ، لانه لم يضع فلسفة ايجابية محدودة ، بل اولع بالشك ،

فأنكر كل شيء ، حتى انكر عقله وربه . ولكن اذا لم احدثك عن هيوم لم يظهر لك فضل (كانط ) في دفاعه عن العقل وايمانه بالله ، ولم يظهر لك فضل هيوم ، نفسه ، على الفلسفة .

حبران \_ كىف ?

الشيخ – نعم يا حيران ، فلولا شك هيوم لم يقض كانط عمره الطويل في وضع مؤلفاته الكبرى في الدفاع عن العقل.

حيران ــ ولكن لا ادري كيف انكر هيوم عقله ونفسه .

الشيخ ألم ينكر السوفسطائيون الأولون والشكاك الأقدمون كل شيء ?

حيران – صحيح . ولكن السوفسطائيين كانوا يخادعون الناس ، خداعاً . اما الشكاك الأقدمون فانتهى أمرهم الى ( لاادريّة ) سلبية ؛ وقد جاءوا في عهد لم تكن للفلسفة فيه هذه الآفاق الواسعة ، ولا كان لها هذا النتاج الوافر الباهر ، الذي تمخضت عنه عقدول العظاء الذين حدثتني عنهم ، امثال ديكارت ولوك ولايبنز ، المعاصرين لهذا الذي سمّيتَه شيخ الشكاك .

فلا ادري كيف توصل هيوم الى الشك في عقله ونفسه بعد هؤلاء? الشيخ – بدأ هيوم في المعرفة فتابع لوك وجاراه في انكار الأفكار الفطرية ، وزع معه ان جميع ما لدينا من ضروب المعرفة انما يتكون من الاحساس والتجربة . وان الافكار المركبة ليست سوى مجموعة من الأفكار ، ولكننا حين لا نجد لها شبيها في المحسوسات ، نحسبها من متكرات العقل .

ولو وقف هيوم عند هذا لهان الامر ، فقد تكون الافكار الفطرية مجموعة من الافكار البسيطة . وليس بمستحيل ان تكون الاوليات العقلية ما تكونه عقولنا ؛ ولكنه يفلو في هذا غلواً سخيفاً ، حتى ينكر قانون السببية ، ويزع ان علاقة العلة بالمعلول هي علاقة وهمية لا اساس لها الآ اننا نرى حدوث ظاهرة ، يُعقبه حدوث ظاهرة اخرى ، فنظن الثانية مسببة عن الاولى ، مع انه ليس بين الظاهرتين رابطة عقلية (ضرورية) توجب ان تكون الظاهرة الاولى علة للثانية . ولكن نحن تعودنا ان نرى

الحادثتين متتابعتين باطتراد ، فحسبنا ان بين الحادثتين علاقة سببية ، فز عمنا ان الاولى علة للثانية ؛ وما فكرة السببية الله فكرة ذاتية ليس لها وجود ، الله في عقولنا ؛ وقوانين العلمية ليست سوى تلخيص للتجارب السابقة ، ولا تحتمل اقل توكيد ، فيا يتعلق بالمستقبل .

حيران – ان قول هيوم ، بعدم وجود رابطة (ضرورية) بين الظاهرتين ، يشبه ما ذكرتَه يا مولاي عن الغزالي عند الحديث عن ابن رشد .

الشيخ – لا يحزنني ان تكون فهمت تلخيصي لقانون السبية عند الغزالي فهما سيئا، فقد من العلماء الذين قرأوا (تهافت الفلاسفة)؛ لذلك ارى ان نرجع الى ما كتبناه ونعيد النظر فيه.

قال حيران بن الاضعف – وقلّبت صفحات الدفتر الذي اخطُ فيه حديت الشيخ ، واعدْتُ عليه قراءة ما كنبته عن الغزالي فقال : ماذا رأبت ?

حيران – لم ار فرقاً بين القولين . فالغزالي قال ان ما نشاهده من الأقتران بين السبب والمسبّب لا يجوز ان نقطع بكونه سبب الظواهر ، وهنيوم يقول الشيء ذاته .

الشيخ - كلا يا حيران ؛ فالفرق في الحقيقة بين القولين عظيم . ولا بد لك من ايضاح جديد ، فاصغ الى ما اقول :

خيران – کلي آذان يا مولاي .

الشيخ – لا ينفعني في تيسير الفهم لك ، أن أضرب مَثَلَ النار الذي ضربه الغزالي ، لأنك نشأت وأنت تعرف ، معرفة تشبه اليقين ، ان النار محرقة " ، فلا يمكن ان تدرك معنى قول الغزالي أنه لا يوجد (ضرورة عقلية ) توجب ان تكون النار محرقة . لذلك أترك النار جانبا واتخذ لل مثلاً آخر : هذا الزيت ، زيت الزيتون ، لو رأيتَه لاول مرة في حياتك ، واخبرك انسان ان فيه ناراً كامنة ، تستطيع اخراجها باشعاله ، فهل كنت تصدق ?

حيران – كنت أُصدق لو جُرّب ذلك امامي .

الشيخ – وبعد ان يُجَرَّبَ المامك ، هـــل تجد (ضرورة عقلية ) تقضى بان يكون الزيت قابلًا للاشتعال ?

حيران – كلا يا مولاي ؛ كما اني لا اجد ضرورة عقلية في ان اعتقد ، ان نترات الكليسرين فيهـا خاصّيّة الأنفجار ، قبل ان ادرس ذلك ، وأعرفه من طريق العلم والتجربة .

الشيخ – عظيم جداً يا حيران. ان هذا المثـل َ الذي جئتني به خير من مثـل َ الزيت. والآن اطرح ُ عليك سؤالاً جديداً: لو جئناك بجسم من الاجسام ، لم تعرفه في حياتـك ، ولا سمعت به ، ثم سألناك : هل من ضرورة عقلية تفرض عليك ان تعتقد ( اقتضاءَ هــذا الجسم للتحييّز ) فماذا تقول ?

حيران ــ اقول انني أرى ضرورة عقلية تفرض عليّ ان اعتقد اقتضاء كل جسم للتحيّز .

الشيخ - لماذا ?

حيران ــ لانني اجد ذلك امراً بديهاً .

الشيخ – ولماذا لا تجد امراً بديهياً اقتضاء الزيت للاشتعال ، واقتضاء نترات الكليسرين للانفجار ?

حيران ــ لأنني لا أجـــده بديهيا ؛ ولا أجد ضرورة عقلية تفرض هذه المداهة .

الشيخ – هذا هو ما أراده الفزالي ياحيران . فالفزالي لم ينكر مبدأ السببية من اصله وأساسه ، وحاشا ان ينكره ؛ ولكنته يقول ان هذه الظاهرة ، التي نسميها (سبباً) ليست مقتضية (اقتضاءً عقلياً ضرورياً) حصول ذلك الأثر الذي نسميه (مسبباً) . فالعقل لا يجد ضرورة عقلية توجب عليه الجزم بأن النار محرقة ، ولا بد "، للخشب ؛ ولكنه رأى ، بالتجربة ، ان ظاهرة الاحتراق عند مس النار للخشب ، هي ظاهرة (مطتردة ) ، فاعتقد ان النار سبب للاحراق . ولولا هذا (الاطتراد) الذي يراه العقل ، لما كان مفروضاً عليه (ضرورة ") ان يعتقد اقتضاء

النار للاحراق ، كما هو مفروض عليه (ضرورة") ان يعتقد اقتضاء الجسم للتحييز ، وانما يريد الغزالي ، بهذا ، ان يتوصل الى القول : طالما ان خاصية الاحراق غير مفروض وجود هما (بالضرورة عقلاً) في النار ، وكان يمكن ان تكون هذه الخاصية بعكس ما هي عليه ؛ فلا بد" ان الذي اعطى النار ، وكل الأشياء ، خواصها وطبائعها ، هو الذي خلقها ، وهو الذي يستطيع سلبها هذه الخاصية .

أما هيوم فأنه ينكر قانون السببية من اصله وأساسه ؛ بل هو ينكر هُفُسَهُ وعقله والعالم كلَّـه فيقول : اذا كنا نعتقد بوجود الشيء الذي نحسُّ به · فهذا الاعتقاد انما يكون في اللحظة التي تنقل لنا بها حواسنا اثر ذلـك الشيء ، وتُشعرنا بوجوده ؛ ولكن ليس من دليل يُحتّم علينا الاعتقاد بوجود هــذا الشيء ، اذا غاب عن حواسنا ؛ كما انه لا دليل يرغمنا على الاعتقاد بأن الشيء الذي رأيناه اليوم ، ثم تركناه ، وعدنا لنراه في اليوم الثاني ، هو هو نفس الشيء الذي رأيناه في اليوم الاول. وكل ما في الأمر أننا رأينا شيئين ، فتوهمنا انها شيء واحد . واذن ، فنحن لا نعلم عن العالم الخارجي ، الَّا ما في اذهاننا من مُدركات حسية (آنية) ؛ فكل ما في الكون هو هذه الافكار التي ندركها ، وليس في الكون سواها ؛ وجوهر الأشياء سواء كان مادياً او روحانياً لا وجود له ... ثم يترقسّى هُبُومٌ في الشك ، بــل يتدنتي ويُسف اسفافا شنيعا ، حين يشك في نفسه ، وعقله ؛ فيقول : طالما أن معارفنا لا منشأ لها ُسوى الآثار الحسية ، ونحن لا نجد في المحسوسات شيئًا يسمَّى (عقلًا أو ذاتًا ) فاذًا لا وجود للمقل ، ولا للذات التي ندعي وجودها . وكل ما افهمه من قولي ان ذاتي موجودة وعقلي موجود ، هو انـــه يوجد في داخلي سلسلة احساسات ، وافكار متتابعة ، فأسمّي هـذه المجموعة ( ذاتاً عاقلةً ) . فكلمة الذات والعقل اوهام في اوهام .

حيران - هذا عجيب.

الشيخ – نعم هكذا يقع هذا الرجل العاقل في تناقض عقلي فاضح،

فيقول عن الأشياء انها ليست سوى افكارنا ، ويفول عن افكارنا ما هي الله آثار الاحساس بالأشياء ؛ فيهُ عَرّف الأشياء بانها عبارة عن افكار ، ويعُرّف الأفكار بأنها عبارة عن أثر الأشياء ، ثم ينكر القسمين معاً .

حيران - ومن الطبيعي ، بعد ان انكر هيوم ففسه وعقله والعالم ، ان ينكر ربَّه كا قال الشيخ .

الشيخ – نعم ان الالحاد هو نتيجة طبيعية لهذا الانكار المطلق الشامل لكل ما في الوجود . ولكن لو عرفت برهانه على عـــدم وجود الله ، لازدَدْتُ يقينًا بسوء مزاجه .

حيران ــ ما هو دليله على عدم وجود الله .

الشيخ – انه يقول اننا لا نعلم عن العلة شيئًا سوى انها الحادثة السابقة ، التي نشاهدها قبل حدوث معلولها ، فـــلا بد لنا من مشاهدة الحادثتين السابقة واللاحقة . فوجود الكون لا يقوم دليلا على وجود صانعه ، الله اذا رأينا الصانع والمصنوع جميعاً .

حيران ـ نعوذ بالله من الضلال المبين ·

الشيخ – انه اكثر من ضلال . انه عناد . ولو أراه الله ذاته ، كا يريد ، وأراه صُنعَه للعالم ، كا يطلب ، لعاد الى قوله في قانون السبية : ان هـذه ظاهرة تعقبها ظاهرة ، وليس في هـذا التعاقب ضرورة عقلية توجب ان يكون الله علة وجود العالم وخالقاً له ...

ولم اذكر لك هذه الآراء السخيفة الله لأضعها ، امامك ، في ميزات المقارنة بين آراء لايئنز ، الذي جاء قبل هيوم ، وآراء عمانوئيل كانط الذي جاء بعده .

حيران – طالما لاحظت ان مولاي الشيخ 'يكثر من ذكر عمانوئيل كانبط ويقرن اسمـــه باسم الغزالي حتى اصبحت بشوق عظيم الى قراءة فلسفته في الوجود.

الشيخ – اخطر شيء عليك ان تقرأ (كانط ) لوحدك ، من غير مرشد ، ينير لك الأسراب والسراديب ، في ذلك السطود من الكلام المركوم المرصوص ، الذي اعترف (كانط ) نفسه بأنه جعله مُعقداً ، لأنه انما كتبه للفحول من الفلاسفة . واخطر من ذلك ان تقرأ ما كتب الناس عن (كانط ) ، لأنك ستقف حائراً بين قوم يعدونه من اعظم المؤمنين ، وقوم يعدونه من اعظم الكافرين .

حيران – والحق يا مولاي ?

الشيخ – الحق الذي لا ريب فيه ان (كانط ) كان من المؤمنين بوجود الله ، ومن اعظم من خدموا هذا الأيمان ؛ ولكنه بعد ان اعد السلاح الذي نحارب به الشك والالحاد ، وبالنع في صقله ، حتى جعله مرهفا ماضيا ، عجز هو نفسه عن استعاله ...

حيران - هذا عجيب . كيف يكون مؤمناً بالله ، ويصنع السلاح للدفاع عن هذا الأيان ، ثم يعجز عن استعاله ?

الشيخ — ان عماوئيل كانط ، في دفاعه عن العقل ، كان اشبه الناس بسقراط ، واما في ايمانه فقد كان اشبه الناس بان رشد ؛ ذلك ان (كانط ) قد رو عه ذلك الشك المطلق السخيف الذي قضى به (هيوم) شيخ الشكاك ، على العلم والدين والأخلاق ، كا روع ، من قبل ، سقراط ، شك السوفسطائيين ، فاراد ان يدافع عن العقل ، كا دافع سقراط ، ليبرهن مرة اخرى ، على ان المعرفة لا تكون بالأحساس وحده ، وانما تكون بالعقل الذي له قدرة خاصة على تكوين المعقولات من الأحاسيس ، ومما وراء الأحاسيس من علاقات لا تتحس . وكان في دفاعه عن العقل عظيما ، موفقا احسن ما يكون التوفيق ، ولكنه ، بعد ان كشف عن اسس المعقل ودعائمه ، وبرهن على قوته وقدرته ، واوضح قوانينه الفطرية ، واولياته البديهية المركزة فيه ، زع ، كا زع ابن رشد من قبل ، ان الأدلة واولياته البديهية المركزة فيه ، زع ، كا زع ابن رشد من قبل ، ان الأدلة النظرية العقلية المركزة على وجود الله ، كا فعل ابن رشد ، ولكنه كان في هذا اخرى ، للبرهنة على وجود الله ، كا فعل ابن رشد ، ولكنه كان في هذا الخثيار اقل توفيقاً . وسألخص لك كلامه وابسطه ، بأسهل اساوب كا الاختيار اقل قوفيقاً . وسألخص لك كلامه وابسطه ، بأسهل اساوب كا عودتك . فكن شديد الأصغاء .

حيران – كلّـي آذان يا مولاي .

الشيخ – ان (كانط ) طرح السؤال الآتي : هل في طبيعة العقل وتكوينه قدرة خاصة تمكنه من الوصول الى تكوين احكام انشائية ، من ذاته ، دون اعتاد على ما تأتي به الحواس والتجربة ? وما هي حدود هذه القدرة ? ولكي يجيب على هذا السؤال وضع (كانط ) ، بعد ان نضجت فلسفته ، كتابه ( نقد العقل الخالص : Critique de la raison pure ) وهو اعظم كتابه في الدفاع عن العقل .

اما جوابه الضخم الطويل العريض؛ على هذا السؤال؛ فأنه يرتكز على السن ، ألخصها لك بادىء ذي بدء ، لتضعها نصب عينيك ، فمنها يتشعب البحث ، وعنها يتفرع الكلام . انه يقول :

- ان مصادر المعرفة هي الحس والعقل. فلسنا نُـكو"ن معارفنا من الاحساس وحده ٬٬ ولا من العقل وحده .
- ان للمقل افكاراً فطرية مركوزة فيه ، سمًّاها كانْط و قوانين المقل المنظّمة : (Les lois regulatrices de la raison) يستطيع بها المقلل ادراك (العلاقات) القائمة بين الآثار الحسية التي ترد اليه ، فيكوّن من الاحساسات (ادراكا حسياً)، ثم يكوّن من المدركات الحسية (مدركات عقلية). ومن اهم هذه الافكار والقوانين الفطرية (فكرة الزمان والمكان وقانون السبيتة).

<sup>•</sup> وان العقل يستطيع ، بقوة هذه (القوانين المنظّمة ) ، ان يكوّن احكاماً انشائية ، من ذاته ، لا يعتمد فيها على الاحساس والتجربة .

ولكن قدرة المقل هذه ، هي محدودة ومرتبطة بالظواهر المحسوسة ، فاذا حاول الخروج عن ميدان الظواهر ، والدخول في كُنْه الأشياء بذاتها ، وقع في الخطأ . ووظيفة المتافيزيقيا هي ان تبين موضع هذا الخطأ في محاولة المقل الدخول فيا وراء عالم الحس ، لانه عالم مجهول .

حيران – كل هذا الذي سمعته ليس بجديد. ولكني لم افهم معنى قوله ان العقل يستطيع تكوين احكام انشائية لا يعتمد فيها على الاحساس ،

وقوله ، بعد ذلك ، أن العقل لا يستطيع تخطي دائرة الأحساس.

الشيخ - حقا إن (كانط) لم يأت بهذه الأسس بشيء جديد بديع ، ولكنه ابدع في توطيدها والبرهنة على صحتها . اما حصره عمل العقل في دائرة الأحساس فهو صحيح لا غبار عليه وإن كانت النتائج التي استنتجها من هذا الحصر غير صحيحة .

حيران ــ لم افهم فارجو من مولاي الايضاح.

الشيخ - يقول كانط أن الأحاسيس ترد الى العقل ، من منافذ الحواس ، متعددة متزاحمة ، مختلطة متشابكة ، فيتناولها العقل بالترتيب ، والتنسيق ، والتمييز : فيجاور بين بعضها ويفرق ، ويقدم بعضها ويؤخر ، ويعني بعضها ويُهمل البعض الآخر ، ويكون منها (ادراكا حسياً) ، ثم يكون من هذه المدركات الحسية (مدركات عقلية ) ، واحكاما انشائية بديدة ، لا يعتمد فيها على الأحساس والتجربة ، فبأية قوة يفعل العقل ذلك ؟ ان الأحساس انما يحمل الى عقولنا صور الأشياء فقط . اما العلاقات

ان الاحساس الما محمل الى عقولنا صور الاسياء فقط . الما العمرات القائمة بين الأشياء ، سواء في ترتيبها المكاني او ترتيبها الزماني ، او تسبب بعضيها عن بعض ، فأنها علاقات عقلية ، لا وجود لها في صور الأشياء المحسوسة ، فمن ابن يأتي العقل ، اذن ، بتلك الأحكام الأنشائية ، التي يُصدرها على هذه العلاقات ?

انسا ننظر الى رقين مختلفين ، فنستطيع ان نستخرج منها نتيجة من طريق ( الجمع ) ، غير النتيجة التي نستخرجها عن طريق ( الضرب ) . فلو كان هدا الادراك ناشئا من الأحساس وحده ، لما وجب ان تختلف العملية الحسابية ابداً ، لأن بصرنا ينقل الينا صورة واحدة لا تتغير .

وكذلك الحال في ادراكنا لعلاقة السببية القائمة بين السبب والمسبّب ، والمعلول ؛ فان حواسنا انما ترينا صوراً عن ظواهر متفكّكة متتابعة ، ولا ترينا ابداً علاقة السببية ؛ فكيف نعرف ، نحن ، هذه العلاقة ، وكيف ندرك ، بداهة "، ان لكل معلول علّة ?

ومن هنا يتوصل كأنبط الى القول : بأن المقـل فيه قوانين منظّمة

فطرية ، يستطيع بها أن يدرك الأحساس ، ويحوله الى مدركات حسية ، ثم يكون ، من المدركات الحسية ، مدركات عقلية كلية ، ويصدر أحكاما انشائية جديدة ، لا يعنمد فيها على الأحساس .

ومن جملة افكار العقل وقوانينه الفطرية: فكرة الزمان وفكرة المكان ، اللتان لا يستمدُّهما العقل ، من طريق الأحساس ، لأنه لا وجود لهما في الأشياء ، ليمكن الأحساس بهما . فبفكرة الزمان يضع الانسان الآثار الحسية ويرتبها في تعاقب وتتابع ترتيباً زمانيا ، وبفكرة المكان ، يجاور العقل بين الآثار الحسية او يباعد بينها ، فيرتبها في الذهن ترتيباً مكانيا يستطيع به ادراكها . ولولا فكرتا الزمان والمكان المركوزتان في العقل ، يستطيع به ادراكها . ولولا فكرتا الزمان والمكان المركوزتان في العقل ، بطبيعته الفطرية ، ما تمكن العقل من ادراك شيء ، وما تمكن من استخراج العلاقات العقلية القائمة بين الأشياء ، وما تمكن من اصدار الاحكام الانشائية فيا يتعلق بمكان الأشياء وزمانها .

ولما كانت جميع القضايا الرياضية ، انميا هي علاقات ونسب تتعلق الملكان والزمان ؛ لان الهندسة تختص بالمكان ، والحساب ، الذي ، عدد متكرر متعاقب ، يتوقف على ادراك الزميان ، فان المبادى ، الرياضية ، هي اذاً ، مبادى ، عقلية فطرية نابعة ومشتقة من طبيعة عقولنا ، نعرفها وندركها من غير حاجة الى تجربة . ومن هذا نعلم ، يقينا ، ان المبادى ، الرياضية صحيحة ، ويقينية ، وضرورية ، ويستحيل الشك فيها ، او اثبات خطأها ، او تصور عكسها ؛ فاننا نستطيع مثلا ان نتصور ان لا تكون النار محرقة " (كا قال الغزالي ) ، ولكنا لا نستطيع ابداً ان نتصور ان الواحد ليس نصف الأثنين ، وان الخط المستقيم ليس اقصر الخطوط بين نقطتين ، لأن هذه المبادى ، الرياضية هي ضرورية ونابعة من طبيعة عقولنا .

وكا ان العقل يستطيع تحويل الاحساسات الى مدركات حسية بقوة فكرتي الزمان والمكان ، فانه يستطيع ايضا ، بقوة قوانينه التنظيمية الأخرى المفطورة فيه ، ان يقوم بالمقارنة والتحليل والتعليل لتلك المدركات الحسية ، ليستنتج منها ادراكات عقلية ، ويصدر عليها احكاماً انشائية

جديدة غير مستمدة من الاحساس. ومن اهم قوانين العقل المنظيمة (قانون السببية) ، الذي ندرك به ، ادراكا خالصا ضروريا ، ان كل تغير لا بد له من سبب وعلية ؛ وبقوة هذا القانون العقلي الفطري الضروري نستطيع ان نعرف قوانين الطبيعة ونواميسها.

حيران – هذا كله صحيح وواضح . ولكن اذا كانت عقولنا تدرك ، بفطرتها ، المبادىء الرياضية ادراكا ضروريا ، وتدرك قوانين العلم بقوة قانون السببية العقلي الضروري ، فكيف قال كانط أن قوة العقل هي محدودة ومرتبطة بالظواهر الحسية .

الشيخ – لو انتظرت قليلًا لوصلت بك الى جواب هذا السؤال. فاني لخصت لك ، في البدء ، رأيه عن العقل في (قدرته) ، والآن جاء دور كلامه عن العقل في (عجزه).

ان كانط ، بعد ان دافع عن قدرة العقل ، ضد اولئك الذين اعتبروه لوحة جرداء لا شيء فيها قبل التجربة ، وضد اولئك الذين شكتوا فيه بل انكروا وجوده ، وبعد ان برهن ، كا رأيت ، على ان فيه قدرة فطرية على التنظيم والترتيب والتحليل والتعليل والاستنتاج وانشاء الأحكام الصادقة ، على التنظيم والترتيب والتحليل والتعليل والاستنتاج وانشاء الأحكام الصادقة ، نطاق ( الادراك الحسي ) ، اي ضمن نطاق ( الطواهر ) التي يدركها الحس ؛ لان العقل ، وان كان قادراً ، بقوة افكاره الفطرية ، وقوانينه المنظمة ، على تكوين الادراك الحسي ، ثم الادراك العقلي ، الله انسه محتاج لتكوين هذين الادراك الحسي ، ثم الادراك العقلي ، الله انسه محتاج لتكوين الحسل لا يتناول سوى ظواهر الاشياء ، ولا ينفذ الى بواطنها غير الحسوسة ، الحسل لا يتناول سوى ظواهر الاشياء ، ولا ينفذ الى بواطنها غير الحسوسة ، فان ادراكنا العقلي ، لا يمكن ان ينفذ الى كنه الشيء في ذاته ؛ فاذا حاولنا ان نعرف كنه الشيء في ذاته ، بنفس القوانين العقلية التي ندرك عال الظواهر ، وقعنا في الخطأ . ووظيفة المتافيزيقيا هي ان تبين موضع هذا الخطأ ، في محاولة العقيل تخطي دائرة الحس والظواهر المحسوسة ، والوصول الى الحقيقة النهائية التي وراء الحس .

حيران – وهذا الحصر للعقل في نطاق المحسوسات هو صحيح وواضح ولا غبار عليه . فكيف تكون النتائج التي استنتجها كانـُط من هذا الحصر غير صحيحة ، كما قال مولاي الشيخ ?

الشيخ - هنا بيت القصيد في حديثي لك عن كانط ، وهنا مفترق الطريق الذي افترق منه بعض الناس فعد وه غير مؤمن بالله ، وهنا الثغرة في تفكير هذا الرجل العظيم .

ذلك ان كانط اعتراه ذلك الكلال العقلي ، الذي وصفه الغزالي ، في قصور البداية ، والنهاية ، واللانهاية ، في الزمان والمكان ؛ واعتراه نفس الوهم ، الذي اعترى ان رشد ، من قبل ، حين استصعب الادلة العقلية المركبة ، فقال ، كالغزالي : ان المقل اذا حاول ان يحكم هل العالم محدود او لانهائي ، من حيث المكان ، وقع في تناقض واشكال ، لاننا من جهة نتصور وراء كل حدّ شديًا ابعد منه ، ومن جهة اخرى يتعذر علينا ان نتصور اللانهاية بذاتها . وكذلك لو حاول العقل ، ان يتصوّر ان العالم له بدء في الزمان ، وقع في نفس الصعوبة ، لأننا نعجز عن تصوّر الازلية التي ليس لها بداية ، كما نعجز عن تصور لحظة نسميها بدء الزمن ، لأنه لا يسعنا الَّا ان نخال انه قد كان قبل تلك اللحظة شيء. وكذلك حالنا في تصوّر العقل لسلسلة العلة والمعلول ، لاننا من جهة لا نستطيع ان نتصور سلسلة لا نهاية لها ، ومن جهة ثانية ، تكلُّ عقولنا عن تصور علة اولى لا علة لها. وهذه كلها مشاكل لا يمكننا التخلص منها الا اذا ادركنا ان فكرتي الزمان والمكان ، وقانون السبية ، وكل قوانيننا العقلمة المنظِّمة ، انما ينحصر عملها ضمن نطاق الادراك الحسي ، اي ضمن نطاق الظواهر التي يدركها الحس ؟ فاذا حاولنا ان ندرك بها ما وراء الحس ، وقعنا في الكلال والأشكال .

حيران – ليس في هذا الحصر ، كا سبق القول ، شيء غير صحيح ، فاين هو الخطأ في الاستنتاج ?

الشيخ – هذا الحصر للعقل في حدود المحسوسات صحيح ، ولكن كانـُط

اخطأ في الاستنتاج ، حين زعم ( اننا اذا حاولنا ان نبرهن ، بالعقل النظري ، على وجود الله وقعنا في الاشكال نفسه ) .

فنحن مع كانط في قوله ان قوانين العقل المنظمة ، انما تطبق في ميدان الظواهر الحسية ، ونحن معه في ان قانون السببية الضروري ، انما يُطبق في نطاق الظواهر المحسوسة ؛ ولكن أليس العالم كله ، بأجزائك ومجموعه ، من قسم المحسوسات يا حيران ?

ألمنا ، بقو"ة قانون السببية الضروري ، تخكم ، كما قال كانط نفسه ، بان كل متفيّر لا بد له من سبب ، وكل معلول لا بد له من علة ? ألسنا ، اذا رأينا ظاهرة من الظواهر الجزئية ، نحكم حكماً ضروريا ،

بأنه لا بد لها من عليّة ?

فاذا كنا نحكم ، بالضرورة ، على كل ظاهرة جزئية من هذا العالم ، أنه لا بد لها من علة ، افلا تتطلب عقولنا ، بالضرورة ، ان يكون لهــــذا العالم المحسوس المتغير ، ( بمجموعه ) ، علة كافية لوجوده ?

ان كانط قال الحق ، كل الحق ، عندما قال ان كل محاولة يبذلها العقل للوصول الى (كنه) الحقيقة النهائية هي محاولة فاشلة . وقال الحق ، عندما اوضح ان العقول لا تستطيع ان تتعدى ميدان الظواهر المحسوسة لتدرك كنه ما وراء عالم الحس لأنه عالم مجهول . ولكننا ، في نطاق هذا العالم المحسوس ، نجد في نفوسنا ضرورة عقلية لأدراك ان هذا (المحسوس الأعظم ) ، بمجموعه ، لا بد له من علة لوجوده . وليس بضائرنا بعد ذلك ان يتطرق الى عقولنا ذلك الوهم الملح الذي يتطلب لكل علة علة ، وقبل كل زمان إزمانا ، وبعد كل مكان مكانا . فان هذا الوهم يلازمنا ايضا ، عند ادراك الظواهر الجزئية في حياتنا العملية والحائية ؛ ولكننا رغم هذا الوهم ، ندرك ادراكا ضروريا ، ان الظاهرة الجزئية نتحت عن علة ، ولا يخطر ببالنا ان ننكر هذه العلة ، مججة عدم ان وهما عقلياً يتطلب منا تسلسل العلل الى غير نهاية ، أو بحجة عدم معرفتنا لكنه العلة .

فاذا رأينا هذا العالم المحسوس ، ولم نتمكن من معرفة كننه (علته الكافية) ، التي سببت وجوده ، أي كنه ذات الله ، الذي خلقه وأوجده ، لم يكن لنا ان ننكر وجود هذا الخالق ، لمجرد اننا عجزنا عن معرفة كنه ذاته وصفاته ؛ واذا فعلنا نكون منكرين ومبطلين لقانون العلية الذي يقول كانط ، وكل عاقل ، انه قانون عقلي ضروري مركوز في عقولنا . حيران – اذاً كيف يكون كانط من المؤمنين كا وصفه مولاي الشيخ ، وبأي استدلال اخذ حتى توصل الى ايمانه بوجود الله ؟

الشيخ – ان كانط قد استصعب الأدلة العقلية النظرية المركبة ، كا رأيت ، مثلما استصعبها من قبله ابن رشد ، فاختار لنفسه دليلا آخر يشبه ، في جملته ، دليل ( الادراك المباشر ) الذي اعتمده برغسون اعظم الفلاسفة المؤمنين في القرن العشرين .

حيران – ودليل (النظام) الذي اخذ به ابن رشد وسماه دليل العناية والاختراع الم يأخذ به كانط ?

الشيخ – كلا يا حيران . وهنا ثغرة الضعف عند كانط ؛ فانه ليس بمستغرب ان يجد هذا العبقري صعوبة في الأدلة العقلية المركبة ، كا وجد ابن رشد وابن طفيل من قبل ، وان يعدل عنها ليبحث عن دليل واضح سهل سواها ، ولكن المستغرب منه انه لم يعجبه حتى (ديل النظام) فاعتبره صعباً كالأدلة النظرية المركبة واخترع دليلا زع انه ينبع من الوجدان لا من العقل .

حيران - كيف هذا ?

الشيخ – ان كانط يقول ، مع لايبنز ، ان عقولنا تبيح لنا ان نعتقد ان وراء العالم الها. ولكن شعورنا الاخلاقي هو الذي يحتم علينا الايمان بوجود الله .

حيران - كيف يكون آخذاً برأي لايبنز ثم ينكر الأدلة العقلية التي اعتمدها ذلك المفكر العظم ?

الشيخ - اتحسب يا حيران ان كانط يمكن ان يختلف مع لايبنز في

الأوليات والبديهيات التي 'تحدث في العقـــل تناقضاً أو لا 'تحدث ? ان كانط يرى ، كا يري لايبنز ، وكا يرى كل عاقل ، ان عقولنا تبيح لنا ان نعتقد ان وراء الأشياء الها ، لأن فكرة وجود الله لا تحدث تناقضاً عقلياً ، بل الذي يحدث التناقض العقلي هو نفي هذه الفكرة . ولكن كانط بعد ان وضع فلسفته في نقد العقل الخالص ، وانتهى به البحث الي حصر عمل العقل في نطاق الظواهر التي يدركها الحس ، استعرض الأدلة العقلية المركبة التي ذكرها الفلاسفة والحكماء فرأى ان ( دليل الحدوث ) و ( دليل الوجوب ) يعتدان على ( قانون العلية ) وعلى الحكم العقلي القاضي باستحالة التسلسل في عالم الصور والاحداث والمكنات الي غـر نهاية ، ورأى ان هذين الحكمين العقليين الصحيحين يزاحمها ، في التصور ، ذلك الوهم الذي يعتري العقول في تطلُّب مكان وراء كل مكان ، وزمان قبل كل زمان ، وعلة وراء كل علة ، فخرج من هذه الأشكالات العقلية الوهمية الى القول بأن هذين الدليلين 'يعَرّضان الايمان للشك والأرتباك ؛ ثم نظر في طريقة الاستدلال بما في العالم من دلائل القصد والتصميم والنظام والحكمة فغامت فسه وغانت بما رأى من مظاهر الشرور الجزئية ، فاتخذها سبباً لاستضعاف ( دليل النظام ) من غير ان يقارن ويوازن بين هذه الجزئيات القليلة ، التي لا ندرك حكمتها ، وبين ما في سائر المخلوقات من دلائل القصد والحكمة والتصميم والنظام التي لا تعد ولا تحصى ، فانتهى به الأمر الى القول بصعوبة البرهنة بالعقـــل النظري على وجود الله ، فاخترع لنا عقلًا آخر سماه (العقل العملي La raison pratique ) ويعني به الضمير ، واستدل بهذا العقل العملي على وجود الله.

## حيران – لم افهم .

الشيخ – يقول كانط اننا نجد في قرارة نفوسنا شعوراً قوياً لا سبيل الى انكاره ، يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر ويؤنبنا ويعذبنا عند ارتكاب الذنوب والآثام ، فمن اين اتانا هذا الشعور ? انه ، في زعم كانط ، ليس آتياً من الأحساس والتجربة لأن الحواس لا تنقل لنا الله صور

الأشياء وليس في الأشياء شيء يسمى تأنيباً وتعذيباً للضمير ، وليس آتياً من العقل النظري لأن العقل انما ينحصر عمله في الادراك الحسي وتحويله الى ادراك عقلي ؛ فن ابن ، اذن ، يأتينا هذا الشعور القوي الواضح الذي لا سبيل الى انكاره ?

هذا الشعور ، الذي يطلق عليه الناس اسم الضمير ، هو الذي يسميه كانط (العقل العملي) ويقول عنه انه قانوننا الاخلاقي الذي فـُطرت عليه نفوسنا كا فـُطرت عقولنا على قوانينها المنظمة التي سبق ذكرها، وهو الذي يفرض علينا عكس ما تفرضه الادراكات العقلية الأخرى من الحذر واجتناب الخطر ، فبأمرنا بالاقدام والتهور واستهوان المخاطر والتضحية في سبيل الخير للناس .

ومن هنا يترقتى كانط في الاستدلال: فيستدل بهذا القانون الأخلاقي على حرية الارادة ، وبحرية الارادة على خلود النفوس في حياة أخرى وعلى يوم الدين ، وبيوم الدين على وجود الديّيان الحكم العدل فيقول: ان قانوننا الاخلاقي يستلزم ان نكون احراراً في اختيارنا للخير والشر. ونحن نرى في هذا العالم انه من النادر ان يكافأ فاعل الخير على عمله بل نرى ان فعل الخير كثيراً ما يكون مجلبة للشقاء والبلاء ، فلا بد اذن ان تكون لنا حياة اخرى ننال بها جزاء ما فعلناه من الخير ؛ وهذه الحياة الأخرى توجب ان تكون النفوس خالدة لتنال جزاءها. ولا مجال لأنكار خلود النفوس لأنه يؤدي الى انكار القانون الأخلاقي الذي قلنا انه حقيقة لا ريب فيها. لذلك يرى كانط ان خلود النفوس هو من المبادىء العقلية الأولى للعقل العملي .

ثم يترقسى في استدلاله فيقول: ما دام قد ثبت ان النفوس خالدة ، وان العدالة في المثوبة والعقوبة واجبة ، فلا بد ان نؤمن بوجود حكم عدل قادر خالد يتولى اقرار همذه العدالة في اليوم الآخر لأن الخلود والجزاء اللذين حكمنا بتوجيها يستلزمان فرض وجود علة كافية مكافئة لها ، فلا بد ان من يقضي بالعدل عادل ، ومن بد ان من يقضي بالعدل عادل ، ومن

يجازي على الخير والشر قادر . رهـذا الخالد القادر الحكم العدل هـو الله تعللي .

هذا هو الدليل الأخلاقي الوحداني الذي اختاره كانط لاثبات وجود الله ؟ وهو يقول عنه انه ليس برهاناً من طريق العقل النظري ، بل هو برهان مستمد من شعورنا الفطري بقانون الأخلاق الذي يجب ان يوضع فوق العقل النظرى .

حيران ـ انه والله لجيل وفي لمريّ هذا الأستدلال فمالي افهم من كلام الشيخ انه غير راض عنه كل الرضى.

الشيخ – كل الأدلة التي ذكره مؤلاء العباقرة ، على وجود الله صحيحة ومنها هذا الدليل الذي ذكره القرآن عند قوله تعالى ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنًا وَأَنَّكُمْ اللِّينَا لاَ تُرْجَعُون ) . ولكن طرق الاستدلال يا حيران منها الصعب المركب العميق ، ومنها السهل البسيط الواضح ؛ ولا بدع في ذلك فهو سبحانه (الظاهر والباطن) ، كما وصف نفسه . اما استدلال كانط ( بالدليل الاخلاقي ) فانه ليس بالاستدلال الاقوى كما زعم ؛ فلولا ما جاء في الأديان عن البعث والجزاء، لما توجُّبَ على العقول ان تجزم بوجود هذا اليوم الآخر جزماً ضرورياً ، لأن العقول يصعب عليها ، من نفسها ، ان نفول بالاعادة بعد الفناء ، والرجعة بعد الموت ؛ الَّا اذا كانت مؤمنة بو-بود الله وقدرته وحكمته وعدله . فانها اذا بلفت هذه المرتبة من الايمار \_ ، حملتُها الثقة بقدرة الله ، وحكمته ، وعدله ، على القول بالحياة الأخرى ويوم الدين. فالايمان بالحياة الأخرى انما يكون بعد الايمان بوجود الله ، لا قبله . وهذا هو الترتيب المنطقي ، الذي اتَّبِعه القرآن في الإستدلال على البعث والحساب : فاقام الادلة على وجود الله وقدرته وحكمته وعدله ، ثم اقام القدرة دليلًا على امكان الاعادة بعد الفناء، واقام الحكمة والعدل دليلًا على يوم الجزاء. وأما ان نعكس هــــذا الترتيب المنطقي المتمد على شعورنا بوخز الضمير ولذة التضحية (وهو شعور قد يكون آتهًا من خوف السهاء ، الذي اصبح جزء من تفكيرنا )

ونتخذ من هذا الشعور دليلاً على حرية الارادة ، وخلود الارواح ، ويوم الجزاء ، ووجود الله الحكم العدل ، فأني لا ارى يا حيران ، انه الدليل المقوى كا زع كان ط ، بل أراه دليلا وجدانياً يصح أن يُسمَى (دليلا معضداً) للأدلة العقلية الاخرى . وقد اخذ به شيخي الجسر ، رحمه الله ، فكاد يكون متفقاً باللفظ والمعنى مسع الذي ذكره كان طحيث قال : فكاد يكون متفقاً باللفظ والمعنى مسع الذي ذكره كان طحيث الحسن والمسيء . وحصول هذه التفرقة ليس في هذه الدار ، لأننا نرى كثيراً من اهل الاساءة في اعظم الراحة ، وكثيراً من اهل الاحسان بالضد من ذلك ، ولا بد ان ينتصف الحكم العدل الرحم لعبيده المظلومين ، من عبيده الظللين ، وهذا الانتصاف لم يحصل في هذه الدار ، لاننا نرى عبيده المظلوم فيها قد يبقى نهاناً في غاية الذل والقهر ، مسلوب المال ، مفضوح العرض ، مهدور الدم . والظالم يبقى في غاية العزة والقدرة ، فلا بد من العرض ، مهدور الدم . والظالم يبقى في غاية العزة والقدرة ، فلا بد من دار اخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا الانصاف . ) ا ه

واذا كنا ياحيران نرضى من السنج ، الذين لا يحسنون ، بل لا يستطيعون ، تركيب الأدلة او ادراكها ، ان يأخذوا بهذه (الأدلة المعضدة) فاننا لا نرضى من العلماء والفلاسفة الذين ينشرون آراءهم على الناس ان يضعّفوا الأدلة العقلية القوية الاصلة ، ويكتفوا بهذا الايمان الوجداني الذي يفتح للناس باب التصديق بالاسرار والعقائد المستحيلة عقلا ، لان هذا يصادم في الصميم دين الاسلام الذي يأبى وينكر كل عقيدة تحدث تناقضاً في العقل .

وبعد ُ فبأي شيء استخرج كانط دليله الوجداني هذا ، يا حيران ، ان لم يكن استخرجه بالعقل النظري الذي يقصيه هو عن نطاق الاستدلال على وجود الله ?

واذا كان هذا العقل النظري قد صلح ان يكون وسيلة للاستنتاج الذي سلك طريقه كانط حين استدل بالضمير على القانون الاخلاقي، وبالقانون الاخلاقي على حرية الارادة، والخلود والجزاء العادل والحكم العدل القادر

سبحانه ، فلماذا لا يصلح هذا العقل النظري ، الذي سلك هذه الطريقة من الاستدلال والاستنتاج ، ان يكون اداة صالحة للاستنتاج ، نفسه ، من مقدمات اخرى ?

اكرر عليك ، ان من جملة قوى العقل وقوانينه الفطرية ، التي اثبتها (كانْط) ، قوة التعليل التي ندرك بها روابط العلة بالمعلول. واول ما 'يمليه العقل النظري الخالص ، بحكم قانون العلية هذا ، هو البحث ، عند مشاهدة الاثر، عن المؤثر، والمصنوع عن الصانع. ولا يقدح في هذا التعليل، الذي نستدل بعم على المؤثّر بالأثر ، ان الكلال يتطرق الى العقل ، في تركيب الدليل ؛ فالمقل قد يكل ، حقا ، كا قال (كانط) ، وكا قال الغزالي وابن طفيل ، عنــد تصور شيء لا نهاية له ، زمن لا زمن قبله ، وسلسلة لا آخر لها ، وعلة لا علة لها . ولكن كلال العقل ، عن تصور هذه الامور في نهاياتها البعيدة ، لا 'يبطل سلسلة الاستدلال من بدايتها ؟ فنحن نرى (الاثر المعلول) فيتطلب عقلنا بالبداهة (المؤثر والعلة) بقوة قانون العلية الضروري ، الذي حَسَمَ (كانط) بان عقولنا مفطورة عليه. وقد يكون (كانط) ، كا سبق البيان ، على حق في قوله ان العقل النظري ينحصر عمله في نطاق عالم الحس والشهادة ، ولا يتجاوزها الى ما وراء الحس من عالم الغيب ، ولكنه نسي ، وهو يؤكد لنا وجود قانون العلمية ، ان هذا القانون ، كما يتناول الظواهر الجزئبة في الكون ، فيطلب لكل معلول علة ، ولكل مسبب سبباً ، يتناول ، من باب اولى ، مجموع الكون ، كَكُلُّ ، فيتطلب ، بالبداهـة نفسها ، علة وسبباً لوجوده . ونحن اذا قلنا ، ان العقل النظري قادر على ممارسة قانون العلية وتطبيقه على العالم كَكُلِّ ، لا نقول خُلفاً ، ولا نكون معارضين (لكانْط) في قوله ان عمل العقل النظري محصور في عالم الحس ؛ لان عالم الحس يشمل المحسوسات الجزئية ، والمحسوس العام الاعظم وهو العالم ، فاذا بحث العقل عن علة هــذا المحسوس الاعظم ، بجملته ، لا يكون متجاوزاً حدَّه الذي وضعه له (كانط)؛ ولكن (كانهط)، باخراجه المحسوس الاعظم، وهو العالم، عن نطاق قانون العلية ، هو الذي قال خُلْفاً ؛ فالعالم بجملته محسوس ، والعقل ، في نطاق قدرته ، يستطيع ، بـل هو مضطر ، بالبداهة كما قال لايبنز ان يتطلب له علة ، كما يتطلب علة لكل شيء جزئي محسوس .

حيران ـ هذا في غاية الوضوح. احسن الله اليك يا مولاي.

الشيخ – وعلى كل حال ، فان (كانْط) من اخلص المؤمنين بوجود الله ، وقد بنى ايمانه على دليل ، اذا لم يكن هو الدليل الاقوى كا زع ، فانه من الدلائل التي سميتُها (الدلائل المعضدة) ، لانها تعضد الأدلة الاصلية وتساندها ، وتقوي الايمان في القلوب ، وتشرح الصدور .

حيران – وايمان برغسون كيف لا يعجب الشيخ وهو يعدّه من اعظم الفلاسفة المؤمنين بالله ?

الشيخ – انني لم اقل ابداً ان ايمان برغسون لا يعجبني ولكني قلت ان الاقتصار على هذا الدليل دليل (الأدراك المباشر) وترك الأدلة العقلية الاخرى لا يعجبني وسوف ترى أن برغسون لم يقتصر ابداً على دليل الادراك المباشر، ولم يُقْص العقل النظري عن نطاق الاستدلال على الله كا فعل كان على بيل كان في اعماق استدلاله مستنداً الى العقل النظري ومعتمداً على اقوى واعظم واوضح برهان عقلي يُثبت وجود الله ؛ وأنه انما استخرج ذلك الادراك المباشر، الذي قال به ، من ذلك البرهان العقلي الأعظم الأوضح ؛ فكان بهذا اصدق فلاسفة القرن العشرين في الغرب ، واحراهم على انكار المذهب المادي وابطاله .

حبران \_ كيف ذلك ?

الشيخ – ان ايمان برغسون بوجود الله يعتمد في صميمه على نظرتين عميقتين الأولى في قوله: ان ادراك حقيقة الوجود انما يكون بالنظر اليه والى حركته (ككُلُّ مترابط الأجزاء) والثانية في قوله: ان دلائل القصد والتصميم في الخلق تجعل فكرة التكوين بطريق المصادفة في حكم المستحيل عقلاً.

حيران – ارجو ان لا يضن علي مولاي بالأيضاح .

الشيخ – لن اضنَّ عليك بشيء ، يا حيران ، لأريك كيف يتلاقى العباقرة على الحق الذي ذكره الترآن في كل طرق الاستدلال على وجود الله سبحانه.

ان برغسون يسخر من المذهب المادي الذي يقول أن ما في العالم من (حياة وفكر) عبارة عن اعراض لتفاعل (المادة والقوة)، ويسخر من قول المادين ان العقل هو الدماغ وان لا شيء سواه، فيقول لهم: كلا. ليس العقل هو الدماغ المادي الذي تحويه الجمجمة فحسب، بل العقل شيء والدماغ شيء آخر: العقل قوة والدماغ مادة. واذا كنا نرى ان الادراك العقلي يعتمد على الدماغ ويتأثر بسلامته وقوته ومرضه وضعفه، فما ذلك اللا لأن الدماغ وعاء للعقل، وسند له، وآلة بسري في مجاريها، فاذا تعطلت الآلة اختل سير القوة واضطرب، كالماء يجري في الساقية ويخضع في سيره لتعاريجها، ولكن خضوعه هذا لا يعني أن الماء هو المجرى والمجرى هو الماء.

واماً ما يعتري عقولنا من الميل الى تفسير كل شيء من طريق المادة فله سببان اساسيان: الأول ان جزء من عقولنا نشأ ليارس ادراك الأجسام المادية فاكتسب من هذا المحيط المادي كثيراً من تصوراته وقوانينه. والثاني ، وهو الأهم ، اننا لم نعرف حتى اليوم كيف ننظر الى حقائق الأشياء ولم نعرف ابداً كيف نحيبها لنراها. ذلك لأننا نجر المحقية لنستطيع ادراكها ؛ أي ان عقولنا تتلقى الصورة الكونية مجزأة بدون ان تلاحظ وتدرك الترابط الذي بينها في حركتها المستمرة (ككل ) ؛ مع ان الحقيقة لا تدرك الا بهذه النظرة الشاملة التي نستطيع بها ان غيى الحقيقة الكلية لنراها.

ولا يجوز ان يقال ان الصور الحسية هي اجزاء الكل واجزاء الحقيقة فادراكها ادراك للحقيقة الحية ؛ لأن ادراك الاجزاء مقطعة "شيء ، وادراكها في حركتها وتواصلها وترابطها شيء آخر. وما مَثَل ذلك الامثل الشريط في الصور المتحركة ، نرى الصور فيه ، عند سكونه ، مجزأة لا حياة فيها ، فاذا تحرك دتبت الحركة في الصور كلها ، وظهرت حقيقة الحياة في مجموع فاذا تحرك دتبت الحركة في الصور كلها ، وظهرت حقيقة الحياة في مجموع

الصور (ككنل") ندرك منه معنى الرواية . كذلك لا يجوز ابداً ان يقال ان ادراك اجزاء الشيء يستلزم ادراك الشيء كله ، على حقيقته ، من غير ربط تلك الاجزاء . واصدق دليل على ذلك ، الخط المستقيم والخط المنحني : فاننا اذا نظرنا اليها وجدنا ان كلا منها يتكون من نقاط ، هي هي بذاتها لا تتغير في الخيطين ، ولكننا لا نستطيع ان نقول ان المستقيم والمنحني شيء واحد ، بحجة ان اجزاءهما واحدة . وكذلك الحقيقة الحية للوجود والحياة التي فيه ، لا نستطيع ادراكها بمجرد ادراك اجزائها ، الحية للوجود والحياة التي فيه ، لا نستطيع ادراكها بمجرد ادراك اجزائها ، بل لا بد من رؤية الترابط والتواصل بينها ، ورؤية الحركة تسري فيها باستمرار واتصال ؟ وهذا ما تغفل عنه عقولنا ، ولكنتنا ندركه بالالهام باستمرار واتصال ؟ وهذا ما تغفل عنه عقولنا ، ولكنتنا ندركه بالالهام المباشر الذي يسميه برغسون (L'intuition) ويعني به البصيرة والالهام اللذين نشعر بهما ونراهما في نفوسنا ، من غير ان نعتمد فيهما على العقل النظري .

حيران – انني لم افهم المراد بهذا الادراك المباشر الذي ليس له علاقة بالعقل. الشيخ – حق لك ان لا تفهم ، اذا ظننت ان برغسون يقول ان هذا الادراك ليس له أية علاقة بالعقل. ولكن برغسون لم يقل هذا ، وانما اراد اننا نشعر بالادراك المباشر ، الذي يشبه الالهام من غير ان نعتمد فيه على العقل النظري ، الذي يعنى بتركيب الأدلة ؛ واننا لكي نبلغ هذا الادراك المباشر ينبغي ان نتجت التفكير في حقائق الأشياء ، من طريق الأدلة العقلية المركبة ، وان نحيي الحقيقة لنراها.

حيران – ولكن بأي شيء نحييها لنراها ?

الشيخ – اننا الما نحييها بالعقل. ولكن برغسون اواد ان لا يكون هذا الاحياء من طريق تركيب الأدلة النظرية ، التي يكل العقل في بعض عقابها ، بل بالنظرة الشاملة . فانه لما رأى العقل النظري عاجزاً عن ادراك الحقيقة ، وهو ينظر اليها مجزأة ، القي عليها النظرة الشاملة ، فحصل له ، من هذا النظر الشامل الى الكل المترابط المتواصل المتحرك الحي ، فلك الشعور الذي سماه ادراكا مباشراً أو الهاما ، وكان في كل هذا

معتمداً ، في الحقيقة ، على العقل النظري ، وإن لم يرهقه في تركيب الأدلة .. وهذه ، لعمري يا حيران ، هي النظرة الشاملة التي ارادها ابن رشد ، واشار اليها القرآن بقوله : ( أَوَ لَمَ مَ يَنْظُرُ وا فِي مَلَكَدُوتِ السَّمَواتِ والأرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْ ) ودل على جزئياتها بألنف آية .

حيران – كيف يكون برغسون معتمداً على مثل النظرة التي نظرها ابن رشد ، وابن رشد انما يعتمد دليل النظام والعناية والاختراع ?

الشيخ – ان برغسون نظر نفس النظرة ، واخذ بنفس دليل القصد والتصميم والحكمة والنظام والعناية والاختراع ، الذي قال به ابن رشد ، ولكنه كان في نظرته اسمى ذروة ، واوسع افقاً ، فرأى الكون كله من الذرة الى المجرئة ينبض كالجسد الواحد ، بحياة واحدة ، يتجلئى فيها ترابط الاجزاء وتواصلها وتعاونها وتساندها ، تجلياً باهراً ، يخلق في نفوسنا ذلك الالهام او الادراك المباشر لوجود الله الخلاق العظيم الحكيم .

حيران - ارى مولاي يجل برغسون اكثر من اجلاله لان رشد .

الشيخ – لست اجلتُه اكثر منه ، فكلاهما من اعظم الفلاسفة المؤمنين بوجود الله وكلاهما له فضل علي في ادراك بعض اسرار القرآن ، بعد فضل شيخي الجسر رحمه الله .

حيران ــ. وكيف كان ذلك يا مولاي .

الشيخ - اول من امرني بفهم القرآن ، على ضوء العلم والفلسفة ، هو شيخي الجسر رحمه الله . ثم عرفت بعض السر في هذه الهداية ، عندما قرأت ابن رشد ، وطريقة استدلاله على الله بدليل (العناية والاختراع) . ولكن ادراكي لآيات القرآن بقي سطحيا ، يقف عند ظاهر الآيات الصريحة ، ولم انفذ به الى بواطن ما في الاشارات من اسرار . فلما قرأت برغسون ، وقفت عند كلامه عن (نظام الزوجية ) في النبات والحيوان ، فانبثق في تفكيري نور من الفهم لاسرار القرآن لم اكن اعرف من قبل . فأني ما كنت افهم رجه الحكمة في تكرار القرآن لذكر (الزوجين ) ، بل كنت اعجب لهذا التكرار ، وإنا اظن ان الله اغا اراد به جرد المن علينا ،

فلا اجد وجه المنتة في خلق الوسيلة لبقاء الحياة التي اراد الله سبحانه بقائها على الارض . فلما قرأت استدلال برغسون ، على وجهود القصد والتصميم في الحلق ، ( بنظام الزوجية ) الشامل ، ادركت ، ان كل ما دَكر الله تعالى في القرآن من الآيات الدالة على وجوده ، وقدرته ، وحكمته ، انما اراد بها ، اكثر من المنتة ، التنبيه الى ما في هذه المخلوقات من دلائل القصد والتصميم والحكمة ؛ ولما تتبعت فهم الآيات على هذا الاساس ، في ضوء العلم الحديث ، ادركت ما لم اكن ادرك من اسرار الاعجاز ، التي سأحدثك عنها ، اذا آن الأوان ، يا حيران .

حيران – وماذا يقول برغسون في نظام الزوجية ?

الشيخ – ان برغسون عندما ردّ على اصحاب المذهب المادي الذين يقولون بتكوّن الحلائق بطريق المصادفة والانتخاب الطبيعي ، وسخر منهم ، وبرهن على فساد مذهبهم ، اتى على ذكر نظام الزوجية فقال ما خلاصته ؛

كيف تستطيع عقولنا ان تصدق انه بطريق المصادفة والتطور والانتخاب الطبيعي قد تكوّنت حاسة الابصار عند جميع الحيوانات? انه من المستحيل ان تكون العين ، بتركيبها العجيب الغريب المعقد ، قد نشأت من المادة مباشرة ، ومن اول امرها ، على هذه الصورة الكاملة . واذا اخذنا بمذهب التطور ، وقلنا مع القائلين ان حاسة الابصار عند جميع الحيوانات تكونت وبلغت هذا الكمال بعد سلسلة من التطورات الحادثة بسبب ناموس الانتخاب الطبيعي ، وتأثير البيئة والظروف والاحوال التي تكتنف الحيوان ، فهل نستطيع ان نقنع عقلاً سليماً بأن الادوار والظروف والاحوال التي مرّت بها عيون جميع الحيوانات ؟

آن الانتخاب الطبيعي مبني على المصادفة ، لان القائلين به ، يزعمون ان الحي يقع تحت تأثيرات مختلفة ؛ ولكن ما يتفق لهذا الحي من المؤثرات ، لا يمكن ان يتفق ، بذاته ، لكل الاحياء ، بل لا بد من اختلاف في المعامل المؤثرة ، ولا بد ، في النتيجة ، من اختلاف في تكوين حاسة

الابصار. فكيف يُعقَل ان يتم ، بالمصادفة ، تطور حاسة الابصار وتكو نها في جمس الحموانات على صورة واحدة ...?

ومن هنا ينتقل برغسون الى ( نظام الزوجين ) فيزيد في تهكشمه على الماد يين حيث يقول : واذا سلسمنا جدلًا بان هذه المصادفة السحرية العجيبة جائزة الوقوع في تكوين حاسة ابصار واحدة في جميع الحيوانات ، وسهلنا على انفسنا سبيل القناعة بقولنا ان الحيوانات ترجع ، على كل حال ، الى نوع واحد ، فهاذا نقول في النبات ، وهو نوع آخر ، يسير في طريق ختلف كل الاختلاف عن طريق الحيوان ، اذا نحن رأيناهما متفقين في طريقة واحدة من طرق الحياة ...? اننا نرى ان النبات والحيوان يتبعان طريقاً واحدة في ( عملية التناسل ) . فكيف اتفق ان اخترع الحيوان الذكورة والانوثة ، و وقت النبات الى الطريقة نفسها ، وبالمصادفة نفسها ...? كلا انه يستحيل ان يكون هذا الاساس الواهي ، الذي يسمونه الانتخاب الطبيعي ، اساساً لهذا الاتفاق . ولا بد ان يكون في جميع اجزاء الوجود ، معها تنوعت انواعه ، واختلفت اجناسه ، قوة متشابهة هي ( الحياة ) . وهذه الحياة هي التي تبدع وتغير وتبدل . والتطور يتم بقوة هذه الحياة ، وفوة المؤثرات الخارجية . وخالق هذه الحياة هو الله تعالى .

حيران — حقا ان برغسون من اعظم الفلاسفة المؤمنين بالله. وحقا انه ، كا قال مولاي ، يتخذ من عقله ، وحده ، وسيلة للتفكير ، ويصل به الى ذلك الشعور الوجداني ، الذي سماه الادراك المباشر ، وما هو بمباشر بل هو نتيجة تفكير عقلي باطن عميق ، شعر به كانط نفسه ، وسماه الدليل الاخلاقي . وكلنا نشعر بهذا الايمان الوجداني ، نفس الشعور ، ولا ندرى سبه .

الشيخ – وانا اشعر به نفس الشعور ، ولكني سميته دليلاً معضداً ، لأنه ليس بالدليل الاقوى ، الذي يجوز ان نبني عليه الايمان ، لأنه قد يرجع بك ، وبامثالك من الناشئة ، عند المناقشة ، الى نكسة في الايمان . الما الادلة العقلية القاطعة فل سبيل الى دحضها وابطالها او استضعافها ،

معما اعترانا ، عند تركيبها ، من الكلال ، ولاسيا دليل القصد والتصميم والنظام الذي ذكره برغسون آنفاً .

حيران – وما هي الدلائل المعضّدة الاخرى يا مولاي ?

الشيخ – هي كثيرة . واعظمها معجزات الرسل .

حيران – أيرى مولاي ان المعجزات من الادلة المعضدة ولا يراها من الادلة القاطعة ?

الشيخ - المعجزات التي فيها خرق للنواميس ، ادلة قوية ، ولكنها ليست اقوى من ادلة النظر العقلي الخالص التي تنتهي الى الحكم الضروري القاطع بوجود الله . ولكن البشر كانوا بمجموعهم ، في عهود الانسانية القديمة ، عاجزين عن الاستدلال بالنظر العقلي الخالص ، فاقتضت الحكة ، عند دعوتهم للايمان بالله ، ان يخاطبوا بدليل المعجزة ، وهي خرق الناموس ، على يد الرسول الانسان ، خرقا يدل على الله ، لأنه في العادة فوق قدرة البشر . ولكن لما ترقيت الانسانية في مدارج التفكير العقلي ، واصبحت متهيأة للاستدلال بالنظر العقلي الخالص ، وتقديم العلم ، حتى نفذ لكثير من اسرار النواميس الطبيعية ، وصار بالامكان ان يختلط ، عند بعض من اسرار النواميس الطبيعية ، وصار بالامكان ان يختلط ، عند بعض من اسرار النواميس الطبيعية ، وصار بالامكان ان يختلط ، عند بعض في المادة على وجه يحسبه غير العالم الثبتت خرقاً للناموس ، قضت حكة الناس ، امر المعجزة المعقلية القاطعة ، على الاستدلال بالمعجزة ؛ وهذا الله بتفضيل الاستدلال بالادلة العقلية القاطعة ، على الاستدلال بالمعجزة ؛ وهذا ما سلكه الوحي في القرآن واعتمده اكثر من المعجزات ، كا سأتيك بيانه اذا آن اوانه .

بنينَ دَارُوبِ وَالْجِسْر



دخلت على الشيخ في موعدنا ، فرأيت في يده كتاباً ، وفي عينيه اثر الدموع . ولما سألته عن سبب بكائه ، قال :

لا شيء يا حيران ، كنت اطالع في كتاب شيخي الجِسْر رحمه الله فاستيقظت بي الذكريات .

حيران – وما علاقة كتاب الجسر بالذكريات ?

الشيخ – انها ذكريات قديمة من ايام الشباب يا حيران .

حيران ــ اذر شيحدثني مولاي الليلة عن الجسر . اني والله بشوق عظيم الى الحديث عن هذا الرجل الذي 'يكثر مولاي من ذكره .

الشيخ – لن احدثك الآن عن الجسر ، ولكني سأحدثك عن رجل آخر انت بشوق الى الحديث عنه اكثر من شوقك الى الحديث عن الجسر . حيران – ومن هو هذا الرجل يا مولاي ?

الشيخ – انه دار ون صاحب نظرية النشوء والارتقاء

حيران – ما هو الداعي لتقديم الحديث عنه ، أتراه يأتي في الترتيب التاريخي قبل الجسر ?

الشيخ – كلا بل هو معاصر للجسر ، ولكن الحديث عن الجسر ، انسًا يخلو ويُجدي ، اذا سبقه الحديث عن دارون .

حيران – انني عظيم الشوق الى سماع الحديث عن هذا الفيلسوف الكبير الذي طالما شغلت فلسفته عقولنا نحن الناشئة واوقفت على شفير الألحاد .

الشيخ – ان دار ون ليس بفيلسوف ، ولا له فلسفة كما تظن ، بل هو عالم طبيعي كبير ، دفع ( مذهب التحوال ) دفعة جريئة قوية الى الامام ،

عندما نشر في سنة ١٨٥٩ كتابه ( اصل الانواع بطريق الانتخاب الطبيعي ) ، فاصبح صاحب مذهب خاص، في التحول والنشوء والارتقاء ، أطلق عليه مذهب ( الدار ونيئة ) . اما الفيلسوف ، الذي اتخذ من مذهب التحول والنشوء والارتقاء اساساً لوضع فلسفة شاملة ، فهو هر برت سنبنسر صاحب مذهب ( التطور ) .

واما قولك ان آراء دارون وغيره شفلت بالكم ، انتم الناشئة ، واوقفتكم على شفير الالحاد ، فانا اعرف به وبسر" ه. ان هواة الفلسفة من شباب هذا الجيل ، الذين تفتحت عيونهم على العلم ، لم تشغل بالهم فلسفة بقدر ما شغلتهم الآراء الجديدة في اصل الانواع والنشوء والارتقاء ، التي قامت عليها الدنيا وقعدت ، بغير حق ، من قبل العلماء ورجال اللاهوت جميعا في اوروبا واميركا . وسوف ترى ان تلك الحملة القاسية ، انما نشأت من عدم معرفة حقيقة آراء دارون ، او من توهم تعارضها مع الايمان بوجود الله ، تعارضاً اساسياً قاطعاً . وسوف تعلم ان ، لا آراء دارون في اصل الانواع وقوانين النشوء والارتقاء ، ولا فلسفة التطور دارون في اصل الانواع وقوانين النشوء والارتقاء ، ولا فلسفة التطور التي وضعها سبنسر ، تنافي وجود الله ، خالق المادة بعناصرها ، وقوانينه في تحويلها وتطورها . لذلك ساحاول بقدر ما يمكن من التلخيص ان اوضح في تحويلها وتطورها . لذلك ساحاول بقدر ما يمكن من التلخيص ان اوضح في مذهب دارون على حقيقته .

حيران – كلّتي آذان يا مولاي .

الشيخ – ان الآثار الحيوانية المتحجرة ، التي عثر عليها في طبقات الارض ، قد اكتدت ان الانسان (حادث) على الارض بعد أن لم يكن ، واكدت وجود حيوانات ونباتات منقرضة . وقد علل العلماء هذا الانقراض ، بالنكبات التي اصابت الارض من الزلزال والطوفان . وقالوا انه على اثر انقراض الاحياء في كل نكبة ، كانت تخلق حياة جديدة ، ثم تصيب الدور الجديد نكبة اخرى يعقبها خلق جديد . وهذا ما يسمى مذهب (تعاقب الخلق) الذي ايده كثيرون ، منهم العالم الافرنسي (كوڤيه) والعالم السويسراني (اغاسيز) .

ولكن بعض علماء الجيولوجيا لم يقتنعوا بان انقراض الدَّوْر كان يتم بتأثير النكبات ، لانها لم تكن عامة شاملة ، بل كانت في بعض جوانب الارض ، ففسروا هذا الاختلاف الموجود بين آثار الاحياء المتحجرة بنظرية (النشوء البطيء) ، وقالوا ان هذا النشوء يُحدث على كر الدهـور انواعاً جديدة .

وهكذا افترق العلماء فئتين في تفسير خلق الاحياء : فئة تقول بأن الخالق العظم خلق في الماضي ، ويخلق بعد كل انقراض ، احياءً جديدة وانواعاً مستقلة ، وفئة تقول ان ظهور الاحياء تم بفعل الطبيعة تدريجياً على طريق النشوء البطيء وتحويل الانواع وظهور انواع جديدة . وكان من اشهر القائلين بهذا الرأي الاخير العالم الافرنسي (الامار لا ) ، الذي زع ان انواع الاحياء ليست اصلة في الحلق والتكوين ، بل يشتق بعضها من بعض ، بطريق التحول والارتقاء التدريجي الذي يحصل بعدة اسباب : منها استعال الاعضاء او اهمالها ، ونوع المعيشة ، وحكم الوراثة ، وضرورات منها استعال الاعضاء او اهمالها ، ونوع المعيشة ، وحكم الوراثة ، وضرورات الحياة : فالافاعي مثلاً لم تصبح ملساء عديمة اليدين الله لانها تسرب في المسالك والجحور الضيقة ، والطيور المائية لم تكتسب شكل ارجلها الله لاحتياجها للسباحة ، والله المتي ما اصبح اعنقا الله لاحتياجه لأخذ طعامه من الاعماق ، والزرافة ما صارت عنقاء الله لكثرة تناولها القوت من ، قم الاشحار ....

ولكن هذا المذهب ظلّ ضعيفاً لا يقوى على الوقوف امام مذهب (تعاقب الحلق) ، الى ان جاء (دار ون ) فدفع مذهب التحول هذا دفعة قوية الى الامام ، عندما وضع في سنة ١٨٥٩ كتابه الشهير في اصل الانواع بطريق الانتخاب الطبيعي ، ثم اصدر من بعده في سنة ١٨٧١ كتابه في (تسلسل الأنسان).

حيران ــ وما هو مذهب دارون .

الشيخ – ان خلاصة مذهب دار ون في النشوء والارتقاء: أن الاحياء خاضعة لأربعة نواميس: ناموس (تنازع البقاء)، وناموس (التباينات بين

اما (تنازع البقاء) فمعناه: ان الاحياء في تنازع دائم مع الطبيعة ، ومع بعضها . وفي هذا التنازع انمـا يتم الفوز للفرد الذي تؤهله صفاته للغلبة والبقاء. وهذه الصفات كثيرة ، ومختلفة بالنسبة للحيوانات والنباتات. فقد تكون الصفة المؤهلة للفوز والغلبة صفة َ القوة او الشجاعة او كبر الجثة او صغرها او السرعة او الجمال او الذكاء ، او الحيلة في دفع الشر وتدبير القوت ، أو الصبر على الجوع والعطش ، أو الجلَّد على تحمــل المؤثرات، او غير ذلك . فاذا تم الفوز للافراد الذين لهم شيء من هذه الصفات ، وانخذل الافراد الذين ليس لهم ما يؤهلهم للغلبة ، كُتب البقاء للصالحين للحياة ، وحقَّ الفناء على غير الصالحين. وهذا هو معنى ( تنازع البقاء) . واما ناموس التباينات بين الافراد ، فمعناه ان الاجسام الحمة ميَّالة للتباين ، ببعض صفاتها ، عن الاصل الذي نشأت منه . ولذلك لا يتم التشابه كلُّ التشابه بين الآباء والابناء ، ولا بين الاصول والفروع ، حتى النباتات ، التي يُخبَل الينا ان اجزاءَها تامة التشابه هي ، في الحقيقة ، متباينة ، فلا تجد ورقة تشبه اختها تمام الشبه . ولما كان هذا التبان جزئماً ، ولا يتناول الامور الجوهرية ، فانـــ يخفى على غير المحققين ، ولكن بمرور الدهور الطويلة يظهر التباين ، ويتكون النوع الجديد .

اما ناموس الوراثة فهو المتمم لناموس التباينات ، لأن التباينات التي سبق ذكرها تنتقل بالوراثة من الاصول الى الفروع ، وتكون في اول الامر جزئية وعرضية ، ثم تصبح ، بعد مرور الازمنة الطويلة ، جوهرية وتظهر في الانواع .

اما ناموس الانتخاب الطبيعي الذي يرتكز عليه المذهب كلُّه في النتيجة ، فخلاصته : ان ناموس الوراثة ، كا ينقل التباينات ، ينقل ايضاً جميع الصفات التي يحملها الاصل الى الفرع ، مادية "كانت او معنوية ،

اصلية او مكتسبة ، وهذه الصفات منها النافع كالقوة والصحة والذكاء ، ومنها الضار كالامراض والعاهات والشذوذ . اما هذه الضارة فتنتهي الى احد امرين : امًا ان تتلاشى ، بتغلب النافعة عليها ، وامًا ان تتغلب ، فتؤدي الى ملاشاة صاحبها بذاته او بنسله . واما النافعة فهي التي تجعل صاحبها ممتازاً وفائراً في معركة تنازع البقاء .

ثم تتوارث الفروع مسنده الصفات النافعة ، جيلاً بعد جيل . وبعد مرور الوف من الاجيال ، يبلغ الامتياز حداً يجعل من الفرد الممتاز نوعاً جديداً . وهسندا هو ناموس الانتخاب الطبيعي الذي يراه دارون سبباً لتكوين الانواع الحية الموجودة اليوم على سطح الارض .

حيران ــ وماذا قال خصوم دارون في الرد عليه ?

الشيخ – خصوم دارون كثيرون ، منهم العلماء الذين لم يناقشوا آراء دارون على الصعيد الديني ابداً ، بل ناقشوها ونقدوها على الصعيد العلمي الحض ، ومنهم رجال الدين الذين شنوا عليه حملة شعواء باسم الدين . الم الردود العلمية فهي كثيرة ، اهمها : ان الحيوانات البحرية الدينا هي باقية ، حتى اليوم ، على الحالة كانت عليها في ابتداء العالم ، ولم نجه انها تأثرت بناموس الارتقاء . وان طوائف الاحياء الكبرى ، الدينا منها والعليا ، وجدرت منها آثار في اسفل طبقات الارض ؛ فلو كان ناموس الارتقاء اكيداً لوجب ان يكون الاعلى منها ، كذوات الفقرات ، في اعلى الطبقات . واننا نجد كثيراً من الاجناس والطوائف قد كانت في العصور القديمة الاولى اكمل منها اليوم ، ونجد في الطبقات بعض حيوانات دينة فوق حيوانات عالية جداً .

حيران ــ اذن يريه دارون ان يقول ان جميع الاحياء نشأت من اصل واحد، تكوّن بخلق الطبيعة، وبالتولّد الذاتي، لا بخلق الله.

الشيخ - هذا من جملة ما اشيع عن دارون جَهلا او بهتاناً والحقيقة ، التي لا ريب فيها ، ان دارون مؤمن بوجود الله . اما اصل الانواع فانه يبدو متردداً في تحديده ، لأنه ، مع ميله الى رد الانواع الحية كلها الى

اصل واحد ، يصرّح بانها ترجع الى اربعة اصول او خمسة مخلوقة خلقاً من زمان طويل ، كل زوج منها اصل . ولا يتردد دار ون ابداً في الاعتراف بان الله هو الخالق لاصل الانواع ، سواء اكانت اصولاً عديدة او اصلاً واحداً ، لان عقله لم يتسع لتصديق رأي القائلين بان اصل الانواع تولّد (تولّداً ذاتياً ) بنفسه وبفعل الطبيعة .

حيران – كيف اذاً سمعنا هذا الرأي عنه وعن اشياعه ?

الشيخ – نعم ان هنالك اشياعاً آخرين ملحدين من اصحاب المذهب المادي ، لم يرضوا بقول دارون ان الحياة 'نفخت في الاصل بقدرة الخالق العظيم ، فاتهموه بانه يمالي، رجال الدين ، ويترضاهم ؛ واخذوا يخترعون تفسيراً لنشأة الحياة الاولى من المادة الميتة ؛ فزع بعضهم ان اصل الحياة كرية بسيطة ذات خلية واحدة ، وزع آخرون ان الحياة عبارة عن كتل زلالية حية صغيرة هي ادنى من ذات الخلية الواحدة وابسط ، لذلك سموها زلالية حية صغيرة هي ادنى من ذات الخلية اليونانية ، وزعموا انها تتكون من الجماد ( بالتولد الذاتي ) . ومن اشهر القائلين بذلك العالم البيولوجي الالماني ( ارنست عميكل ) .

حيران – وماذا يقول هيكل ?

الشيخ - يقول هيكل ان الكون مؤلف من المادة ، والمادة مؤلفة من الذرات . ومن هذه المادة ظهر كل ما في الكون من احياء وغير احياء . وحركة العالم هي حركة تطور دائم ، يبتديء من ابسط الذرات ، وينتهي الى ارقى الكائنات . فهذه الكائنات كلها ، حيثها وجمادها ، تتألف من عناصر واحدة ، لا فرق في ذلك بين حي وغير حي ، لان عناصر المواد العضوية موجودة بذاتها في المواد غير العضوية . وان بالامكان تحضير بعض مركبات عضوية بطريقة صناعية .

وعلى هـذا الاساس يقول هيكل ان ابسط انواع الحيوان نشأت من مادة (غير حية ) بطريق (التولد الذاتي).

حيران - كيف تنشأ الحياة من الجاد ?

الشيخ – يُقدّر هيكل، تقديراً، ان اصل الحياة نشأ من توازن نسبي بين مقادير خاصة من العناصر المادية . ولكن هذا التوازن دقيق جداً ، الى حدّ انه قد يكون نقص جزء واحد ، او زيادة جزء واحد من احد العناصر ، سبباً في نشوء الحياة ، او تعشُطل نشوءها . هـذا ما يُقدّره هيكل تقديراً . ولكنه يقف هو وغيره من الماديين ، عاجزاً عن معرفة مر هـذه النشأة للحياة الاولى من الجماد . حتى ان احدهم ( بُخنر ) ، الذي هو من اشد المؤيدين لمذهب النشوء ، ومن اكثر الماديين غلواً ، ومن الذين اتهموا دارون بانه كان مصانعاً لرجال الدين ، قـد وقف ، امام خلق الحياة من الجماد ، حائراً حيث يقول ، بانصاف العلماء وتجردهم : الرأن البت في امر التولد الذاتي للكريّة الاولى التي نشأ عنها الاصل الاول امر غير معروفة . والكرية ذاتها ، على بساطتها ، ذات بناء وتركيب يمتنع غير معروفة . والكرية ذاتها ، على بساطتها ، ذات بناء وتركيب يمتنع معه صدورها من الجماد مباشرة . بـل ان ظهورها من الجماد ليُعَدّ ، في نظر العلم ، معجزة ليست اقـل بعداً عن العقل من ظهور الاحياء العليا من الجماد رأسا ) .

حيران – هذا عظيم ولكن سمعت فيما سمعت ان دارون يقول ان اصل الانسان قرد ارتقى فصار انسانا ، فكيف يتلائم هذا مع ما اتهم به من المصانعة لرجال الدن ?

الشيخ – وهذا ايضاً لم يقله دارون وان كان مذهبه في اصل الانواع يحتمل هذا القول. ولكن بعض غلاة الماديين اتخذوا من مذهب دارون وكلامه عن الاعضاء الاثرية وسيلة لنفي الغاية والحكمة في الحلق فانكروا (الحلق الدفعي المباشر) الذي ذكرته الكتب المنزلة، وزعموا ان الانسان اصله من القرود، واستدلوا بالشبه العظيم بين القرد والانسان، في اكثر الاعضاء، وبعض الطبائع كالحيض، وقالوا ان لكثير من الحيوانات كل احساسات الروح كالفرح والحزن والحقد والمودة، ولهدا شيء من قوة التفكير والمقارنة، واستنجوا من ذلك ان لها عقولاً وعواطف كالانسان،

مع الفارق في درجات الرقي". ولكن هؤلاء القائلين بنشوء الانسان من القرد تحيروا في كيفية انتقال القرد من الحيوانية الى الانسانية ، نقلت الاخيرة ، فقال بعضهم انها حصلت فجأة ، وقال آخرون انها حصلت بالتدريج ، لأن النقلة الفجائية بعيدة جداً لما بين القرد والانسان ، في العقل ، من الفرق العظيم ، وبحثوا عن الحلقة المنقودة في طبقات الارض فلم يجدوا لها اثراً ، ولم يتمكنوا حتى اليوم ، من البت في تلك النقلة برأي قاطع او راجح ، فظلت النشأة الاصلية موضع شك عظيم .

حيران – وما هي فلسفة التطور التي وضعها سبنسر ، وما الفرق بين التحول والتطور ?

الشيخ — ان الفرق بين التحول والتطور ، في اصطلاح العلم والفلسفة ، يكاد يكون ضئيلاً مثلها هو ضئيل في اللغة . فمذهب التحول التحول فتولد هو المذهب البيولوجي القائل بان الانواع الحيوانية والنباتية تتحول فتولد انواعاً جديدة . ومذهب التطور L'évolutionnisme هو المذهب البيولوجي الذي يقول ، ايضا ، بحصول التحول الارتقائي في الانواع الحية . فالمذهب الدارويني هو في الحقيقة مذهب (تحولي تطوري ارتقائي ) . ولكن دارون قال بالتطور كمذهب بيولوجي ، ولم يجعل منه فلسفة شاملة للوجود ؛ اما سبنسر فقد جعل من التطور فلسفة شاملة للوجود ، بكل ما فيه من ماديات ومعنويات فعد واضعاً (الفلسفة التطورية) .

وخلاصة هذه الفلسفة ، (التي هي في الحقيقة وصف جيل لبعض الواقع المشاهد من صور الوجود ، اكثر مما هي تعليل لنشأة هذا الواقع الموجود ): ان كل ما في الكون ، من الاشياء المادية والعضوية والعقلية والاجتاعية والاخلاقية ، ناتج من تجمع الاجزاء المتجانسة تجمعاً يتحد من حركتها ، ويقيدها ويشتت قوتها ، فيؤدي بها الى التباين في الصور والتنوع ، ثم الى التنافر والانحلال والموت ، ثم الى التجمع كرة اخرى وهكذا ...

فين َتَجَمَّع ِ الذرات المادية تتكون الحجارة والجبال؛ ومن تجمع قطرات الماء تتكون البُحار ، ومن تجمع الافراد تتكون الأسر ، ومن المسر تنشأ

القبائل ، ومن القبائل ، تتكون الدولة ؛ ومن العادات تتكون الاخلاق والنظم والاديان ، ومن تعدد الآلهة نشأ التوحيد ، ومن تجمع الاحاسيس تتكون الافكار والمعارف الجزئية ، ومن المعارف الجزئية يتكون العلم ، ومن تجمع العلوم تتكون الفلسفة ....

اما تطور الاحياء فانه يسير ، كا قال دارون ، وسواه ، على اساس التوفيق والملائمة بين الكائن الحي والبيئة التي يعيش فيها ، والضرورات التي تكتنفه ، والحاجات التي تساعده على الحياة والبقاء . وبحكم همذه الضرورات والحاجات تكونت اعضاء الحيوانات وحواسها ، حتى العقل وما فيه من الافكار التي نسميها فطرية ، قد نشأت من هذا التطور . فاصل الغرائز انعكاسات متراكمة ، وعادات مستحكمة . ومن الغرائز تكون العقل . وما صور الفكر الفطرية كقانون العلية ، وصيغ الزمان والمكان ، الأطرائق غريزية للتفكير ، كسبها الجنس ، فاصبحت على كر الزمان راسخة فيه رسوخ الفطرة .

حيران – اذكر اني قرأت مقالاً عن فيلسوف الماني يدعى شُوبنهُوْر يقول بمثل هذا عن تكون الأعضاء بسبب حاجة الحيوان الى الحياة والغذاء واللقاء.

الشيخ - نعم ان شوبنهور عبر عن هذه الحاجات والضرورات (بالارادة) ، وتوسع في معنى هذه الارادة حتى جعلها الحقيقة النهائية لكل شيء ، فزع ان العالم باسره ليس الا عبارة عن مجموعة ارادات في حالة فاعلية مستمرة ، وان هذه الارادة هي قوة حيوية تشكل كل شيء ، وتكونه وتوجّهه وتسيّره بمقتضى احتياجاتها ، ونحن لا نرى من الاشياء الجزئية الا طواهر هذه الارادة المتجسدة .

حيران – هل يعني شوبنهور بالارادة ما فيَطر الله عليه الاحياء من فطر وغرائز ، وما في الكون الطبيعي كله من قوانين ونظم ، أم يعني بالارادة المتجسدة ان ارادة الله جسدت هذا الكون وجعلت فيه ارادات تسيّره وتطوره? والله فها معنى هذه الارادة ومن الذي اوجدها...?

الشيخ – انني افهم من كلام شوبنهور ، على غموضه ، انه يريد أن ينفي المادية الآليـــة ، ويقرر وجود قوة فعالة وراء المادة ، هي ( الحياة ) . . . ولكنه رأى هذه القوة تفعل في غير الاحباء ايضاً ، فمبر عنها (بالارادة) . . . وعلى كل حال ، يا حيران ، ليس في مذهب التحول والتطور من طريق النواميس ، سواء سميناها (حياة ) أو ( ارادة ) ما ينافي الاعتقاد بوجود الله .

حبران \_ كىف ذلك ?

الشيخ - ستجد هذا مبسطاً في كلام الجسر.

حيران – كل هذا الذي ذكره سنسر عن فلسفة التطور ، لم يكشف لنا عن سر هـنا النظام الذي يسير عليه التطور ، ولا ذكر لنا العلة الاولى لوجود هذا الكون بذراته واجزائه وعناصره وخواصه وقوانينه ، المؤدية الى ذلك التجمع والتفرق .

الشيخ – ان سبنسر جعل فلسفته قاصرة على وصف هذا التطور في صور الحياة ، وحاول ان يجعله شاملاً لصور الوجود كلها. واما ما وراء ذلك من حقيقة الكون وعلته فان سبنسر يرى ان العقل عاجز عن الخوض فيه ، لأنه أُعِدً لفهم ظواهر الاشياء ، واكتسب وجوده من ممارسة هذه الظواهر . وكل بحث نظري عقلي ، فيا وراء هذه الظواهر ، لا بد للعقل ان يتعثر فيه ويرتبك ويحتار لأن القول بان هذا العالم وجد بذاته ولم ينشأ عن علة ، وليس له بداية ، هو قول لا يقبله العقل الذي يتطلب لكل معلول علة . ولكن هذا العقل كا يتطلب ان يكون لهذا العالم علة اولى كانت سبباً لوجوده ، فانه يكل ويعجز عن تصور علة أولى لا علة لها .

حيران – هـذا نفس ما قاله عمانوئيل كانط في عجز العقل ، ولكن هل جاراه ايضاً في ايمانه ?

الشيخ – نعم ان سبنسر جارى (كانط) في كلامه عن عجز العقل وارتباكه وتعثره ، وآمن مثله ، في النتيجة ، ايماناً وجدانياً فقال : ان هنالك حقائق تشعر نفوسنا ، شعوراً باطنياً قوياً ، بوجودها ، ولا نستطيع

حيران – لقد فهمت من الشيخ ان دارون كان مؤمناً بوجود الله ، فما هي اسباب الحملة الشعواء التي قال مولاي انها اثيرت عليه ، ولم لم تُثَرَ على سبنسر وهو الذي قال بمذهب التطور ، الشيء نفسه ، الذي قال به دارون ?

الشيخ - لم تَقَمَّ الحملة على سبنسر لانه لم يأت بجديد ، في نظرية خلق الانواع ، غير الذي ذكره دارون ، وكانت الحملة ضد دارون ، قد استنفدت قوتها ، يوم نَشَر سبنسر فلسفة التطور ، فكان من الطبيعي ان لا تثير آراؤه ضجة جديدة في هـذا الموضوع ، كا اثارت آراء دارون في الخلق التدريجي التطوري، الذي رأى رجال الدين فيه خطراً على الايمان، وتكذيباً لما ذكرته الكتب المنزلة عن خلق الانسان الاول .

ولقد كانت الحلة على دارون قاسية وهوجاء الى الحد الذي خرج به اعاظم رجال اللاهوت في العالم ، وكثير من رجال العلم والسياسة والصحافة ، عن ادب النقاش العلمي الى السب والشتم والتهكم والاذى والتكفير . ويكفيك ان تعلم من اخبار هذه الحملة الهوجاء ، التي استمرت في ضراوتها الى نهاية القرن التاسع عشر ، مثلا : ان اسقف اوكسفورد ، وهو من اكبر العلماء ، اعلن ، في خطبة القاها امام مجمع تقدم العلوم البريطاني ، (ارن دارون ارتكب اشنع جريمة حينا حاول ان يحد بحد الله في فعل الخلق ) . وان الكاردينال (مانتنع في قال (ان مذهب دارون هو فلسفة وحشية تؤدي عقلا الى انكار الآلة ) . وان الدكتور (به رسي ) كبير اساقفة ملبورن وضع كتاباً حمل فيه على دارون واتهمه بانه يزرع في نفوس الناس بذرة الكفر وانكار الكتب السابية . وان المونسنيور (سه غور ) في فرنسا قال عن مذهب دارون ( انه من المذاهب المرذولة التي لا يؤيدها الا احط النزعات واسفل المشاعر ، فابوها الكفر وامها القذارة . . . ) ؛ وفي المانيا اعلن بعض العلماء ان مذهب دارون يناقض كل فكرة موجودة في الكتب المقدسة . واعلن (لوتاردت ) استاذ اللاهوت في لايبزيغ (ان قي الكتب المقدسة . واعلن (لوتاردت ) استاذ اللاهوت في لايبزيغ (ان الكلامية ) الكتب المقدسة . واعلن (لوتاردت ) استاذ اللاهوت في لايبزيغ (ان الله المياء الله المقدسة . واعلن (لوتاردت ) استاذ اللاهوت في لايبزيغ (ان الله المياء الكلوبرية واعلى المتارد الميارد الميارد التها الميارد الميارد واعلى (لوتاردت ) استاذ اللاهوت في لايبزيغ (ان الميارد الميارد الميارد الميارد الميارد الميارد الميارد والميارد والميارد الميارد والميارد وا

فكرة النشوء تناقض الحكمة الالهمة مناقضة تامة ، وان فكرة الخلق ملك للدين لا للعلم الطبيعي وان كل الهيكل الاعلى للدين ، انما يقوم على مذهب الخلق). ودعا احد علماء اللاهوت في سويسرا الى القيام بحرب صليبية ضد هذا المذهب الخاطىء المفسد ... ، وقالت مجلة جامعة دبلن ( ان دارون يبحث كيف يخلع الله عن عرشه ) ، ووصف العلامة الدكتور قسطنطين جمس في كتابه ( الداروينزم او الانسان القردي ) ، الذي نشر في باريس سنة ١٨٧٧ ، مذهب وارون بانه ( اسطورة واضحوكة ) . وتهكم الوزير غلادستون نفسه على المذهب في احدى خطبه . وقال الدكتور هدج من جامعة برنستون ( انه يجب منع نشر امثال هذه المذاهب التي تنافي الكتب المقدسة )، وقال الدكتور دوڤيلد من الجامعة نفسها: ( ان التوفيق بين مذهب النشوء وبين التنزيل نير ممكن ، وان من يؤمن بــه ، ولو ثبت علمًا ، يكون كافراً بالله ) . وقال الدكتور ( لي ) ( انـــه لا يمكن باي اسلوب من اساليب التفسير ان نؤول لغة الكتاب المقدس بتوسع يحتمل القول بهذا المذهب ، ونعت دارون واتباعه بانهم مبشرو البلاليع القذرة ... ) ، وفي الكلية الاميركية في بيروت 'طرد الاساتــذة الذين ظهر انهم يقولون عذهب دارون.

يقول حيران بن الاضعف : وهنا سكت الشيخ الموزون ، واطرق طويلاً وانا صامت انظر اليه وانتظر تتمــة كلامه ، ثم رفع رأسه وهو يبتسم ابتسامة فيها كل معانى الفخر والاعتزاز ، وعاد يقول :

الشيخ – وفي صميم هذه المعركة الهائلة ، يا حيران ، 'وجد ، في العالم كلله عالم ديني واحد ، تجاسر على ان يؤلف كتاباً يقول فيه ان مذهب دارون ، عند ثبوته ، لا يتعارض مع احكام القرآن ولا مع الايمان بوجود الله الحالق العظيم .

حيران – ومن هو هذا العالم يا مولاي ?

الشيخ - هـو الشيخ حسين الجسر مؤلف (الرسالة الحميدية) الذي سأحدثك عنه في ليلة اخرى ، فان الحديث عنه يطول ؛ انه شيخي وبه

هُديت الى الحق ، فلا اكتفى ، من الكلام عنه ، بالقليل .

حيران ــ اننا لا نزال يا مولاي في اول الليل ، فارجوك ان لا تقطع عني سلسلة الحديث .

الشيخ – انني انا العجوز لا ابالي ، يا حيران ، بالسهر ، ولا اكاد انام من اللمل الا قليلا ، ولكني اخاف علمك انت ...

حيران – ان شوقي الى الحديث يجعلني اكثر من مولاي صبراً على السهر ...

الشيخ — ان الجسريا بني اشبه العلماء بالامام الغزالي ، واوجه الشبه بينها كثيرة ، اهمها : ان الجسركان ، كالغزالي ، عالماً متكلماً من اكبر علماء الدين في عصره ، وكان مثله واسع الاطلاع على حقائق العلوم الكونية ، عظيم التبحر في الفلسفة الميتافيزيقية . وكان غرض كل منها ، من الخوض في مباحث الفلسفة ، اثبات وجود الله . وكا ان الغزالي كان يؤمن بحقائق العلم التي تقوم عليها البراهين الصحيحة ، ويستنكر القول بمنافاتها للدين ، وينتحى باشد اللائمة على من ينكرونها وهم يحسبون انهم بهذا ينصرون الدين ، ويقول عنهم انهم اضر على الدين من اعدائه ، فان الجسر ، ايضا ، يشدد النكير على علم الدين الذين ينكرون حقائق العلم القاطعة ، ويقول ينهم انهم عقبة في سبيل الايمان ، لجهلهم بقواعد الدين واصوله ، وبطرق عنهم انهم عقبة في سبيل الايمان ، لجهلهم بقواعد الدين واصوله ، وبطرق التوفيق بين نصوصه الحكيمة والادلة العقلية القاطعة ، وانهم بهذا اضر على الدين من الد اعدائه .

وقد اتفقا في ان كلا منها وضع كتاباً خاصاً للرد على الفلاسفة ، في النواحي التي وجد انها تخالف الدين حقاً . فالغزالي وضع كتابه ( الرسالة ( تهافئت الفلاسفة ) ، الذي حدثتك عنه ، والجسر وضع كتابه ( الرسالة الحيدية ) . ولمكن الفرق بين الرجلين هو في امرين : الاول ان الغزالي قصر كلامه في ( التهافت ) على رد بعض اقوال الفلاسفة الالتهيين ، كا علمت ، ولم يتناول رأي الماديين الطبيعيين المنكرين لوجود الله . اما الجسر فانه وجد ، ان المذهب المادي قدد اخذ ، بعد خوده وخوله ،

ينتمش على ايدي بعض الماديين من علماء القرن التاسع عشر ، فاختار ان يجعل اكثر كلامه مع هؤلاء الماديين. والامر الثاني : ان الجسر تعرّض لآراء جديدة ، ظهرت في عصره ، واهمها مذهب النشوء والارتقاء ، الذي جر ً الاخذ به ، بعض العلماء الطبيعيين ، الى انكار الخالق ، والقول بان الحياة انما نشأت من الجماد بالتولد الذاتي ؛ وهدة آراء مادية لم تكن موجودة ، بمثل هذا التوجيه والتفصيل ، في عهد الغزالي ، ولا كان لها اشياع واتباع بقدر ما اصبح لها اليوم ، فرأى الجسر ان يتولى مناقشة هذه الآراء ، على ضوء الدين الحق ، والعلم الصحيح .

وقد بدأ الجسر كلامه مع الماديين في اثبات حدوث العالم واثبات وجود الله وصفاته المتوجبة له عقلاً ، ثم تناول شبهات الماديين ، التي تحول دون اعتقادهم بوجود الله ، وخلتى العالم من العدم ، وبوجود نظام وحكمة في الخلق ، ففندها وابطلها ؛ ثم تناول فلسفة النشوء والارتقاء ، فتكلم عنها بكلام مسهب ، زينه بالكثير من آيات السمو والانصاف . وكان في كل آرائه شديد الاعتصام بالدين ، حريصاً على التوفيق بين المنقول والمعقول ، عليماً بكرة هذا التوفيق ، بعيداً عن الجود والتعصب الاعمى ، والمعقول ، عليماً بكرة هذا التوفيق ، بعيداً عن الجود والتعصب الاعمى ، صادق اليقين بان دين الاسلام لا يمكن ابداً ان يتنافى ، او يتعارض مع احكام العقل السلم .

حيران – هــل يختلف كلام الجسر في قضية جدوث العالم وقيدمه عن كلام الغزالي وغيره ?

الشيخ – انه في الجوهر لا يختلف ، ولكن لما كان الجسر يرة على الطبيعيين الدهريين المنكرين لوجود الله اصلا (خلافاً للفزالي الذي كان رده على الالهيين القائلين بقدم العالم دون انكار وجود الله) ، فان كلام الجسر يختلف عن كلام الفزالي في بعض النواحي ، من جهة الاسلوب في مناقشة ادلة الماديين .

وترى الجسر ينهج نهج الغزالي منفسه ، فيقرر اولاً مذهب الفلاسفة الماديين على لسانهم ويشرحه ، ثم يبدأ في الرد عليهم ؛ فيقول ما خلاصته :

(ان الذي قر" عليه الامر، الآن عندكم، أن اصل العالم امران: المادة وقوتها اى حركتها، وانَّهما قديمتان متلازمتان من الازل، وليس لهذه الحركة سبب الَّا نفسها ، وإن المخلوقات كلها تكونت من المادة بواسطة حركتها ، وحدثت ، بعد ان لم تكن ، حدوث المعلول عن علته ، بمقتضى الضرورة .. وليس للمادة وحركتها ارادة وقصد في تكوين شيء منها . وتقولون انه ثبت لديكم حدوث الحيوانات والنباتات ، بعد ان لم تكن ، باكتشاف طبقات الارض التي ظهر لكم منها ان آخر طبقة وصلتم اليها خالبة من الاحياء وآثارها ، وانه مرَّ على الارض زمن كانت فيه خالية من الاجسام الحيَّة ، وانه بتجمّع اجزاء المادة ، بواسطة حركتها ، تكوّنت العناصر الاصلية ، وبتازجها ، على نِسب محصوصة ، تكونت الاجسام الحية . وان اول شيء تكون من الاجسام الحية ، مادة زلالية لها قوة التغذي والانقسام والتولد وهي (البروتوبلاسما) ، ومن تولدهـــا حدثت ابسط النباتات والحيوانات، وإن هذه الاحياء اخذت في التكاثر والتنوع بتأثير النواميس الاربعة التي ذكرتموها في مذهب النشوء والارتقاء ، حتى وصلت° ، بعد كَرِّ الملايين من السنين ، الى ما وصلت اليه اليوم ، وان الانسار\_ ليس الَّا حيواناً من جملة هذه الحيوانات ، ترقتى بقوة ناموس (الانتخاب الطبيعي ) ، وانه قد يكون مشتقاً من القرد ، وان عقله لا يختلف عن عَقُولَ بَقِيةَ الحِيواناتِ ، الَّا بكونه اعلى منها في سلَّم الرقي والتطور .

وبعد أن يلختص الجسر المذهب المادي الطبيعي ، يأخذ في الرد على الماديين الطبيعيين فيقول لهم:

(انني، بعد التأمل الصادق في مذهبكم هذا، وجدت ان اساسه، هو اعتقادكم بقدم المادة؛ فلما اعتقدتم قدمها لم تؤمنوا بوجود الله احدثها. ولما وجدتم تنوعات المادة، وثبت عندكم ان هذه التنوعات حادثة، ولم تسلم عقولكم بحدوثها عن نفس المادة فقط، احتجتم الى اثبات حركة اجزائها الفردة، وجنيتم على المادة والحركة تكوين التنوسات. ولو انكم اعتقدتم بحدوث المادة لالجأكم الامر الى الاعتقاد بوجرود الله احدثها،

واحدث ما فيها من التنوعات ، ولم تتجشموا القول بان تلك التنوعات نشأت عن المادة وحركتها ، بوجه الضرورة ، بدون قصد ولا ادراك ولا تدبير .

فالذي اراه ان اول ما يجب علي ، هو ان اقيم لكم البرهان على ابطال قد َم المادة وعلى اثبات حدوثها :

والمتأمل المحقق في مذهبكم يرى فيه ثلاث قضايا ، لا يمكن اجتاع ثبوتها معاً ولان القول بثبوت بعضها يؤدي ، حتما ، الى نفي ثبوت البعض الآخر فالقضية الاولى : انكم تقولون بقدم المادة وقدم حركتها ، وانها متلازمتان من الازل لا تنفكان عن بعضها . والقضية الثانية : انكم قلتم (بحدوث) الانواع الحية بعد ان انكشف لكم من علم طبقات الارض ان انواع الحيوانات والنباتات قد حدثت في الارض بعد ان لم تكن ، وان الانسان احدثها عهدا . والقضية الثالثة : انكم قلتم ان جميع التنوعات حدثت بواسطة حركة اجزاء المادة ، تلك الحركة الملازمة لها من الازل على وجه الضرورة ، ولم يكن للمادة ولا لحركتها اختيار في ذلك ولا ارادة . ومعنى ذلك عندكم ان التنوعات حدثت عن المادة وحركتها حدوث المعلول عن علته . هذه هي القضايا الثلاث التي تثبتوتها ، وانا اقول لكم في جواب ذلك :

ان كل عقل سلم يحكم حكماً قاطعاً ، لا ريب فيه ، بأن الشيء لا يتخلف عن علت المستلزمة له البتة. فان كانت علته حادثة ، كان هو حادثاً عقبها بدون تأخير ، وان كانت قديمة كان هو قديماً ، والاً لزم وجود العلة بدون المعلول ، وهو محال عقلاً . فقولكم بقدم المادة وقدم حركتها ، اللتين هما علة التنوعات الكونية ، يازم منه قدم هذه التنوعات . وانتم لا تقولون بقدمها .

فانتم في هذا ، اذن ، بين ثلاثة امور : امَّا ان تقولوا بقدم تلك التنوعات المعلولة ، تبعاً لقدم علتها ، خلافاً لما ثبت لكم باكتشافاتكم ، وامّا ان تقولوا ان المادة وحركتها فاعلتان ( بالاختيار والأرادة ) فخصصتا

زماناً مميناً لحدوث التنوعات ، وهـذا ما تنكرونه اشد الانكار ، وامنًا ان تقولوا ( مجدوث ) المادة وحركتها ، وهو المطلوب ...

ثم يوجه الجسر الرد توجيها آخر فيقول: لا يخفى ان المادة لا يُعقل ان تخلو من صورة تقوم بها ، ولذلك قلتم انها لم تكن قط بـ لا صورة ، لان المادة وحركتها ، اللتين عنها تنشأ الصورة ، قديمتان متلازمتان . ولكن العقل السلم يقطع بان كل صورة تقوم في المادة هي حادثة لانها تزول وتتغير ، ولو كانت ابسط صورة ، بدليل ان تلك الصورة البسيطة قد تغيرت وانعدمت ، وخلفتها صور التنوعات الحية التي اثبتم ان وجودها في طبقات الارض حادث .

ولا يخفى ، عقلا ، ان كل ما يطرأ عليه العدم يستحيل عليه القدة ، فلا يمكن ان تكون المادة فلا يمكن ان تكون المادة قديمة ، لاننا اذا رجعنا لابسط صورة كانت للمادة ، نجد ان هذه الصورة حادثة ايضاً ، بدليل قبولها العدم . فَقَبْل حدوثها ماذا كان حال المادة ؟ إمّا ان يقال انها كانت بدون صورة ، وهذا ما نفيتموه لانه محال عقلا ، فالمادة لم تكن ابداً بدون صورة ، كا قررتموه والذين قبلكم من الفلاسفة ؛ وإمّا ان تقولوا ان المادة حدثت مع الصورة ، فتكون حادثة لا قديمة . وبعبارة اخرى نقول : ان المادة كالمحسب قولكم ومحكم العقل السليم ، مانومة " للصورة ، والصورة ، فالكنت المادة لا تنفك عنها ، فلو كانت المادة مانومة " للمادة لا تنفك عنها ، فلو كانت المادة والمانومة ) قديمة ، لكانت الصورة (اللازمة) قديمة ، لعدم جواز انفكاك اللازم عن الماذه ، الديل قبولها العدم ، فالمادة ، الديل قبولها العدم ، فالمادة ، الديل قبولها العدم ، فالمادة ، فدن فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، فالمادة ، فذن فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، فالمادة ، فذن فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، فالمادة ، فذن فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، فالمادة ، فذن فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، فالمادة ، اذن فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، فالمادة ، الدين فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، فالمادة ، اذن فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، فالمادة ، اذن فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، فالمادة ، اذن فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، فالمادة ، اذن فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، فالمادة ، اذن فيست بقديمة ، بدليل قبولها العدم ، في في من المنادة ، في المنادة ، في

وبعد ان برهن الجسر ، على حدوث العالم بمادته وصوره ، بهذه البراهين ، التي ليس للعقل محيص عنها ، والتي اعتنقها اكابر العلماء والفلاسفة ، يقول للماديين :

ان الحادث لا بد له من امر يحدثه ، ويترجح به وجوده على عدمه ؛ والله الترجّع بـ لا مرجح ، وهو من المحالات البديهية . واذا ثبت ان

المادة حادثة ؛ فلا بعد من شيء حدثت عنه ، وترجّع بعه وجودها على عدما ؛ وهذا الشيء لا بد ان يكون (موجوداً) ، لأن المعدوم لا يوجد عنه شيء ، وهذا الموجود هو الله تعالى .

ولا بد عقلًا ان يكون هذا الموجود (قديمًا) ، لانه لو كان حادثًا ، لاحتاج الى محدِث ، فيلزم امَّا الدُّور وامَّا التسلسل ، وكل من الدَّور والتسلسل عال عقلًا .

ثم ان ذلك الموجود القديم ، الذي احدث المادة ، إمّا ان يكون حدوثها عنه بطريق العلية والضرورة ، بدون ارادة واختيار ، وإما ان يكون حدوثها عنه بالارادة والاختيار . وغير جائز ، عقلا ، ان يكون حدوثها بطريق العلية والضرورة ، لأنه لو كان كذلك ، (وهو قديم) للزم ان تكون المادة وتنوعاتها قديمة ، وقد ثبت حدوثها وحدوث تنوعاتها . فلم يبق الا انها حدثت بارادته واختياره ، وتخصيصه لها ، لوقت الذي وجدت فيه ، فثبت بهاذا ان ذلك الموجود القديم مريد ختار .

ثم ان الارادة تصلح لترجيح الوجود على العدم وتخصيص زمانه. واما نفس الوجود فيلا يتم بالارادة وحدها ، بل لا بد له من القدرة والعلم ولا ريب في ان هذا الالله العظيم الذي اوجد تلك المادة ، وجعلها قابلة للتطو والتحول من صورة الى صورة ، هو قادر اكمل القدرة ، عالم اتم العلم ، سواء اكان هو الذي نوع تنوعات المادة وطورها ، او انله اوجد المادة الصالحة ، لتلك التنوعات والتطورات ، بموجب النواميس التي وضعها فيها ، وبحركة اجزائها ، كما يقول الماديون . فكيلا الامرين يدل دلالة قاطعة على كال قدرته وعلمه ؛ لان الذي يوجد شيئًا بسيطًا ، ثم يقلبه الى انواع لا تُعدد ولا تحصى ، او الذي يوجد شيئًا بسيطًا قابلاً ، بمقتضى نواميس اقامها فيه ، ان يؤول بانقلابه الى انواع تفوق الحصر والحدة ، وتدهش المقل انقاناً واحكاماً ، لا يَشك عاقل بوجوب علمه وقدرته ، فثبت بهذا المقل انقاناً واحكاماً ، لا يَشك عاقل بوجوب علمه وقدرته ، فثبت بهذا ان ذلك الاله الموجود القديم المريد المختار ، قادر علم .

وبعد ان يستوفي الجسر بسط الادلة والبراهين على صفات الكمال لله تعالى ، يلتفت الى اولئك الذين لا يؤمنون الله بما يقع عليه الحس والمشاهدة ، ولا يقيمون وزنا للاستدلال من طريق النظر العقلي الخالص ، فيقول لهم :

انكم لما لم تهتدوا الى العلم بوجود الله الذي اوجد المادة ، اعتقدتم قدمها ، ثم رأيتم تنوعاتها ، فاحتجتم الى موجب نشأت عنه هذه التنوعات ، لان العقل لا يقنع بكونها حدثت عن المادة لمجردها بدون سبب صالح لاحداثها ، فقلتم : ان اجزاء المادة الفردة المختلفة الاشكال هي متحركة حركة ازلية ، وبسبب تلك الحركة اخذت تتجمع ، على كيفيات واوضاع شتى ، فانتجت تلك التنوعات ؛ مع انكم باعترافكم ، لم تعلموا حتى اليوم حقيقة المادة . وما قولكم ، في التجمع على سبيل المصادفة ، الله من بأب التخمين والتقدير والاستدلال ؛ وهكذا عدلتم عن قاعدتكم التي طالما تمسكتم والتجأتم الى الاستدلال بالدليل النظري العقلي ، بدون احساس والمشاهدة ، وما دمتم رجعتم الى الاستدلال من طريق النظر العقلي الخالص ، اسألكم : والمحداع واحرام هو اثر من آثار اجتاع المادة العمياء ، ام الاهنون على العقل والاقرب اليه ان يكون ذلك قد تم بخلق الله قادر مريد علم حكم ... ?

ومن هنا يتجه الجسر الى الاستدلال بدليل النظام والاتقان والاحكام ، بعد ان يشير الى ما في الاشياء من خواص وطبائع ، جُملت فيها بتخصيص قادر عليم حكيم ، لولاه ما كان لها ان تخص بها نفسها بنفسها ، لانه لا ضرورة عقلية تقتضي ان يكون الشيء تلك الخاصية التي فيه دون سواها او عكسها ( وهو التخصيص الذي ذكره الغزالي واوضحت لك عند الكلام عن هيوم شيخ الشكتاك ) فيلفت الجسر الانظار الى كثير مما في هذا المالم من آيات الابداع والاحكام . ثم يلتفت الى الانسان فيرى في خلقه

وتكوينه من آيات الاحكام والاتقان اموراً لا تنعَد ولا تحصى ، فيختار منها (حاسَّة البَصَر) فيقول: ( واذا نظرنا الى الحواس الخس وخصوصاً حاسة البصر ، وجدنا اموراً تدهش العقول وتحيِّر الالباب : فقد 'وضعَّت' العين في تجويف. وهي مؤلفة من ثلاث طبقات ، وثلاث رطوبات ، مع ما يلزم لها من الرباطات والاوردة والشرايين والاغشية والعضلات. فالطبقات أولاها (الصَّلبة) وهي غشاء لدُّن متين ظليل ، لا ينفذ منه النور ، ولا يُرى ما وراءه ، يحيط بباقي الطبقات وجميع الرطوبات لوقايتها وحفظها ؛ الَّا ان في مقدّمـه قطعة "شفافة ، محدّبة من الخارج مقعرة من الداخل ، تسمى ( القر نية ) . وثانية الطبقات هي ( المُشيمية ) وهي ناعمـة سوداء اللون متوسطة بين الصلبة والشَّبِّكيه . وثالثهـا هي (الشبكيّة) وهي مكونـة من انبساط العصبة البصرية ، التي تنشأ من الدماغ وتدخل العينَ من مؤخرها . اما الرطوبات فأولاها ( المائية ) وهي سائل صاف شفاف موضوع في غرفة وراء القرنية ؟ ويحد هذه الغرفة من ورائها حجاب مثقوب الوسط يسمى (القزحية) لونها اسود او ازرق او اشهل او غير ذلك ، ويسمى الثقب الذي في وسطها (البؤبؤ). وثانية' الرطوبات هي (البلّورية) وهي جسم لدُّن املس شفاف كالعدسة المحدَّبه من وجهيها ، وهي اكثف في الوسط منها في الجوانب ، وموضوعة وراء (القزحية). وثالثة الرطوبات هي (الزجاجية) وهي جسم شفاف لزج كبياض البيض ، يشغل ما بقي من الخلاء وراء البلتورية حتى تصل الى الشبكية.

ولما كان العامل برسم صور المرئيات في العين هو النور الواقع على المرئيات والمنعكس عنها ، وكان النور نواميس وقوانين خاصة معلومة ، في انعكاسه وامتصاصه ونفوذه وتجمّعه وانتشاره ، يتعذر معها الابصار ما لم تؤلّف العين و'تجهّز على وجه يتلائم مع تلك النواميس ، فقد قضت حكمة الخلّاق العليم ، ان تؤلّف العين من تلك الطبقات والرطوبات المختلفة . وايضاح ذلك : انه اذا وقع النور على المرئيات انعكس عنها ،

ودخلت خطوطــــه العين َ ، ورسمت على الشبكية صور المرثبات ، وهي تؤديها الى الدماغ ؛ ولكن النور بانعكاسه عن المرئي تكون خطوطـــه مستقيمة " ، ولو بقيت سائرة بدون تجمّع لوصلت الى الشبكية منتشرة متباعدة ، فترسم الصورة غـير واضحة ، فدبرت الحكمة الالهية انه في اول ما يدخل النور' العين ، يلاقي القرنية ، وينفذ منها ؛ وهي ، لتحدُّب وجهها، وتقعُّر وجهها الداخل، تجمُّع خطوطه بعض الجمْع. ثم ينف ذ النور من الرطوبة المائية ، وهي لكثافتها تزيد في جمع خطوطه . ولكن لما كانت الشبكية التي 'ترسَم عليها الصورة' مقعرة" ، فاو وصلت اليها جميع الخطوط التي تمر في المائية على هذا المقدار من التجمّع لرسمت الصورة على وسطها وجانبها ، فتكون حنشة مشوشة ، ولا سما أذا كان النور قوياً ، فدُّبر الخلاق الحكيم ذلك ، ووضع غشاء القرحية خلف الرطوبـة المائمة ، وجعله مثقوباً من وسطه ، وجعل توسعه وتضمقه تحت ارادة الناظر ، ليُدْخِل ما يحتاج اليه من النور ، فيوسّعه اذا كان النور قليلا ، ويضيّقه اذا كان قوياً . ثم صبغ اطراف القرحية بلون يمنع نفوذ النور ، ويخفّضه بالامتصاص ، حتى لا تنفذ الخطوط الواقعة على اطراف القزحية حول البؤبؤ وتصل الى اطراف الشبكية فتشوش الصورة . ثم بعد ذلك تنف ذ خطوط النور الرطوبة البلورية ، التي هي محدبة الوجهين ، فيزداد تجمّعها ، ولا سيا في الوسط ، لأن وسط البّاورية اكثف من اطرافه. وجعل الحكيم الخبير تلك البلورية تحت ارادة الناظر ايضاً يزيد في تحدّبها أو ينقصه ، لأن خطوط النور يزداد تجمعها كلما زاد تحدب الجسم النافذة منه ، ويَنْقص كلما قلّ تحدّبه . ثم تنفذ الخطوط في الرطوبة الزجاجية فتزداد تجمّعاً ، حتى يكون التجمع كافياً لرسم الصورة رسماً واضحاً . هذا في داخل العين وأما في خارجها فان الخالق جعل العين داخل الحجاج محفوظة ، من كل جانب، الا الجهة التي يدخلها النور، وجعل الطبقة الاولى منها ، وهي الصلبة ، مع القرنية ، لَدُنة حتى تقوى على المصادمة بعض القوة ، وسـَــرها بالاجفان لوفايتها ، وانبت على اطراف الاجفان تشعراً ملوناً ثخيناً لدنا منتصباً ، مع ميل الأعلى منه الى فوق والأسفل إلى

تحت. اما تلوين الشعر فليتشرّب بعض النور الوارد على العين . وامسا ثخنه وانتصابه فلمقاومة الاجسام الصغيرة الواردة على العين كالتراب والغبار ، واما مَيْله فليسهل افتراق الهد بين عند فتح الاجفان ، فلو كانا متوازيين او متقابلين لتشابكا وتلاصقا برطوبة العين ، ولوقفا في طريق النور ، وانتقلت صورتها الى الشبكية فشوشت صور المرئيات . ثم لما كان الغبار لا يندفع كله عن العين ، لا بالحجاج ولا بالاجفان والاهداب ، وهو مضر بالقرنية معطل لشفافيتها ، جعل الحالق الحكيم افراز الدمع دوا ، بلائه ، وجعل الاجفان دائمة الحركة بالانطباق والانفتاح ، حتى لا يتعطل الابصار ويتشوش ، فيغسل الدمع الخالوط بالغبار عنها . وهدذا الدمع الذي عمركتها ، تصقلها وتزيح الدمع الخلوط بالغبار عنها . وهدذا الدمع الذي عمر بالغبار قذراً لا بد من خروجه عن المقلة ، فلم يتركه الحلاق الحكيم صار بالغبار قذراً لا بد من خروجه عن المقلة ، فلم يتركه الحلاق الحكيم جعل هنالك ثقباً صغيراً دقيقاً نافذاً الى داخيل الانف ، يسمى القناة بعمل هنالك ثقباً صغيراً دقيقاً نافذاً الى داخيل الانف ، يسمى القناة الدمعية ... فهل يعقل ان يكون كل هذا الابداع والاتقان والاحكام في العين اثراً من آثار حركة اجزاء المادة العماء ؟

وبعد ان ينتهي الجسر من الكلام عن العين ويشير الى غرائب الحكمة والاتقان في بقية الحواس والاعضاء ، يقول : ان العلماء ، الذين يسطلعون على تفاصيل هـنده المباحث وتظهر لهم اسرارها ودقائقها وحكمها ، هم الجديرون بان يكونوا من اقوى الناس ايمانا بوجود الالله الخالق الحكيم المدتر العليم ؛ بل لو قيل انهم جديرون بذلك اكثر من بعض علماء الكلام ، الذين يقيمون الادلة الاجمالية ، لكان حقاً .

حيران ــ لقد ذكر مولاي الشيخ ان الجسر ردَّ على شُبُه الماديين ، فما هي هذه الشُبُه ، وما هو رده عليها ?

الشيخ - يقول الجسر للماديين: اني رأيت لكم شبهات ثلاثا تحول دون اعتقادكم بوجود الله تعالى ، وبأنه خالق الكون من العدم. الاولى: عجز العقول عن تصور كنْ هذا الاله العظيم الذي ليس كمثله شيء: والثانية:

قولكم: ان عقولنا لا يمكن ان تتصور حصول شيء من لا شيء ، اي خلق المادة من العدم . والثالثة : قولكم : انه لو كان نظام الكائنات بقصد وحكمة لكانت علامات القصد والحكمة تامة في كل شيء ، ونحن نرى في العالم اشياء لا تنطبق على القصد والحكمة بهل تكون اشد انطباقاً على الضرورة .

اما الشبهة الاولى فالجواب عليها: انكم اذا نظرتم الى منزلتكم في العلم وجدتم انكم ، وانتم اعاظم العلماء ، لا تزالون على شاطيء مجر عظيم لا 'تعرف نهايته ولا 'يسبر غوره . وطالما اعترف اكابركم بالعجز والتقصير في معرفة كثيرً من اسرار الكون وحقيقة المادة التي بين ايديكم ، ترونها باعينكم ، وتذوقونها بالسنتكم وتشمونها بانوفكم ، وتصر فونها في طرق الحياة والعيش، وانتم حتى اليوم لم تعرفوا حقيقتها وكُنْتُهما . كا انكم لا تزالون عاجزين ومقرّين بالعجز عن معرفة (حقيقة الحياة) وحقيقة العقل والادراك وغاية ما اوصلكم اليه التفكير انكم قلتم انها ظاهرة من ظواهر تفاعل اجزاء المادة . فاذا كان هــذا شأنكم ، وانتم العلماء ، في معرفة اقرب الاشياء البكم والصقها وامستها بكم ، فهل تطمعون ان تصلوا بعقولكم الى معرفة حقيقة الله تعالى ...? وهل يرجو الانسان الذي لا يعرف المادة التي يلمسها ويأكلها ويشربها ويشمُّها، ان يعرف كنه ذات الله تعالى ...? وهل يرجو الانسان الذي لا يعرف كيف يعرف ، ولا يُدرك كيف يدرك ، ولا يَعقل كيف يعقل ، ان يُدرك حقيقة الله تعالى ...? انكم لا تزالون حتى اليوم عاجزين عن معرفة الطريقة التي يتم بها الادراك، والوسيلة التي يتم بهــــا الاتصال بين المادة والعقل؛ والكيفية التي يتلقى بها العقل الروحاني الاحساس بالشيء المادي فيدركه ، فهل تطمعون ان تعرفوا كنه ذات الله تعالى ...? ويحملكم على انكاره قصور العقول عن تصوره على الصورة التي تعودتم ادراك الاجسام المادية بها ...?

ثم يقول الجسر للماديين ، نفس ما قال الفيلسوف الالماني لايمبنز :

(واذا كانت عقولكم لا تتمكن من تصور هذا الالة ، فلا يازم من ذلك عدم وجوده ، اذ ان كثيراً من الحقائق لم تتمكنوا من تصورها حق التصور ، وتكون في الحقيقة موجودة ، ويقوم الدليل العقلي على وجودها . والجزم منكم بأنه لا يكن وجود شيء متصف بتلك الصفات بريء من الجسمية والمادية قد نشأ معكم من (قياس التمثيل) بما اطلعتم عليه من الاشياء ، وهذا القياس ليس دليلا قاطعاً ، بل هو دليل خادع يخدع العقول حتى يجعلها تحكم على الشيء بأحكام غيره ، مع الفارق بينه وبين ذلك الغير . فعدم اقتداركم على تصور حقيقة الله ، لا يفيد استحالة وجوده ؛ وقياسكم اياه على ما شاهدتموه في العالم المادي ، هو قياس مغلوط لوجود فارق بينها . ويكفي العقول ان تستدل على وجود الله وصفاته مغلوط وجوده وعلى علمه وقدرته وحودة ونظام واتقان واحكام دلائل قاطعة على وجوده وعلى علمه وقدرته وحكته . )

واما الشبهة الثانية: وهي كلال العقول عن تصور خلق العالم من العدم ، فيقول الجسر في جوابها: ان عدم تصور حقيقة الامر لا يكون دليلاً على عدمه في نفسه ، وما منشأ هذا العجز عن تصور ايجاد شيء من لا شيء الا (قياس التمثيل) ؛ لأنكم لم تشاهدوا شيئاً نخلق من لا شيء . ولكن عدم مشاهدة حدوث شيء من لا شيء ، لا يلزم منه ان ذلك محال . وقياس التمثيل ليس قطعي الدلالة ، بل كثيراً ما يوقع في الغلط . ولا تنقاس قدرة الله تعالى على قدرة البشر ، لأن الفرق بين القدرتين عظيم ، ونحن نقر بالعجز عن ادراك كيفية خلقه سبحانه للعالم من لا شيء ، ولكن العجز عن تصور حقيقة الشيء الذي قام الدليل العقلي على وجوده ولكن العجز عن تصور حقيقة الشيء الذي قام الدليل العقلي على وجوده .

واما الشبهة الثالثة: وهي قولكم انكم ترون في الكور اشياء لا تنطبق على القصد والحكمة ، بل هي اشد انطباقاً على الضرورة ، فالجواب عليها: اننا نشاهد من اسرار الله في مصنوعاته الحكم الباهرة ، ولم تزل تظهر لنا يوماً بعد يوم حكمة " بعد اخرى ، بما كان خافياً علينا دهوراً

طويلة ؟ فاذا شاهدنا شيئًا لم تظهر لنا فيه حكمة ، لم نعتقد انه وُجد عبئًا ؟ بل نقول ان الالله حكيم ، والدليل على كونه حكيما ما شاهدناه من آثار حكمته ، وما لا نزال نطلع عليه ، يوما بعد يوم ، من دلائل هذه الحكمة التي بقي بعضها خافياً عنا ازماناً طويلة ثم ظهر لنا ؟ فلا بد اذاً ان يكون هذا الشيء ، الذي لم تظهر لنا حكمته ، مبنياً على حكمة خفيت عنا ، وقد تظهر لنا في يوم من الايام ، كا ظهر سواها . واذا تأملتم في قصور العقل البشري وعجزه عن ادراك كثير من الامور واذا تأملتم في قصور العقل البشري وعجزه عن ادراك كثير من الامور وحكمته ، لم تستغربوا اختفاء حكمة بعض الاشياء عن عقولنا ، ورأيتم ان الأولى قياس القليل النادر ، مما لم تظهر حكمته ، على المحثير المستفيض الذي لا يُعمد ولا يُحمى من شواهد حكمته ، على الخاهرة في مخلوقاته ، لا الذي لا يُعمد ولا يُحمى من شواهد حكمته ، دليلاً على انكار وجود الله الخالق .

ويضرب الجسر لذلك مثلا رائعاً فيقول: وانتم اذا نظرتم الى الحيوانات الصغيرة وجدتم ان لها من الادراك ما يكفيها لتأمين معيشتها؛ ولكن هل تنتظرون منها ان تدرك حقيقة الانسان، وتتصور تفاصيل اعضائه ووظائفها، وكيفية سمعه وابصاره وشمه وذوقه ولمسه وتغذيه وعمل الدورة الدموية في جسده، وكيفية تفكيره، واسرار اعماله ومصنوعاته وتآليفه و مخترعاته ومبتكراته، او ان تعلم كيف اخترعها وأوجدها ولماذا صنعها ...?

والانسان اقل من تلك الحيوانات الصغيرة علماً وقدرة بالنسبة الى علم الله وقدرته وحكمته ، بل ان الفرق بين العلمين والقدرتين والحكمتين اعظم بكثير؛ فعلينا اذا نازعتنا نفوسنا وطلبت منا التعرض لمعرفة حقيقة ذلك الالكة العظم وكنه ذاته المقدسة ، ومعرفة كيفية خلق العالم ، ولماذا خلكه ، وما الحكمة في كل شيء نشاهده ، ان نعترف بعجز عقولنا البشرية . ويكفينا لمعرفته ، والاقرار بوجوده وقدرته وحكمته ، ما دلتنا عليه آثاره ، وما شاهدناه من انوار الحكمه في اكثر تلك الآثار ، لا ان عليه آثاره ، وما شاهدناه من انوار الحكمه في اكثر تلك الآثار ، لا ان

نتخذ من خفاء حكمه القليل النادر سبباً مبرراً لإنكار وجوده ونسبة ما لا يُعدَ ولا يُحصى من آثار الحكمة والاتقان الى عمل الضرورة العمياء.

حيران – ان رد الجسر على الشبه الثلاث ينطبق تمام الانطباق على ما قاله لاينبنز عن امكان الخلق من العدم ، وتطلتُب العقل للعلة الكافية ، وعن آثار الحكمة في العالم ؛ فحدثني بالله يا مولاي عن رأي الجسر في مذهب النشوء والارتقاء .

الشيخ - انني اعلم انك بشوق عظيم الى سماع رأي الجسر في هذا المذهب، ولاسيا بعد ان حدثتك عن تلك الحملة الشعواء التي اثيرت على مذهب دار ون . نعم يا حيران، في خلال تلك الحملة، وفي صميم تلك المعركة وجد في العالم كله عالم ديني واحد، تجاسر ان يؤلف كتاباً يقول فيه: (ان مذهب دار ون ، عند ثبوته ، لا يتناقض مع فكرة وجود الله الخالق الحق لكل شيء). واذا قيل لك انه وجد في اوروبا، في السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر، من رجال اللاهوت، من تجاسر على محاولة التقريب بين مذهب دارون والكتب المقدسة، فاعلم انه، عند المقارنة التاريخية الصحيحة، يظهر لك ان الجسر، الذي وضع كتابه ونشره سنة ١٨٨٨، كان السابق لهم جميعاً في هذا الباب.

حيران – وكيف امكنه التوفيق بين مذهب دارون ونصوص القرآن ؟ الشيخ – ان الجسر لا يرى ان مذهب النشوء والارتقاء ، وما جاء فيه عن اصل انواع الانسان والحياة والعقل ، ينطوي على امور بعيدة عن الحقيقة ، أو متعارضة مع احكام الدين تعارضاً قطعياً كا يحسب البعض . لأن الجسر يرى ان الأمر المهم الضروري هو ان نعتقد بأن الله تعالى هو الخالق للعالم ، ولما فيه من انواع ؛ وبعد هذا الاعتقاد لا فرق بين القول ( بمذهب الخلق ) او القول ( بمذهب النشوء والارتقاء ) من مادة اصلية خلكها الله تعالى ، م كوّن منها الانواع وفرّعها بطريق النشوء والارتقاء ، وفق نواميس وضعها الله في هذا الكون .

ولكن الجسر برى ان مذهب النشوء والارتقاء هذا ، لا بزال مذهباً

عتلفاً في صحته ، ولم تقم عليه الدلائل القاطعة ، التي من شأنها ان تحملنا على تأويل ظاهر النصوص المنزلة ، وانه متى قامت الدلائل القاطعة على صحة هــــذا المذهب جاز القول به ، ووجب تأويل النصوص والتوفيق بينها وبين ما قام عليه الدليل القاطع .

ويهد الجسر لهذا الرأي السامي ، بقد متين هامتين ، يبسط فيها رأيه في حُرَّكُم التعارض بين النصوص الدينية ، وقضايا العلم اليقينية ، ووجه التوفيق بينها . وبعد التمهيد بهاتين المقدمتين ، يتناول مذهب النشوء والارتقاء فيبسط رأيه فيه بكلام مسهب ، سألخصه لك لترى ان الدين الحق ، لا يضيق عن قبول حقائق العلم ، ولا يتعارض معها ، ولا يجمد امامها ، كا يظن الجامدون والجاهلون .

ففي المقدمة الاولى يقول الجسر: ان النصوص التي يُعتَمَد عليها في الاعتقاد والاعمال والاحكام، في الشريعة الاسلامية، تنقسم الى قسمين: ( متواتر ومشهور ) ؛ فالمتواتر ما ثبت قطعياً وروده ، لما توفر فيه من الاسباب الموجبة للعلم اليقيني. والمشهور ما ثبت وروده ثبوتاً قريباً من القطعي ، لِمَا توفر فيه من الاسباب الموجبة لطمأنينة القلب ، وهي فوق الظن ودون اليقين . ثم ان كلا من المتواتر والمشهور إمّا ان يدل على معنى لا يُحتمل الدلالة على سواه ، فلا يقبل الصرف والتأويسل الي معنى آخر ، وهو ما نسمَّيه ( متعتَّن المعني ) وهذا القسم لا يوجد منه في الشريعة المحمدية ما يناقض الدليلَ العقلي القاطع مطلقاً . وإمّا ان يدل كلّ من المتواتر والمشهور على معنى ظاهر متبادر منه ، ويكون محتمل الدلالة على معنى آخر ، وان كان بعيداً ، وهو ما نسميه (ظاهر المعنى ) . وهذا القسم قد يوجد منه في الشريعة المحمدية ، ما يناقض معناه الظاهر' الدليل العقلي القاطع . ثم ان حُكم النص ( المتعسّن المعني ) أنه أن كان متواتراً او مشهوراً يجب التصديق بمعناه المُعَـنُّن ، ولا يجوز تأويله وصرف الى معنى آخر ؛ اذ ْ هو لا يحتمل التأويل ولا يناقض شيء منه الدليل العقلي القاطع حتى يحتاج لتأويله . واما حكم النص (الظاهر المعْني) فهو انه ، ان كان متواتراً او مشهوراً ، يجب التصديق بمناه المتبادر ، ولا يجوز تأويله الله اذا قام دليل عقلي قاطع يدل على ما يناقض معناه المتبادر منه . فحيننذ يُؤو ل ويُصرف الى معنى غير معناه المتبادر ، بحيث يصح التوفيق بينه وبين ما دل عليه الدليل العقلي القاطع . وانما جاز حينئذ تأويل النص ( الظاهر المعنى ) لان الجود على اعتقاد المعنى المتبادر منه ، ورفض ما يدل عليه الدليل العقلي القاطع ، يقتضي هدم الاصل وهو ( العقل ) الذي ثبتت به رسالة الرسول المتكلم بتلك النصوص الشرعية ، اذ لولا المعقل ، لما وصلنا الى الاستدلال على صدق دعواه الرسالة ، فاذا هدم الاصل مديم الفرع لا محالة . فرفض الدلائل العقلية رجوع على الدلائل العقلية رجوع على الدلائل النقلية بالنقض . وهكذا الحكم في كل نص ( ظاهر المعني ) ناقضه الدليل العقلي القاطع .

واما اذا كان الدليل الذي قام على ما يناقض ظاهر المعنى دليلاً (غير قطمي) فل يسوغ تأويل النص وصرفه الى معنى آخر . ومن المعلوم ان الدليل القاطع هو الذي يدل على مدلوله دلالة يقينية لا تحتمل النقيض . واما الدليل العقلي الظني غير القاطع ، فهو الذي يدل على مدلوله دلالة راجحة تحتمل النقيض ، ولو احتمالاً بعيداً ؛ فبهذا الاحتمال ينزل عن درجة اليقين ، ولا يجوز عنده تأويل المعنى الظاهر البتية .

هذه هي المقدمة الاولى ، اما المقدمة الثانية فيقول الجسر فيها : ان الشريعة المحمدية ، بل وسائر الشرائع المنزلة ، انما يقصد منها بيان ما يرشد الخلق الى معرفة الله تعالى ، واعتقاد وجوده ، واتصافه بصفات الكال ، والى كيفية عبادته ، والى الاحكام التي تتوصل العباد الى انتظام المعاش وحسن المعاد . واما تعريفهم بمباحث العلوم الكونية ، من كيفية خلق العالم ، والنواميس القائمة فيه ، وغير ذلك ، فانه ليس من مقاصد الشرائع ؛ العالم ، والنواميس القائمة فيه ، وغير ذلك ، فانه ليس من مقاصد الشرائع ؛ بل تلك معارف يتوصلون اليها بعقولهم ؛ والشرائع لا تلتفت اليها ، اولا وبالذات ، ولا تعني بتفاصيلها ، وتكتفي بذكر شيء مجمل من امرها ، وبالذات ، ولا تعني بتفاصيلها ، وتكتفي بذكر شيء مجمل من امرها ، على قدر ما يكون له دخل في مقاصدها الاصلية ؛ فتذكر مثلاً خلق

الساوات والارض وابرازهما من العدم ، وخلق انواع المخلوقات ، وكيفية تدبير الاكوان ، وما فيها من النظام ، على سبيل الأجمال ، ليكون ذكر ذكر ذلك دليلاً عقلياً للناس على وجود الله خالق قادر علم حكم .

وبعد هاتين المقدمتين يشرع الجسر في بيان رأيه في مذهب النشوء والارتقاء فنقول:

ان الذي ورد في الشريعة المحمدية من النصوص المتواترة او المشهورة بشأن خلق الاكوان ، وتنوع الانواع ، انمـــا هي نصوص لم يبيّن فيها تفاصيل الخلق وكيفياته ؛ فقد ورد ان الله تعالى خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام . وورد انه تعالى استوى الى السماء وهي ( دُخَان ) فسواهن سبع ساوات . وقد اختلف المفسرون في تفسير هـذه الايام الستة فاكثرهم قال انها كأيامنا ، وقال بعضهم انها ايام من ايام الآخرة التي ورد عنها ان يومها كألف سنة من سنيتنا . وقدال بعضهم اليوم من تلك الايام الستة يطلق على خمسين الف سنة . وورد ايضًا في النصوص ان الساوات والارض كانتا رتفاً ففتقها الله تمالي ؛ ففسر بعض المفسرين ذلك بان السموات والارض كانتا شيئًا واحداً ، ملتزقة احداهما بالاخرى ، ففصل الله تعالى بينهما ، وفسره بعضهم بتفسير آخر . وقد فهم البعض من نصوص الشريعة أن الارض خلقت قبل الساوات ولكنها غير مدحوّة أي مبسوطة صالحة للسكني . ثم استوى الله تعالى الى السماء ، وهي ( دخان ) ، خلقه الله تعالى قبل ذلك ، فسواها سبع ساوات ، ثم دحا الارض ؟ ومن قال بهذا تأوَّل النص الذي ظاهره يخالفه . وفهم بعضهم ان الساوات خلقت قبل الارض وتأوَّل ما ظاهره يخالفه . اما تفصيل خلق السموات والارض وكيفيات تكوينها او تكوين الشمس والكواكب والارض ، من السديم كما يقول الماديون ، او على طريقـــة اخرى ، فلم تنص الشريعة المحمَّدية على شيء منه ، ولم يرد في نصوصها ما يثبته او ينفيه .

واذا نظرنا الى التفاصيل التي تذكرونها ، ايها الماديون ، في خلق السموات والارض ، بمين الأنصاف ، ظهر انها فروض وتخمينات ؛ فيجوز ان يكون

الله تعالى كو نها على تلك الطريقة التي تقولون بها ، ويجوز ان يكون الحال بخلاف ذلك ؛ ولكن اذا ثبتت تلك الفروض ، بالدلائل القاطعة التي لا تحتمل النقيض ولا مجال للعقل في رفضها ، فأن المسلمين يقولون بها ، مع اعتقادهم ان الله تعالى هو الذي اوجد الشمس وكو نها ، وفصل منها الكواكب والارض على الكيفية التي تذكرونها ، والنواميس التي قلتم بها تكون عندهم اسبابا عادية لا تأثير لها في نفسها ، والمؤثر الحقيقي هو الله تعالى .

ومن الواضح أن لا شيء من النصوص المتقدمة ينافي القول بهذا التكون الذي تقولون به ؛ ويمكن عند ثبوت ما ذكرتم بالادلة العقلبة القاطعة ان يقال : أن الله تعالى خلق أولاً مادة العالم شيئًا واحداً وقد سماه ( دُخانًا ) ، وهو السديم المنتشر في الخلاء ، ثم فتق السموات والارض ، اى منز مادة الساء عن المادة التي يريد ان يُكون منها الشمس والكواكب والارض ، ثم كو"ن الشمس وفصل عنها الكواكب والارض ؛ لكن الارض كانت بعد فصلها غير مدحوّة ؟ ثم قصد سبحانه الى السماءِ وهي دخان ، وهو السديم ، فسواها سبع سموات ، ثم دحا الارض بعد ذلك ؛ وكل ذلك اجراه الله تعالى على نواميس مخصوصة ، وهي اسباب عادية ، وفي ازمنة طويلة ، هي التي سماها ستة ايام ... وفي هذا التقرير يكون مـا ذكره الماديون في تكوّن الشمس والكواكب والارض منطبقاً على مـا ورد في نصوص الشريعة المحمدية ، ولكننا لا نلتزم القول بهذا الرأي ما لم تَقَهُمْ عندنا الادلة القاطعة عليه. وما دامت الادلة ظنية ً لم نكن مضطرين الى الاخذ بها، واكتفينا بالقول انه رأي محتمل الصحة . وما دام المدار في اعتقاد المسلمين في شأن عوالم الاكوان ان يعلموا ، علما جازما ، إنها حادثة ، فلا بد لها من محدث هو الله تعالى الذي اوجدها من العدم ونو عها الى انواعها التي "اهدها ، فلا فرق عندهم بين ان يعتقدوا ان الله تمالي اوجد انواع هذه العوالم بطريق ( الخلق ) اي انه اوجد كل نوع منها ابتداء ، مستقلًا عن غيره ، ليس مشتقاً من سواه ( سواء او جداه دفعة واحدة

او بتكوين متمهّل) ، وبين ان يعتقدوا ان الله تعالى اوجد انواع هذه العوالم بطريق (النشوء) ، اي انه اوجد المادة البسيطة ثم رقّاها الى عناصر ، ثم الى معادن ، ثم الى ابسط جسم حيّ (البروتو بلاسما) ، ثم الى ادنى النبات او الحيوان ، ثم فرَّع من ذلت بقية الانواع ، واشتق بعضها من بعض ، واختار ابقاء البعض وابادة البعض ، واجرى جميع ذلك على نواميس ، وضعها في المادة ، يتسبب عنها ذلك الارتقاء والتنوع ، الى ان بلغت تلك العوالم انواعها التي هي عليها الآن . فكل من هذين الاعتقادين ، اي اعتقاد طريق (الخلوق ) واعتقاد طريق (النشوء) لا ينافي الاعتقاد بوجود الله تعالى وانه الخالق لهذه العوالم في كل حال .

ثم يقول الجسر: وخلاصة النصوص المعتمدة في الاعتقاد التي وردت في الشريعة المحمدية في شأن حلق عوالم الارض هي: ان الله تعالى جعل سن الماء كل شيء حيّ ، وانه خلق كل دابّة من ماء ، وانه خلق من الانعام ازواجاً ، وانه خلق الازواج كلها ، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ، وانه جعل في الارض من كل الثمرات زوجين اثنين . فهذه النصوص يحتمل ان تفسَّر بحد ذاتها على (مذهب الحلق) او (مذهب النشوء) ، والنصان الاو لان منها يوافقان قول الماديين الحديث بان المادة الحيوية من الماء . والما بقية النصوص فالمعنى الظاهر منها يدل على (طريق الحلق) . ولكن مع ذلك كلته لم يرد نص يفيد ان كل نوع او جده الله تعالى قد اوجده دفعة واحدة او بتمهل ، الا ما ورد في بعض النصوص من الايام الستة ، ثم خلق الحيوانات ) ؛ ولكن هذا النص لا يفيد الا ان الحيوان تأخر عن الشجر في الحلق ، وهو لا يفيد ان كل نوع منها كان الحيوان تأخر عن الشجر في الحلق ، وهو لا يفيد ان كل نوع منها كان الجاده (دفعياً) او بتمهل .

فبناءً على ما تقدم من تلك النصوص ، وبحسب القاعدة المتقدمة من الواجب في الشريعة المحمدية ان يعتقد اتباعها المعاني المتعينة او المعاني الظاهرة من نصوصها المتواترة او المشهورة ، ما لم يعارض (المعاني الظاهرة)

دليل عقلي قاطع ، نعتقد ان الله خلق كل نوع مستقلا ابتداء ، ولم يخلقها بطريق (النشوء) ، وان كان الله قادراً على كلتا الصورتين . واما ان كل نوع خلقه دفعة واحدة ، او بتمهل وترق ، بسبب نواميس وضعها الله ، فهذا سبيله عندنا (التوقيف) ، اذ لم يأت في الشريعة ما يفيد القطع بأحد الامرين . ولا يسوغ لنا ان نعدل عن اعتقاد الظاهر الى خلاف من امر النشوء ، واشتقاق بعض الانواع من بعض ، ما دام لم يقم دليل قاطع يضطرنا الى تأويل تلك النصوص . ومتى قامت الادلة العقلية القاطعة على صحة مذهب النشوء واصل الانواع ، كان علينا ان نؤول ظاهر تلك النصوص ونوفيق بينها وبين ما قام عليه الدليل القاطع .

حيران – الحديث ثم الحمد يله والله لقد اثلجت صعوي يا مولاي بهذه البيانات الرائعة ، التي تدل على ان احكام الدين ، لا يمكن ان تصادم حقائق العلم التي يقوم عليها الدليل القاطع ؛ فارجو ان تتم فضلك بذكر رأي الجسر في خلق الانسان ، فهل يرى الجسر ان ما قاله اصحاب النشوء عن تكوين الانسان ، مكن التوفيق مسع ما ورد من النصوص في القرآن ?

الشيخ - يقول الجسر للقائلين بان الانسان حيوان من جملة الحيوانات ، حادث بطريق النشوء والارتقاء ، وللقائلين ، بَمْدهم ، بأن الانسان والقرد ، من اصل واحد :

لقد ورد في نصوص الشريمة المحمدية التي عليها مدار الاعتقاد في خلق الانسان: ان الله بدأ خلقه من طين، ومن حماً مستون، ومن صكصال كالفخار ؟ وورد انه خلقه من ماء . وقد قال بعض المفسرين آن النراب والماء اصلان للانسان ؟ اي انه خلق منها، فتارة تذكر النصوص هذا ، وتارة تذكر ذلك . وورد ان الله خلق الانسان بيديه ، وورد انه خلق البشر من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء . فهذه النصوص تفيد ظواهر ها ان الله خلق الانسان نوعاً مستقلا ، لا بطريق فهذه النصوص تفيد ظواهر ها ان الله خلق الانسان نوعاً مستقلا ، لا بطريق النشوء والاشتقاق من نوع آخر ، وان كان كلا الامرين من الجائز العقل

الداخل تحت قدرة الله . نعم ليس في تلك النصوص صراحة "بان الله خلق الانسان الاو "ل من تراب ( دفعة " واحدة ) او بتكوين متمه لل على انفراده ؟ فعيل هذا عندنا التوقف وعدم الجزم باحد الامرين ، وان كان قد يظهر من بعض النصوص الاحادية ان تكو "ن الانسان الاول وهو ( آدم ) كان بتمه لل ومرت عليه مدة من الزمان ؛ ولكن ظواهر النصوص التي عليها مدار الاعتقاد تدل على الخلق المستقل . ولا يجوز تأويل هذه النصوص ، وصرفها عن معناها الظاهر ، الله اذا قام الدليل العقلي القاطع على مذهب النشوء ؛ وعندما تقوم الدلائل العقلية القاطعة على وجود الانسان بطريق النشوء ، يكن تأويل هذه النصوص ، والتوفيق بينها وبين ما قام عليه الدليل القاطع ، ولا ينافي ذلك اعتقاد المسلمين في شيء ، ما دام الاصل عندهم ان القاطع ، ولا ينافي ذلك اعتقاد المسلمين في شيء ، ما دام الاصل عندهم ان الله تعالى هو خالق الانسان في كل حال .

هكذا يبرهن الجسر على ان دين الاسلام لا يتصادم ، ولا يمكن ان يتصادم مع العلم ، اذا تأيد هنذا العلم بالدليل العقلي القاطع . ويصرح بانه لا فرق ، في نظر الدين ، بين ان يكون ايجاد الله للعالم بطريق ( الخلق الدفعي ) او ( الخلق المتمهل ) . او بطريق النشوء والارتقاء ؛ فالخلق ، على كل حال ، تم ً بارادة الله وقدرته وحكمته ، وليس احد المذهبين بأدل على الله من الآخر .

هذا ما يقوله الجسر يا حيران في مذهب النشوء والارتقاء ، وانت ترى انه لم ينكره ولم يقل باستحالته ، ولم يسد على العلم الباب ، باسم الدين ، بل تركه مفتوحاً ، عندما اكتد القول مراراً ان مذهب النشوء والارتقاء ، عند ثبوته ثبوتاً قطعياً ، لا يناقض الدين في شيء ، ويمكن الاخذ به ، وتأويل النصوص الدالة بظواهرها على مذهب الخلق .

والى هذا السمو في التفكير اشار المستشرق (تشارلس آدمز) في كتابه (الاسلام والتجديد) بقوله: (بينا كان المؤلف السنتي فيا مضى من الزمان لا يعبأ بالآراء العلمية، وكان يرى ان يقاومها بحد السيف، فان الشيخ حسين الجسر لم ير هذا الرأي، وانما ذهب الى انه قد انقضى الوقت الذي يستطيع

فيه المسلمون ان يُغفلوا ما يوجّه الى عقيدتهم ، فاخذ يدلسّل على ان الانسانية الحقّة ، والخلق القويم ، والعقل السلم تتجلسى ، بأسمَى مظاهرها ، في عقائد الاسلام واحكامه ، وانبرى للرد على ما اثاره علماء الغرب من شبهات كثيرة تقوم على اساس فلسفي او مادسي ؛ بل انه ليتعرّض لمذهب دار ون ويرى ان هذا المذهب ، على تقدير صحته ، ليس من شأنه ان يتعارض مع القرآن )

حيران – من هم علماء السنسّة الذين كانوا يرون ان تـُقاوم الآراء العلمية بحد السيف ?

الشيخ - انا لا اعرف احداً من علماء السنة كان يرى مقاومة الآراء العلمية بحد السيف ، ولكن الذي اعرفه أن الغزالي ، مثلا ، الذي جاء قبل ( 'برونو وغاليله و كَــُهـٰلـر ° ) بسبعائة سنة يقول في كتابه تهافت الفلاسفة ، عندما حمل على علماء الدين المنكرين للحقائق العلمية ، كالكسوف والخسوف وغيرها ، ما نصه بالحرف الواحد : ( ومَنْ ظن ان المناظرة ، في ابطال هذا ، من الدين ، فقد جَنَى على الدين وضَعَّفَ امره ؛ فان هذه الامور تقوم عليها براهين هندسية وحسابية لا تبقى معها ريبة ؛ فمن يطلع عليهـــا ويتحقَّق ادلَّتها ، اذا قيل له ان هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه ، وانما يستريب في الشرع. وضرر' الشرع ممن ينصره لا بطريقه ، اكثر من ضرره ممن يطمن فيه ؛ وهو كا قيل « عدو" عاقل خير من صديق ساهل » ) هذا ما قاله الغزالي ، ولم يلاق من اجله مقاومة بحد" السيف ولا بجر" النار ، بل كان موضع التعظيم والتقديس كما تعلم حتى لقتبوه بحجة الاسلام . حيران – رحم الله الجسر فقد كان، والله، عظيمًا في علمه، وعقله، وايمانه ، وفهمه لجوهر الدين ، وسمو نظره في التوفيق بين العلم والايمان . ولكن ما دام الجسر يرى ان مذهب النشوء والارتقاء ، عند ثبوته بالادلة القاطعة ، لا يتمارض مع القرآن ، وانه عند هذا الثبوت القاطع لا يقدح في الايمان ان نعتقد بان الله اوجد المادة البسيطة ، ثم رقتاها وطورها

وفق نواميس وضعها فيها ، حتى نشأت منها الحياة في الخلية الاولى ، فانشي

اسأل مولاي الشيخ لماذا اذن وصف بالالحـاد اولئك الذين قالوا بنشأة الحلتة الحتة الاولى من الجماد ?

الشيخ – انتبه ياحيران ، وراجع ما قلناه عنهم ، تجد انك نسيت كلمة واحدة شوست عليك فهمك لكلام الجسر ولكلامي . انني لم اصفهم بالالحاد لانهم قد روا وظنوا ان الحلية الحية الاولى نشأت من الجاد ؛ فهذا امر ممكن وغير مستحيل ، ولكني وصفتهم بالالحاد لانهم زعموا ان الحلية الاولى نشأت من الجاد ( بالتولد الذاتي ) .

حيران ــ وما الفرق بين القولين ?

الشيخ – الفرق عظيم يا حيران . فانهم يريدون (بالتوك الذاني) ان الخلية الحية الاولى نشأت من الجاد مصادفة " عند حصول توازن نسبي بين مقادير مخصوصة من المناصر المادية ، لا بقدرة الله . والجسر يقول ان نشأة الحياة من الجماد امر ممكن ، وقد تكون الحياة ظاهرة من ظواهر المادة حدثت من الحركة ومن توازن نسبي بين مقادير مخصوصة من العناصر • ولكن كل ذلك حصل بخلق الله لا بالمصادفة العمياء ؛ فتأمـل الفرق بين القولين . اي ان الجسر يقول ان الله هؤ خالق مادة الكون الاصلية من المدم ، وهو خالق عناصرها المختلفة ، وهو واهب المناصر طبائمها ، وهو معطي الذر"ات حركتها ، وهو العلم بسر" التوازن النسبي" الذي يمكن ان تنشأ به الحماة ، وهو الذي كوَّن ذلك التناسب ، وسبَّب عنه الحياة ، كعادته سبحانه ، في انتاج المسبّبات عن الاسباب . اما الماديون الملحدون فينكرون وجود الخالق اصلا ، وينكرون وجود الارادة في الخليق ، وتزعمون ان المناصر تآلفت وتمارجت على طريقة المصادفة فاحدثت الحياة ؟ فاعرف هــذا الفرق ياحيران واجمله نصب عينيك ، فانه يكفيك ان تُنكر ( الخلق بالمصادفة ) لِتَحِيدَ نفسك في احضان الايمان مها فرضت بعد ذلك من الفروض في الخلق والتكوين.

حيران - كيف فلك يا مولاي ، زدني ايضاحاً .

الشيخ - سأعود الى البحث في مطلات الخلق بالصادفة والبسطه الك

بسطاً وافياً اذا آن الآوان .

حيران - وماذا يقول الجسر عن العقل والروح ?

الشيخ – اما العقل فيقول الجسر فيه انه من المفيبات التي لا سبيل الى ايضاح حقيقتها ، وان الشرع لم يأت بايضاح لها . وعلى كل حال فلا يبعد ان يكون صحيحاً قول الماديين ان العقل ظاهرة من ظواهر تفاعل اجزاء المادة ؛ ولكننا نقول انه تفاعل حصل بخلق الله تعالى ، لا بمحض حركة المادة العمياء لذاتها . وكذلك قولهم ان عقل الانسان لا يخالف عقول الحيوانات الا بالكم ولا يخالفها في الذات والحقيقة ، فانه لا يصادم نصوص الشريعة المحمدية في الاعتقاد ، اذ لم يرد فيها ما ينافي ذلك أو يؤيده ، بل غاية ما ورد ان الانسان 'خص بالعقل عن سائر الحيوانات ، وبه كُلتف بالشرائع دونها ، واما كونه مغايراً لادراكها أم لا ، فلم يرد فيه نص ؛ فلا مانع ان يكون ادراك الحيوانات ، وعقل الانسان ، هما من مقولة واحدة ، ولكنه قد زاد حتى بلغ في الانسان درجة ممتازة عن سائر عقول الحيوانات .

اما الروح فيقول الجسر انها موجودة. ولكنه يمترف بمجز المقل عن ادراك حقيقتها.

وهذا التوقف من الجسر عن الخوض في حقائق الحياة والروح والعقل ، التي عجز عن ادراكها كل الفلاسفة ، برهان على سمو تفكيره ، كما ان عدم الانكار على القائلين ان الحياة ظاهرة من ظواهر تفاعل المادة بقدرة خالقها ، دليل على رسعة عقله ، وبعده عن الجمود وسمو نظره في فهسم حقيقة الدين .

حيران - فهمت من كلام الجسر انه يعتقد بتأثير الاسباب الطبيعية ، فما هو رأيه في قانون السببية الذي تكلم عنه الفلاسفة ?

الشيخ – لا يخرج رأي الجسر في الاسباب والمستبات عما ذكره الغزالي وعما أوضعته لك عند الكلام عن هيوم شيخ الشكتاك ، وفي ذلك يقول ، ان الله تعالى وان يكن ربط المسببات بالاسباب ، فهو الخالق للأثنتين :

فاننا لو نظرنا الى تلك الاشياء التي تنشأ عنها الآثار؛ وتأملنا في حقيقتها؛ لوجدنا انها ليست (مقتضية) لتلك الآثار؛ اذ لا شيء فيها 'يلزم العقل بأنها (مقتضية) لها . فالحرارة مثلاً تذيب الثلج والبرودة تجمد الماء؛ ولكن اذا نظرنا الى حقيقتها لم يظهر للعقل وجه (اقتضاء) هذين الاثرين كا يظهر وجه (اقتضاء) الجسم (المتحيز)، ووجه اقتضاء عدم حلول الجسمين في حيز واحد . فاقتضاء الجسم المتحيز وعدم حلول الجسمين في حيز واحد ، هما امران برى العقل ضرورة تقتضي الاعتقاد بها . واما كون الحرارة تذيب الثلج والبرودة تجمد الماء ، فلا يجد العقل ضرورة تقتضي بأن يكون اثر الحرارة الاذابة واثر البرودة التجميد ؛ اذ يقال ، عقلاً ، لم لم يكن الحال بالمكس ? فان قيل ان الحرارة سبب الاذابة لأنها تضعف قوة الملاصقة بين ذرّات الجسم ، قلنا ولم لم يكن الامر المكس ؟ فلا بد اخيراً من القول ، ان اختصاص كل من الحرارة والبرودة بالمكس ؟ فلا بد اخيراً من القول ، ان اختصاص كل من الحرارة والبرودة بالخصص ، الذي جعل في كل شيء خاصية وطبعاً ، هو الله الفاعل المختار .

حيران ــ هذا يكاد يكون نفس ما قاله ابن رشد .

الشيخ – نعم ، وانت ترى ان الجسر لا ينكر الاسباب والمستبات ، والخواص والطبائع والنواميس ، كالم ينكرها احد من علماء المسلمين وفلاسفتهم . وكيف السبيل الى انكارها ، يا حيران ، والاشياء ما كانت متايزة الا بخواصها وطبائعها ، فاذا عدم الشيء خواصه وصفاته المميزة لم يعد هو هو ، بل عاد شيئاً آخر . وما دام العقل لا يرى ضرورة عقلية تقتضي ان يكون للشيء خاصيته بذاته من ذاته ، فلا مجال لهذا العقل ان يرتاب في ان الله ، خالق الاشياء ، هو الذي منحها خواصها وطبائعها ، وانه قادر على سلبها . ولو كانت الشرائع السياوية تنكر الاسباب والمستبات لبطل التكليف ، ولقمد الانسان عن السعي ، ولفت علناس باب العدر في ترك الاوامر واجتناب النواهي ؛ وهدذا ابطال للشرع ، بل افساد للعقل ، وتعطيل واجتناب الذي لا يكون الاً بالعقل ؛ فمن ظن ان دين الاسلام يقول بذلك للإيمان الذي لا يكون الاً بالعقل ؛ فمن ظن ان دين الاسلام يقول بذلك

فقد دل على جهله وقلَّة عقله ...

حيران – على ذكر النواميس وخرقها بالمعجزات اسأل مولاي الشيخ هل يمكن تفسير المعجزة على اساس النواميس الطبيعية كما يقول بعض العلماء ?

الشيخ — ان الامور الغيبية التي ذكرها القرآن ، وذكرتها الكتب الساوية نوعان: منها امور نظنها خارقة للنواميس لأن سرها غائب عنا خفي علينا ، وقد يصل العلم يوماً لكشف النواميس التي وقعت تلك الامور على اساسها ، ومنها امور خارقة للنواميس حقاً ، وقد اجراها الله سبحانه ، وذكرها في الكتب المنزلة ، ليبين لنا قدرته على خرق النواميس التي اوجدها في الكون ؛ وهذه الخوارق هي التي يصح ان تسمى (معجزات) ، ويجب على المؤمن ان يصدق بها ، ويعتقد بأنها امور خارقة للنواميس ، وانه ليس بالامكان ان يتوصل العلم يوماً الى كشف ناموس طبيعي يفسر وقوعها . بل ارى انه لا ينبغي لنا ان نحاول تفسيرها على اساس النواميس الطبيعية ، لأنها لو لم تكن خرقاً للناموس لم تسم معجزة ؟ واذا قلنا انها حصلت على اساس ناموس طبيعي ابطلنا الحكة من ذكرها . فالله تعالى ، انما اجرى تلك المعجزة ، ليدلنا على انه هو وحده الخالق فالله تعالى ، انما اجرى تلك المعجزة ، ليدلنا على انه هو وحده الخالق للناموس ، القادر على خرقه ؛ فاذا كان باستطاعة الانسان ان يأتي بمثل للناموس ، القادر على خرقه ؛ فاذا كان باستطاعة الانسان ان يأتي بمثل تلك المعجزة ، بقوة ناموس طبيعي يكتشفه ، لا تكون معجزة ، ولا تلكون لذكر الله لها في باب المعجزات حكة ولا معنى .

لذلك اقول أن علماء الدين ، الذين حاولوا تفسير المعجزات الواردة في الكتب الساوية ، على اساس نواميس طبيعية علمية ، كانوا على خطأ . ولا ينفعهم قولهم : اننا نريد تقريب المعجزات من العقول ، كي نفوز بايمان رجال العلم ؛ لأن هذا التقريب ، فضلا عن كونه يستحيل علمياً في بعض المعجزات ، فانه ، بذاته ، مسخ لمنى المعجزة ، وعكس لحكتها ، وحكة ذكرها كا علمت .

وهذا يا حيران خطأ وقع فيه ، باخلاص ، كثير من علمائنا وعلماء النصارى ، ولا ازال اذكر ان بعض علمائنا حاول ان يفسر ما ورد في

سورة الفيل ، عن الطير التي ترمي اصحاب الفيل بحجارة من سجيل ، بأنها مبكروبات الجدري ، اصابت اصحاب الفيل فابادتهم . وحاول ان يفسر (الاسراء) ، وفلق البحر لموسى ، وخلق علمي ، على اساس النواميس الطبيعية . ونحن وان كنا لا نستبعد ان يكون المقصود بالطير الابابيل جراثيم الجدري ، لأن سررة الفيل لم 'يقصد بها ذكر معجزة خارقة للناموس ، بل هي وصف لما اصاب الأحباش من الهلاك بأمر الله ، فأننا لا نجيز تفسير كل الآيات التي فيها ذكر المعجزات ، تفسيراً طبيعياً علمياً ، لأنا 'نفقيد المعجزة بهذا التفسير معناها ، وسرَّها ، وقيمتها كما سبق القول ، ونقف بالشخص ، الذي نريد ان 'نرضي عقله ، عند معجزات يستحيل تفسيرها من طريق العلم ، فنجعله في ريب ، ونرجع بــــ القهقرى ، الى الانكار والشك ، من حيث لا ندري : فاذا استطعنا مثلًا تفسير الطير الأبابيل بميكروب الجدري ، فباذا نفسر عصا موسى التي انقلبت حيَّة تسعى ? وان فسرناها بالتنويم والاستهواء ، فهاذا نفسر انفلاق البحر لموسى بضربة عصاه ? وان فسَّرناه بالمدّ والجزر ، كما زعم بعضهم ، فباذا نفسر خلق عيسى من غير أب ? وان اخذنا بتفسير بعض السخفاء لهذا الحكمل بأنه من طريق ( التلقيح الذاتي ) الذي يمكن حصوله ، على زعمهم ، عند بعض الحناثي ، فماذا نفسر تكلم عيسى في المهد ....?

احسبك ، يا حيران ، قد ادركت معنى قولي ان محاولة تفسير المعجزات على اساس النواميس الطبيعية ، هي محاولة فاشلة بذاتها وغايتها ، ومفسدة معنى المعجزة ، ومؤدية لزيادة تشكيك الناس . فالأصل هو الايمان بالله خالق الكون ، وخالق الطبائع والنواميس ، وبأنه سبحانه ، وهو خالقها ، قادر على خرقها ؛ وفي هذا سر المعجزة . ومن رسخ ايمانه بالله هان عليه ان يؤمن بكل معجزة . اما اولئك الذين يزعمون ان المعجزة فوق العقل ، يؤمن بكل معجزة . اما اولئك الذين يزعمون ان المعجزة فوق العقل ، فانهم لا يفر قورت بين المستحيل (عادة ") والمستحيل (عقلاً) . وخرق النواميس ليس من المستحيلات العقلية ؛ وما دمنا نؤمن ان الله هو خالق الناموس ، فأهون شيء علينا ، ان نؤمن بأنه قادر على خرقه .

يقول حيران بن الاضعف : وهنا توقف الشيخ عن الكلام بغتة وهو يتمتم : فاتتنا الصلاة ، احسب ان الشمس قد طلعت او كادت . فنهضنا ، وبعد الصلاة ودعت الشيخ ، فعاد الى غرفته واغلق بابها وهو يقول لي : الى اللقاء في الليلة القادمة يا حيران فانها ليلة الامتحان ...

لت لَه الامتحاث

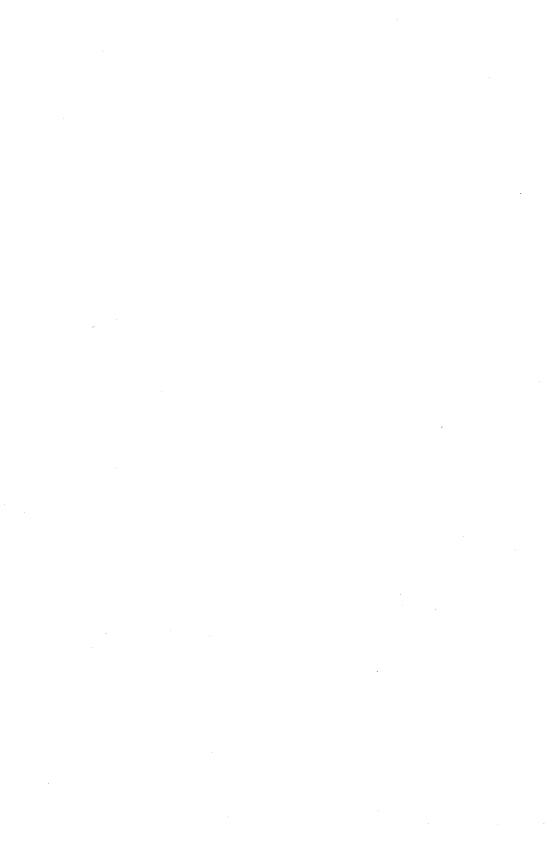

يقول حيران بن الاضعف : ودعت الشيخ الموزون ليلة امس عَجِلاً ، فلم أسأله عن معنى قوله (ليلة الامتحان) ، ثم اويت الى فراثي ، وانا منشرح الصدر بما سمعته من كلام الجسر رحمه الله ، ثم استسلمت الى نوم عميق ، لم انهض منه الا قبيل الظهر ؛ فقمت وانا افكر في معنى (ليلة الامتحان) ؛ فقلتبت المعنى على وجوه مختلفة ، وخطرت على بالي امور كثيرة ، وترجّع عندي ان الشيخ انما يشير الى شيء ورد ذكره في غضون الليالي السابقة ، فاخذت اراجع ما املاه علي ، لعلتي اجد كلمة تشير الى شيء يسمى (ليلة الامتحان) ؛ وآخر ما خطر ببالي ان الشيخ ربما كان مراده ان يمتحنني في كل ما ألقاه الي " ، فبادرت الى دفتر الامالي ، اراجع فيه ما كتبته من كلام الشيخ ، ونسيت أكلي وشربي ، فلم اترك المطالعة حق سمعت اذان المغرب ؛ ولما قنضيت الصلاة الاخيرة ، ودخلت المطالعة حق سمعت اذان المغرب ؛ ولما قنضيت الصلاة الاخيرة ، ودخلت على الشيخ ، نظر الي طويلا وقال وهو يضحك :

الشيخ – مالي أراك خائر القوى ، أخائف انت من الامتحان ? حيران – ومن الذي لا يخاف من الامتحان يا مولاي ? ولكن ما بي ليس من الخوف وحده ، بل هو من الخوف والتعب والجوع .

الشيخ - الجوع ... ?

حيراًن – نعم أنه الجوع يا مولاي ، فاني حتى الساعة لم اذتى طماماً.

الشيخ - كيف ذلك ? أليس عندك ما تأكل ، أم انت مريض ؟

حيران – لا هذا ولا ذاك ، ولكن سممتك تقول : غداً ليلة الامتحان ، فخطر ببالي انك تريد امتحاني في كل ما القيته الي "، فتملتكني الوجك من ساعة الخجل ، فعكفت على المراجعة ولم اجد متسماً للأكل ، فاجتمع على الحوف والتعب والجوع .

الشيخ – لقد حزرت و كنت حذراً. انني حقا اريد ان امتحنك ولكن اتحسبني سامتحنك كا يتحن جهال المعلمين طلاب العلم ? ان هذه المباحث العليا ليست من نوع المحفوظات ليُساًل الطالب عنها كا يُساًل عن قصيدة ، بل هي حوار عقلي خالص ، يجب للامتحان فيه ، ان يُعطى الطالب كتابه ، ويُسمح له بمراجعته ، عند الجواب على كل سؤال ، ومناقشة كل موضوع ؛ ومن هذا الحوار والمناقشة يستطيع الاستاذ ان يتلس سير التفكير في ذهن الطالب ، والنتيجة التي استقر عليها رأيه . فضع دفترك بين يديك يا حيران ، ولا تخف . ولكن قبل ان نبدأ خف قليلا من اللبن ولا تأكثر ، فان الذهن يتبلد من فرط الجوع ، كا يتبلد من فرط الشيم .

يقول حيران بن الاضعف: فقمت الى مأواي وشربت قليلاً من اللبن ، وعدت الى حضرة الشيخ ، واخذت دفتر الأمالي وقلت للشيخ : انني بين مديك يا مولاى .

الشيخ - يا حيران ! تقول انك راجعت جميع الأمالي ، التي الميتها عليك ؟ حيران - نعم يا مولاي لقد راجعتها ، ولكن مراجعة العجلان الوجيل . الشيخ - لا بأس لا بأس ، انها الآن بين يديك . فما غاب عن بالك عُدُّ الله ، واقدراً ه على مهل .

حيران - شكراً يا مولاي شكراً.

الشيخ – سؤال واحد يا حيران . هل ادركت ما هو فيض الذي كنت ارمي اليه ، في كل ما قرَّرته لك ، وما هي الغاية العظمى التي اربد ان اصل بك اليها ?

حيران — نعم ادركت يا مولاي ان الغرض الذي كنت ترمي اليه ، هو ان تُثبت كي ، ان نتاج الفلسفة الصحيح ، الذي انتهى اليه اكبر الفلاسفة ، وتلاقوا عليه ، لا يتنافى ابداً مع الدين الحق ، في اثبات وجود الله ، بل يؤيد هذا الاثبات بالنظر العقلي الخالص ، الذي تتلاقى فيه عقول الاكابر ، من رجال الدين ، مع عقول الاكابر من الفلاسفة ، على

ادلة واحسدة ؛ لتتخذ من فرط اجلالي لهؤلاء الفلاسفة ، وسيلة لأيصالي الى الايمان بالله من طريق الادلة والبراهين ، التي اعتمدوها بالنظر العقلي الخالص ، البعيد عن كل ميل مع الدين ، بعد ان رأيت انني منصرف عن هذه الادلة والبراهين نفسها اذا سمعتها من افواه رجال الدين ؛ ولتريني ان الدين الحق لا يتصادم ولا يتنافى مع حقائق العلم ، التي قام على صحتها البرهان العقلي القاطع ، لأن الدين الحق" ، يجعل للعقل الكلمة الفاصلة العليا ، في معرفة الحق" ؛ وهذه هي الغاية العظمى التي اردت ان تصل بي اليها .

الشيخ – وهل بلغت بك هذه الغاية يا حيران ?

حيران – نعم يا مولاي .

الشيخ – بكلام اي الفلاسفة كنت اشد إعجاباً ، وبأي طُــُـرُق الاستدلال كنت اشد اقتناعاً ?

حيران – بكلام الجيع يا مولاي : فقد استهواني ما في كلام الكثرة الاكابر ، من صفاء التفكير ، وصدق الحجة ، ونفرني ما في كلام القلة الاصاغر ، من غموض ، وضعف ، وركاكة ؛ سواء في ذلك الذين أسفتُوا في السفسطة ، او غلوا في التشكيك ؛ ودلني تلاقي عقول الفحول ، من كل الملل والنحل ، على ان الحق واحد ، وان تعددت طرق الدليل عليه ؛ واوقفتني المقارنة والموازنة ، بين اقوال الفريقين ، عند مشارف الفرقان ، والحد ش ، الى اعتاب الايمان .

الشيخ - أهو ايمان الأيحاء، ام ايمان الدليل ?

حيران – أيريد مولاي ايماني بما أوحي الي الرسل ? اني والله لم اكن يوماً غير مؤمن بالله وكتبه ورسله .

الشيخ – اعرف اعرف . هذا ايمان الوجدان ، وايمان الفطرة ، وايمان الارث عن البيت الذي تحدّرت منه ، بـل ارث الاجيال ؛ وما اصفاه ايماناً ومـا احلاه ، اذا لم يمكّره التفلسف الأبتر ، ولم تُمرّره الخطوط العواثر .

حيران - اذاً ، ماذا يريد الشيخ بايمان الايحاء ?

الشيخ – اسألك هل ايمانك الذي وصلت اليه اليوم ، بعد سماع كلام الفلاسفة ، هو ايمان الايحاء النفساني المنبعث من ذلك الأجلال ، الذي كنت تُكنت من لعظاء الفلاسفة ، من قبل ان تستبطن اقوالهم ، وتعرف ايمان الدليل والبرهان الذي اصبحت تدركه وتعقله بنفسك ... ?

حيران — انه ايمان الثقة والاجلال ، وايمان الدليل والبرهان معاً . فقد اتيح لي ، بما رأيته من التلاقي على الحق ، في امر الايمان بوجود الله ، بين اكبر الفلاسفة ، واكابر علماء الدين ، وبما عرفته في كلام الجسر ، من وجوب تحكيم العقل ، في التوفيق بين العلم والدين ، والمعقول والمنقول ، عند قيام الدليل العقلي القاطع ، ان ارجع الى علماء الدين ، بتلك الثقة التي كان ينازعني عليها فرط اجلالي للفلسفة والعلم ، ويصرفني عنها ، احيانا ، جود بعض العلماء ، الذين وصفهم الغزالي والجسر بأنهم اضر على الدين من اعدائه . واتبح لي ان التبتع طرق الاستدلال على وجود الله كلها ، فرأيتها ، على اختلافها في الصعوبة والسهولة ، مؤدية الى الايمان بالله .

الشيخ – اريد ان اسمع تقرير الدليل من فمك ، لارى اين تقع هـذه الصعوبة عندك ؛ فاجعلني التلميذ الحيران ، وكن انت الشيخ الموزون .

حيران – في (دليل الحدوث) الذي اخذ به اكثر الفلاسفة والعلماء ، ارى تفكيري يسير في الاستدلال سيراً مطسّرداً ، في طريق واضع المحجة ، تتداعى به الادلة وتتساند ، ويأخذ بعضها برقاب بعض ، وتذهب صعداً في مراحل البداهة العقلية . فيقول لي عقلى :

العالم مركب بمجموعه واجزائه ، وكل مركب حادث بداهة . والعالم ، با في ، متغير تغيراً مستمراً من صورة الى صورة ؛ وكل متغير من صورة الى صورة ، لا يمكن ان تكون له صورة اصلية ازلية قديمة ، لانها لو كانت كذلك ، لما جاز ان يطرأ عليها التغير .

والقول بتسلسل الصُّور الى غير نهاية ، غير صحيح ، لان التسلسل مستحيل عقلاً .

فلا بد" ، اذاً ، ان نقف عند حد من ونقول ان هذا المتغيّر لم تكن له في اول امره صورة.

واذا لم تكن له صورة ، لا يكون له وجود ، لان الصورة تشمل الشكل والحجم والوزن واللون والطعم والرائحة ، ومتى فـَقَدَ الشيء هذه الصور كلها ، فـَقَدَ وجودَه .

فالعالم المتغير ، اذاً ، لم يكن موجوداً ، ثم 'وجد .

فالعالم ، اذاً ، حادث .

والعقل ، بقوة قانون العلمية البديهي ، يحكم بداهمة بان كل حادث لا بد له من سبب يحدثه .

وهذا السبب المحدرث ، لا يجوز ان يكون حادثاً ، لانه يفتقر الى سبب محدرث .

ولا يجوز القول بتسلسل الأسباب الى غير نهاية ، لان التسلسل ممتنع عقلاً . فلا بد ان يكون المحدِث الصانع للعالم قديماً ، وهو الله تعالى ، الذي خلق العالم واحدثه بعد العدم المطلق .

الشيخ - مرحى يا حيران مرحى.

حيران – وفي دليل الوجوب الذي قال به الفارابي وابن سينا وديكارت ولوك ولايبنز وغيرهم اقول :

العقل يحكم ، بداهة ، بان معنى الوجود ، يتردّد بين ثلاثة احوال : ( الامكان ، والاستحالة ، والوجوب ) ؛ فكل شيء امنًا ان يكون ممكن الوجود ، واما ان يكون مستحيل الوجود ، واما ان يكون واجب الوجود . والعقل يحكم ، بان هذا العالم من نوع ( الممكن ) .

والممكن لا بــد له من مرجح ، يرجّح وجوده على عدمه ، ويخرجــه من الامكان الى الوجود الفعلى .

وهذا الموجيد ، لا يجوز ان يكون ممكن الوجود ، لانه يصبح مفتقراً الى موجيد ، ويؤد ي الامر الى التسلسل ، وهو مستحيل عقلاً . فلا بد ، اذاً ، ان يكون هذا الموجيد (واجب الوجود) .

وهذا الموجيد الواجب الوجود لا يجوز ان يكون من ذات الممكن ، لانه لو كان من ذاته لاصبح الممكن واجب الوجود ، وهذا تناقض مستحيل عقلا ، لانه يجمع بين طرفي النقيض وهما (الامكان والوجوب) ، ولانه ايضاً يؤدي الى الدور ، فيجعل السبب علية للمسبب ، ويجعل المسبب علية للسبب ، والدور مستحيل عقلا . فهذا العالم الممكن ، اذن ، مفتقر الى موجيد قائم بذاته ، واجب الوجود بذاته ؛ وهدذا الموجد الواجب الوجود هو الله تعالى .

وعلى تعبير ديكارت القريب التناول: انني موجود فمن اوجدني ومن خلقني ? انني لم اخلق نفسي ، فلا بد لي من خالق ؛ وهذا الخالق لا بد ان يكون واجب الوجود وهو الله بارى، كل شيء.

وعلى تعبير باسكال: انه كان يمكن ان لا اكون لو كانت التي ماتت قبل ان اولك حياً ، فلست ُ اذن كائناً واجب الوجود ، فلا بد من كائن واجب الوجود يعتمد عليه وجودي وهو الله .

الشيخ – وعلى تعبير القرآن : ( امْ خُلِقوا مِنْ غَيْرِ شَيءِ امْ هُمْ ُ الخَالقُون ؟ ) .

حيران – وفي دليل (العلّـة الكافية ) على اساس (مبدأ التناقض ) ، الذي انتبه اليه لايبنز :

العقل يحكم ان كل ما نتصوره لا بد ان يكون : امَّا ممكناً ، وامًّا مستحيلاً ، وامًّا واجباً . وهذا العالم الواقع من نوع ( الممكن ) .

وكل واقع من نوع الممكن ، لا بد له من (علة كافية ) لوقوعه ووجوده . وهذا العالم الموجود ليس هو الذي اوجد نفسه ، لان القول بانه اوجد نفسه يوجب تناقضاً عقلماً كما ستق القول .

فلا بد لهذا العالم الواقع الممكن ، اذاً ، من علة كافية لوجوده ، لانه بدون علة كافية لا يكون موجوداً ، والحال انه واقع وموجود .

ولا بد ان تكون (العلة الكافية) لوجوده ، لها منتهى العلم والقدرة والحكمة وكل صفات الكمال ، لانها لو لم تكن كاملة الصفات لم تكن

(كافية ) . وهذه العلة الكافية هي الله .

هذه كلها يا مولاي بديهيات عقلية يأخذ بعضها برقاب بعض ولكن هذه البديهيات يزاحها في الذهن ، عند آخر مراحل التفكير ، ارتباك وكلال عند تصور النهاية التي ليس ورائها اي شيء ، واللانهاية التي لا تقف عند حد ، والازلية التي ليس لها بداية ، والزمن الذي ليس قبله زمن ، والمكان الذي ليس ورائه اي شيء ، والعدم المطلق . ولكن كل هذا الكلال لا يزعجني ولا يؤذيني ، بقدر ما يزعجني ويؤذيني كلال عقلي وعجزه عن تصور الخلق من العدم .

الشيخ – انك معذور ، يا حيران ، فيا تشعر به من كلال العقل عن تصور هذه الامور كلها ، فانك لست اعظم عقلاً من الغزالي وابن طفيل وابن رشد وكان ط وسبنسر ، الذين اعترفوا بوقوع العقل ، احياناً ، في هذا الكلال . ولكنك لست معذوراً ابداً في ان تقف امام هذا الكلال في تصور الخلق من العدم ، جامداً مشدوها ، عاجزاً عن ان تبرهن لنفسك ، بلادلة العقلية القاطعة ، على ان هذا الكلال وهم من الاوهام ... أليست كثيرة هي الأوهام التي تعتري عقولنا ، ثم ندحضها ونكذبها بالبرهان العقلي القاطع ? أصغ إلي ً يا حيران .

حيران ــ كلتى آذان يا مولاي .

الشيخ – هذا العالم الواقع المشاهد، هـل هو من قسم (الممكن) أم من قسم (الواجب) ?

حيران – لا ريب في انه من قسم الممكن ، لاننا نستطيع تصور عدم وجود العالم .

الشيخ – أهو الذي اوجد نفسه ?

حيران – كلا لأن هذا التصور يوجب تناقضاً عقلياً ، لأن عصبح ( واجب الوجود ) والحال انه ( ممكن ) .

الشيخ – لا بد له اذاً من (علة كافية) لوقوعه ووجوده . حدران – هذا بديهي . الشيخ – العالم ، اذاً ، قبل ان تحدثه العلة الكافية ، لم يكن موجوداً . حيران – لا ريب في ذلك .

الشيخ – لا بد، اذاً، من تصور العدم سابقاً لحدوث العالم . حيران – لا ريب في ذلك .

الشيخ – هل تصور ايجاده بعد العدم، يوجب تناقضاً عقلياً ? تأمل ياحيران. حيران – كلًا. بل ان التناقض العقلي ، انما يكون اذا تصورنا عـدم سبق العدم لوجود العالم.

الشيخ - الايجاد من العدم ، اذاً ، غير مستحيل عقلاً وان كنا نجده مستحيلاً عادة ونستبعده ونعجز عن تصوره ، كا قال لاينبنز .

حيران - حقاً انه غير مستحيل عقلاً ... ولكني ، يا مولاي ، لا ازال اعجز عن تصوره ، على الرغم من اني ، من طريق البرهان العقلي القاطع ، اصبحت ، والله ، على يقين ، من انه غير مستحيل عقلاً . بـل المستحيل عدم سبق العدم لوجود هذا العالم ( الممكن ) . فكيف اصنع بهذا العجز ? الشيخ - وما قيمة هذا العجز امام البرهان القاطع ? وانا مثلك يكل عقلي عن تصور الخلق من العدم ، ولكني على يقين بأن هذا الكلال هو وهم سخيف مضحك ، يدل الجمود امامه على خبل في العقل .

حبران \_ كىف ?

الشيخ – ألا تؤمن بالحقائق الرياضية وتجد اليقين في نتائجها الصحيحة ? حيران – كيف لا ?

الشيخ – ألست تعرف كثيراً من الحقائق الرياضية ، التي تستند الى اوليات بديهية عقلية ، تكون في اول الامر خافية عليك ، ولا تظهر لك الا بالتأمل والاستنتاج والبرهنة ?

حيران - هذا صحيح ، ولكني بعد التأمل والبرهنة استطيع تصورها . الشيخ - ما قولك اذا ذكرت لك قضايا حسابية بسيطة جداً ، يقوم عليها البرهان العقلي القاطع ، ومع ذلك يكل عقلك عن تصورها ، حتى بعد الحساب ?

حبران - مثلا ?

الشيخ – انتبه ياحيران . ان عقولنا ، في مجال الاعداد الكبيرة ، تكلّ عن تصور حقائق واضحة ، لا تحتاج الا لتأمل قليل ، وحساب بسيط من نوع الجَمْع ، ويكون كلالها غريباً جداً ، حتى تمارى في النتيجة ، ولو اخبرها بها اصدق الناس واعلمهم ، وتبقى عاجزة عن (تصور) النتيجة ، ولو توصلت اليها بنفسها . ألا تعرف (أحجية الورقة المقطمة ) ؟ حبران – كلا ما مولاى .

الشيخ – لو اعطيت ورقة رقيقة بالغة الرقة ، سمكنها جزء من / ١٠٠/ جزء من الميليمتر ، وطنب منك ان تقطعها نصفين ، ثم تقطع النصفين ثانية "ليصبحا اربعة ، ثم تقطع الاربعة لتصبح غانية ، وهكذا الى ان تكرر القطع والتضعيف (٤٨) مرة . ثم نسئلت ، قبل ان تبدأ في القطع وقبل ان تحسب ، كم تتوقع ان تصبح سماكة هذه الاوراق الرقيقة بعد قطعها (٤٨) مرة ? لم تقل ، معها بالغت في التقدير ، ان سمكها يزيد على متر واحد او مترين او ثلاثة . فاذا قبل لك ان سمكها سوف يزيد على عشرة كيلو مترات لم تصدق ... واما اذا قبل لك انك اذا كررت القطع مشرة كيلو مترات لم تصدق ... واما اذا قبل لك انك اذا كررت القطع صاعداً في السماء فانه يلمس ، او يكاد يلمس ، القمر ، الذي يبعد عن الارض ٣٨٤ الف كيلو متر ، نفرت ، وحسبت القائل يسخر منك ... وبعد ان تتحقق ذلك بالحساب البسيط ، لو اردت تصوره ، تجد عقلك كليلا عاجزاً عن تصوره ... خذ قلمك ياحيران واحسب .

يقول حيران بن الاضعف: واخذت قلمي وبدأت في الحساب والجمع. وقضيت فيه اكثر من ساعة ، والشيخ يضحك ...، ولما انتهيت تحقق عندي ، بالحساب البسيط ، ان الاوراق المقطعة ، اذا رُكمَت تكاد ، فعلا ، ان تصل الى القمر ، فقلت للشيخ:

حيران – حقاً يا مولاي ان سمكها يقرب من / ٣٨٤ / الف كيلو متر... وحقاً انها تكاد تلامس القمر... والله ان هذا لغريب عجيب... الشيخ – والآن اسألك: هل تستطيع (تَصَوَّرَ) هذه النتيجة ، بعد ان صنعتَها بيدك ، ام لا تزال تشعر بكلال عقلي عن تصورها ? حيران – والله اني لا ازال اشعر بكلال عقلي عن تصورها ...

الشيخ – هل ادركت وصد قت الآن يا حيران ، ان عقولنا تكل احياناً عن تصور حقائق كثيرة ، يقوم البرهان العقلي على صحتها . حيران – نعم صد قت ، ولكن كيف ذلك ?

الشيخ – ذلك لأن عقولنا خُلقت عاجزة عن تصور كثير من الاشياء ، ولكنها تستطيع ان تحكم بوجودها من طريق (البرهان العقلي القاطع). (فالتصور) ياحيران غير (التعقل). فقد تستطيع تعقل شيء ولا متسطيع ان تتصوره. لان التعقل يعتمد على بديهيات اولية يأخذ العقل في ترتيبها وتركيبها ، واستنباط بعضها من بعض ، وبناء بعضها على بعض ، فيصل الى حكم عقلي قاطع قد لا يستطيع تصوره . هل فهمت الآن ؟ حيران – نعم فهمت .

الشيخ – والعلم الحديث ، اليوم ، يُقر منه الحقيقة ، التي ذكرتها لك عن الفرق بين امكان تصور الشيء وامكان تعقله . فلا يبالي بعجز العقل عن التصور ، ويعتمد على التعقل وحده ، لان الحقائق العلمية اصبحت ، في مجالاتها ، وكمياتها ، واعدادها ، فوق (التصور) . ولكنهم يحسبونها ويحكمون عليها من طريق التعقل .

خذ لك مثلاً امواج النور . أتحسب ان العلماء ، الذين حسبوا ان الامواج التي تُحدث اللون البنفسجي تكون بسرعة / ٦٠ / الف موجة في البوصة ، يستطيعون تصور هذه السرعة لو اغمضوا عيونهم وارهقوا خيالهم ? كلا ، لأن هذا العدد الهائل ، في هذه المساحة الضئيلة ، يعجز المقلل عن ( تصوره ) ، ولكن لا يعجز عن ( تعقله ) اي عن الحكم بصحته من طريق العقل .

وقد تصل الاعداد ، في الابحاث الدرية الحديثة ، الى مرتبة هائلة يكون عجز العقل عن تصورها اظهر لك ، يا حيران . خذ مثلا : ان

العلماء يحسبون لك ان سرعة ذبذبات الصوت قد تصل الى ( نصف مليون ) ذبذبة في الثانية . وهذا ثابت عندهم ثبوتاً عقلياً علمياً قاطعاً لا ريب فيه . ولكن أتراهم يستطيعون تصور حصول هذا العدد الهائل من الذبذبات ضمن ثانية . . ? ، جرب انت . هل تستطيع ان تبصور ، مها اجهدت خيالك ، حصول الف ذبذبة في الثانية ، فضلاً عن مئة الف ، فضلاً عن نصف مليون ذبذبة في الثانية ? ولكن هذا الشيء الذي تعجز انت والعلماء عن من طريق التعقل ، بالحساب .

هل فهمت الآن يا حيران كيف ان التصور غير التعقل ، وان العبرة لقدرة العقل على التعقل ولا عبرة لعجزه عن التصور ?

حيران – نعم فهمت ، وفهمت بجلاء ووضوح .

الشيخ – هـل فهمت الآن معنى قول العلماء والفلاسفة ان الخلق من العدم ممكن تعقيله ، ولو كان العقل يستبعده او يكل او يعجز عن تصوره ؟ حيران – حقيًا ( ان الفلسفة بحر على خلاف البحور ، يجـد راكبه الخطر والزيغ في سواحله وشطآنه ، والأمان والأيمان في لججه واعماقه ) ، كا يقول مولاي . وحقيًا انها ، كا يقول ( باكون ) : القليل منها يبعد عن الله الما الكثير منها فيرد الى الله .

الشيخ – والآن جاء دور القرآن يا حيران . ناولني هذا المصحف من الحزانة . واذهب الى فراشك . فأن لدي عملاً آخر ، اقدمه الى ربتي ، بغير الفلسفة ...

عَلمَاتُ رَبِّث



يقول حيران بن الاضمف: خرجت من غرفة الشيخ ، بعد ان ناولته المصحف ، واويت الى فراشي ، فلم اجد الى النوم سبيلا ، لأني ما تعودت ان انام في هذه الساعة . ولم اجد الى المطالعة سبيلا لأن المصباح لا يزال عند الشيخ . فاخذت أتناوم . وبعد لأي اغفيت أغفاءة خفيفة صحوت منها على صوت سعال الشيخ . . . فرأيت انه لا يزال ساهراً . . . ثم استفرقت في النوم الى ان صحوت على الخادم العجوز يقرع الباب ، ولما نهضت من فراشي ، لأفتح له ، وجسدت المصباح في غرفة الشيخ لا يزال منيراً . . . ولما أذ ن المؤذ ن بصلاة الصبح ، وخرج الشيخ الى وضوئه سألته عن سهره فقال : انني لم انته من التلاوة الا الساعة . . .

قلت: ان السهر يا مولاي يضنيك.

قال : كل هذا من اجلك ياحيران .

قلت: من اجلي انا ?

فتبسم ومر" الى وضوئه ثم صلينا الصبح ، وانفتل بعد الصلاة الى غرفته وهو يقول: لن اخرج اليوم الى الغياض ... انني بحاجة الى النوم ... وقضيت نهاري كله بين الغياض اراجع ما املاه على الشيخ ليلة امس ... واعيد الجمع والحساب في (احجية الورقة المقطعة) ... فوجدتها يقينية فآمنت بأن عقولنا تكل ، احياناً ، عن تصور حقائق كثيرة يقوم البرمان المقلي على صحتها .. وعرفت انه لا يجوز لنا ان نخمد امام هذا الكلال المعقلي ، بل علينا ان ناخذ بالبرهان القاطع الذي قام لدينا ، ونؤمن بان ذلك الكلال وهم ، والوهم لا يتقاوم البرهان . وتذكرت ما قاله الغزالي هذا الباب ، فراجعته وادركت ، الآن ، معنى قوله : (انه لم يجد لنفسه في هذا الباب ، فراجعته وادركت ، الآن ، معنى قوله : (انه لم يجد لنفسه

## علاجاً من الشك واوهامـــه إلَّا ( بالدليل ) . والدليل لا يكون إلَّا من تركيب الأوليات والضروريات التي لا يصل العقل الى اليقين إلَّا بها . ) .

ثم قلت ، يا ويل َ نفسي . كيف كنت ادرك كل هذا ، وكيف كنت أتعلم اطراح الوهم عند قيام البرهان القاطع ، لو لم يُقَيّض الله لي هذا الرجل المرشد الصبور ?

ثم قلت يا ويل الناس من هذه الشكوك ، التي لا يخلص منها احد" ، كا قال الشيخ ، أتراهم يستطيعون ان يتوفتروا على مثل هذه الدراسة الطويلة ... ? ان الله لا يُكلّف نفساً إلّا 'وسعها ... فكيف يدفعون هذه الشكوك عن ايمانهم ..?

ولما كان المساء دخلت على الشيخ ، فرأيته يكتب ، في دفتر كبير ، بعض آيات القرآن . فالقيت السلام واهويت على يديه اقبلهما ، فتبسم وقال : الشيخ – مالك تقبّل يدي ً بلا داع ... أأراك تُود عني ... ؟ أتحسب انك انتهيت من الدرس ، فاردت أن ترجع الى بلدك ? كلا يا حيران فشوطك ، في الدرس ، لا بزال بعد المدى .

حيران – لم يخطر ببالي ان افارقك يا مولاي . ولو ذهبت لزيارة ابي لمعدت الليك ؛ فقد انقطعت عن العلم في جامعة (بشاور ) ، ولا أجد والله خيراً منك لوصل ما انقطع . وانما قبلت يديك لأنتي أحب ان اناجيك بنجوى ثقيلة ، فاردت ان اقد م بين يدي نجواي صدَقَة ... الشيخ – قل ما تريد ، فلا اجد منك شيئاً ثقيلاً .

حيران – لقد فكرت ملياً فيا كشفت لي ليلة امس من الحق، فكيف بالله يا مولاي كنت ادرك كل هذا ، وكيف كنت أتعلم اطراح الوهم عند قيام البرهان العقلي القاطع ، لو لم يُقيض الله لي هادياً مرشداً علصاً ، صبوراً ، واسع الصدر مثلك يا مولاي الكريم ?

الشيخ – الهداة المرشدون كُنْتُر يا حيران ، وعنهم أخذنا . وليس على طالب الهدى إلَّا ان يُنْهم النظر ، ويطيل التأمل ، ويسأل الهل الذكر ... حيران – وهل يتاح لكل الناس ، ان يتركوا مشاغل الحياة ، واسباب

الرزق ، ليتفرغوا للنظر العميق ، والبحث الطويـل ، والاستدلال المرهق العسير ، وهل مكلف الله نفساً إلَّا 'وسعَّها ؟

الشمخ - هذا حق يا حيران. وهذا الذي كنت اربد أن أصل مك اليه ، وادلتك علمه ، وانصحك به ، بمد أن بلغت ما أردتُه من أرشادك الى صحة البراهين النظرية المركّبة وصدُّقها ؛ بل انصح به كل انسان من الذين لا يُتاح لهم ان يتفرغوا للنظر والبحث والتأمل ... ألم ترأنتي قضيت اللمل كله اقرأ القرآن من احلك.

حيران – بماذا تنصحني يا مولاي .

الشيخ - انني انصحك ، وانصح نفسي ، بل كلِّ انسان بما نصح به ابن رشد: وهو أن نلجأ ، في أثبات وجود الله ، إلى البراهين البديمة ، السهلة ، البسيطة ، الواضحة ، التي يدركها العقل ، بدون ان محتاج الى الغوص في لجبج الاستدلال والجدل؛ ومن غير أن يعتريه أرتباك، أو كلال؛ او عجز ، أو وهم ؟ وهي البراهين التي اكثر من ذكرها القرآن ، واعتمد عليها اكثر مما اعتمد على البراهين المنالمة المركبة الأخرى ؛ لأنه يستوي في ادراكها الجاهل الساذج والعالم الفياسوف. امَّا الساذج ، فيدركها اجمالًا لبساطتها ووضوحها وبداهتها ، والعا العالم فيدركها تفصيلاً ، ويعلم ان هذه البداهة في أدلة القرآن تعتمد على شواهد كثيرة ، تؤلَّف ، بمجموعها، حُكُمًا عقلياً يكون انكاره بمثابة الأنكار لقضية رياضيَّة صحيحة.

حيران – هــذا والله عجيب وعظيم . فقد سبق لمولاي الشيخ ان نوَّه بَمَا فِي القرآن من اعجاز ، في باب التدليل على وجـود الله وخلق العالم ، وسبق لي ان لاحظت عند التلاوة بعض هذه الأدلة ، ولكني لم اكن اظن أنها تؤلف بجموعها حكما عقلماً ، يُمَدُّ انكاره بمثابة الانكار لقضة رياضة

الشيخ – كم مزة قرأت القرآن يا حران ?

حيران – اظن انني قرأته اكثر من عشر مرات.

الشيخ – ألا تذكر قول ابيك لك في الرؤياً ﴿ أَلَا تَقُرأُ القَرَآنَ ؟ ﴾ .

حيران – اذكره ولا انساه .

الشيخ – هـل خطر على بالك ان تُنْعم النظر في قوله تعالى ( إنتَّما يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ العُلْمَاءُ) ، لتدرك انه ، سبحانه ، حصر الحشية في العلماء ، وانه اراد بهم العالمين باسرار الوجود واسرار الخلق ، كا قال ابن رشد والجسر ?

حيران – لقد سألت عن هذا فقما إلى ال المقصود بالآية (علماء الدُّين ) . الشيخ - وهـل المفروض في علماء الدين ان يكون علمهم قاصراً على المعنى الاصطلاحي (للفقه) ، الذي يراد بعد استنباط احكام العبادات والمعاملات ، وان لا يكونوا مطّلمين على اسرار الوجود والخلق ، من طريق العلم والفلسفة ? كلا يا حبران ، فالفق ه هو (الفهم) لكل شيء ، ولكل ما في الدِّن من اسرار وحكَّم واحكام ؛ واول ما يجب ان نفهمه هو كلام الله ، واول شيء يجب ان نفهمه من كلام الله هــو الآيات الدالة على وجهود الله ، وعلى انه الخالق العليم القادر المريد الباري المصور الحكيم . وهذه الآيات لا تُفسِّر ، على الوجه الاكمل ، الَّا اذا اطَّلَعْنَا على ما في الكون من اسرار الحلق ، والنظام والاحكام ، والاتقان . فعلماء الدين هم اولى الناس بالاطلاع على اسرار العلم ، ولا يَصْدُق عليهم ( الحَصْر ) الوارد في قوله تعالى ( انسَّما يخشى اللهُ مِن عِبَادِهِ العلماءُ ) ، \_ والمراد به الخشية الكاملة – الَّا اذا كانوا عارفين ، من العلوم الكونية ، كلَّ ما يتعلق باسرار الوجود والخلق ، التي دلتنا عليها القرآن وذكر لنا بعضها ؛ المعاملات او الأخلاق ، بل وردت في سباق الدلالة على قدرة الله وحكمته في الزال المطر ، وخلق النباتات ، والحيوانات على اختلاف انواعها وألوانها ، حيث يقول الله تعالت قدرته: ( ألم تر َ أَنَّ الله أَنْزَلَ مِنَ السَّماء مَاءً فاخرجننا بن شمرات مُختلفاً ألوانها ومن الجبال جُدَد بيض وحُمْرَ مُخْتَلِفُ أَلُوانُهُمَا وغُرَابِيبِ سُودً ﴾ ومِنَ النَّاسِ والدُّوابِّ والانتَّعام مُخْتَلِفٌ ٱلنُّوانُهُ كَذَلِكَ ؟ انتَّما يَخْشَىاللَّهَ مِنْ عبادِهِ العُلْمَاءُ). حيران – لا ريب في ان المراد بالآية هم العلماء المطلعون على اسرار الخلق ونواميسه .

الشيخ - فالفهم الكامل ، لما جاء في القرآن من البراهين الدالة على وجود الله وقدرته وحكمته ، يفتقر الى ثلاثة امور : جمع همذه الآيات كلها في صعيد واحد ، حتى تكون في متناول البَصَر والبصيرة عند المقارنة ، فلا يتشتت الفكر للبحث عنها في خضم القرآن . ورغبة صادقة في درس هذه الآيات على ضوء العلم والفلسفة ، لاستنباط ما فيها من البراهين ، وما فيها من الردود على المنكرين . وانطلاق من قيود التعصب الأيم رأي ديني او فلسفي .

حيران - انبي سمعت من بعض العلماء ، ان القرآن لم يترك شيئًا من العلوم الله وأشار الله .

الشيخ - كلا يا حيران كلا . وهؤلاء الذين يقولون ذلك ليسوا بعلماء ولا عقلاء ولا اذكياء ؛ فالقرآن ليس بدائرة معارف علمية . ولا من مقاصده ارشاد الناس ، الى العلوم الكونية ، من باب التعليم . ولكن ما ورد فيه من الآيات ، التي تشير الى حقائق كونية كشفها العلم ، انحا ورد بقصد التنبيه الى مما في خلق العالم من آثار الأرادة ، والقدرة ، والعلم ، والحكمة ، والاتقان ، والاتزان ، الدالة على وجود الله ، النافية للتكوين بلمصادفة ؛ ولم يقصد به تقرير العلوم الكونية ؛ لأن القرآن خطاب للبشر بلغة البشر ؛ والله أحكم من ان يخاطب الناس بامور لا يعرفون اسمائها ، بلغة البشر ؛ والله أحكم من ان يخاطب الناس بامور لا يعرفون اسمائها ، فضلا عن اسرارها ؛ ولكنه اشار الى دلائل وجوده ، وقدرته ، وارادته ، والمدن ، ويفهم اسراره رجل العلم في القرن العشرين . وفي هذا القرن السابع ، ويفهم اسراره رجل العلم في القرن العشرين . وفي هذا البلاغة والفصاحة انما يدركه العرب ؛ والقرآن خطاب للناس كافة . والى البلاغة والفصاحة انما يدركه العرب ؛ والقرآن خطاب للناس كافة . والى الآفاق وفي أن فن سهم حتتى يتبين لهم أنته الشرب من الأعجاز اشار العليم الحكيم بقوله : (سنريهم آياتِنا في الآفاق وفي أن فنسهم حتتى يتبين لهم أنته انه الحوق ) . وقد اراهم الآفاق وفي أن فنسهم حتتى يتبين لهم أنته انه الحقق ) . وقد اراهم الآفاق وفي أن فنسهم حتتى يتبين لهم أنته انه الموقي . وقد اراهم الماهم الما

سبحانه ، بعد عصور وعصور ، آياته في آفاق السموات والأرض ، وفي أنفسهم ، كا وعدَه م ، فتبين لهم انه الحق ، وألثفوا في ذلك المطولات ، في بلاد الغرب . ولكننا ، نحن المسلمين ، الذين كان لنا السبتق والفضل في كشف كثير من تلك الآيات ، من طريق العلم ، قصرنا في ارائة اولئك العلماء ، ان هذا القرآن قدَّم هذا الوعد ، واشار الى الكثير من دلائل وجود الله ، ووحدانيته وقدرته ، وحكته ، منذ الف واربعائة سنة ..

وخلاصة القول ، يا حيران ، ان آيات القرآن تكاد تكون مقسمة بين : دعوة الى الله ، وارشاد الى دلائك وجوده ، ووحدانيته ، وعلمه ، وقدرته ، وارادته ، وعنايته ، ورحمته ، وجميع صفات كاله – ووعد ووعيد للترغيب في طاعته والتحذير من معصيته – وتوكيد ليوم البعث والدين – وأحكام في العبادات والمعاملات – وحكة عملية في الحياة – وحض على مكارم الاخلاق – وقصص يَمُتُ بسبب الى هذه الأقسام الستّة . ولكن اهم هذه الأقسام ، وأعظمها عند الله ، هو القسم الاول ؛ لأن ولكن الله هو الأصل وهو الأساس لكل ما عداه . ولذلك ترى ، وانت تتصفع القرآن ، ان الآيات الدالة على الله ، لا تكاد تخلو منها سورة من السورة الواحدة .

يقول حيران بن الاضعف : وهنا ناولني الشيخ الدفتر الذي كان يكتب فيه الآيات وقال :

الشيخ – هذا هو الدفتر الذي جمعت لك به على ترتيب النزول ، اكثر آيات القرآن التي اراد بها الله تعالى اقامه البراهين على وجوده ، وعلى انه هو الخالق ، البارىء ، المصور ، العلم ، القادر ، الحكم ، واكثر فيها سبحانه من الأشارة الى اسرار قدرت وحكته الدالة على القصد والنظام والأحكام والأتقان والتقدير والأتران ، في خلق السموات والارض ، والشمس ، والقمر ، والكواكب ، والنجوم ، والليل ، والنهار ، والرياح ، والأمطار ، والجبال ، والانهار ، والبحار ، والنبات ، والحيوان ، والانسان ، والاسماع ، والأبصار ، والافئدة ، وما ينطوي عليه هذا الخلق من قوانين

ونواميس . فتعال يا حيران نقرأ هذه الآيات ونستعرضها جملة واحدة ، ثم ندرسها على ضوء ما كشفه العلم من اسرار الوجود والخلق .

حيران – لماذا اختـــــار مولاي ايراد الآيات على ترتيب النزول ، ولم يوردها على ترتيب السور ?

الشيخ – لانتي اردت لك ان تتصور نفسك من اهل العصر الذي نزل به القرآن ، لترى كيف توالى الوحي ، وتتابع الهدى ، في خطاب الناس بهذه البراهين الدالة على الله ، فان ذلك يجعل تلاوة هذه الآيات الله على الله ، وايسر في تفهم اسلوب الهدى الكريم ، الذي اتبعه القرآن .

يقول حيران : ثم دفع اليّ الشيخ ذلك الدفتر وقال : اقرأ وأسمِعْني . فقرأت الآيات الآتية :

- إقْرَأْ بأَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . إِقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ . ٱلَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ . علَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .
   وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ . ٱلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . علَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .
   «ورة العَلَقَ»
  - شَمَ رِبِّكَ ٱلْأَعْلَى . أَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى . وٱلَّذِي قَدَّرَ هَبِّح ٱسْمَ رِبِّكَ ٱلْأَعْلَى . أَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى . «ورة الأعلى »
     بَدَى . وَٱلَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى . فَجَعَلَهُ عُثَاءَ أُحْوَى . « ورة الأعلى »
    - ﴾ قُلْ هُوَ أَللهُ أَحدُ . اللهُ ٱلصَّمَدُ . لَمْ يَلِدُ ولَمْ يُولَدُ . ولَمْ يكن لَهُ كُفُواً أَحدُ . «سورة الاخلاص»
    - \* قُتِلَ ٱلْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ . مِنْ أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ . مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ . مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ . ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ . « سودة عَبَس »

- قَلْمَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ الى طَعَامِهِ . أَنَّا صَبَئْنَا المَاءَ صَبَّا . ثُمَّ شَقَقْنَا اللَّرُضَ شَقَّا . وَعَنَباً وَقَصْباً . وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً

   وَحَدَائِقَ نُعْلباً . وَفَاكِهَ وَأَبَا . " ووه عيس "
- ﴿ وَٱللَّهُمْ وَضَحَاها . وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا . وَٱلنَّمَارِ إِذَا جَلَّاهَا .
   ﴿ وَٱللَّهُ لِإِذَا يَغْشَاهَا . وَٱلْسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا . وَٱلأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
   ﴿ وَتَفْسَ وَمَا سَوَّاهَا . ﴿ سَوَرَةَ السَمِسَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا
  - \* لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانِ فِي احسَنِ تَفْوِيمٍ . ومورة تسبير »
- ه أَيَحْسَبُ ٱلإِنْسَانُ أَنْ يُشْرَكَ لِمدى . أَلَمْ يَكُ لَطَفَة مِنْ مَنِيَّ يُكُ لِمُ يَكُ لَطُفَة مِنْ مَنِيَّ يُمُنَى . ثُمُّ كَانَ عَلَقَة فَخَلَقَ فَسَوْنِي . فَجَعَل مِنَهُ لِزُّوْجِئِنِ الذَّكُرَ وَأَلِمُنَهُ وَاللَّمْنِيَ . «سردا عَبِمه » وَاللَّمْنِي . «سردا عَبِمه »
- ﴿ وَالْمُرْسَلاَت عُرْفا . فَالْعَاصِفات عَصْفاً . وَٱلنَّاشِرَات نَشْراً . فَالْغَاضِدة فَرُقاً . وَمُونِهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللهُ
- أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينِ . فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَّارِ مَكِينِ . الى قَدَرِ مَعْلُوم . فَقَدَرْ نَا قَنِعْمَ الْقَادِرُونَ . وَيْلُ يَوْمَنِذَ لِلْمُكَذَّبِينَ . أَلَمْ نَعْلُوم . فَقَدَرْ نَا قَنِعْمَ الْقَادِرُونَ . وَيْدِلْ يَوْمَنِذَ لِلْمُكَذَّبِينَ . أَلَمْ نَعْلَمُ اللَّهَ مُنْ اللَّهُ مَاءَ فَوَاتًا . أَحْيَاءَ وَأَمُواتًا . وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوالِي شَامِحَات وَأَمُواتًا . وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوالِي شَامِحَات وَأَمُواتًا . وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوالِي شَامِحَات وَأَسْقَبْنَاكُمْ مَاءَ فَوَاتًا . وَمَا إِنَهُ مَاءُ فَوَاتًا . وَمَا إِنْ مَا مُؤْدَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْمُولِ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

﴿ أَفَلَمْ نَنْظُرُوا إِلَى السَّاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَمَا مِنْ فُرُوجٍ . وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ فُرُوجٍ . وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ وَبُحِي مِنْ كُلِّ وَبُحِي مِنْ كُلِّ وَجُهُمْ مُنِيبٍ . وَنُولَنَا مِنَ ٱلْسَهَاءِ مَاءَ مُبَارَكا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحُصِيدُ . وَوَلَا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً وَأَلْتَخْلَ بَالِيقَاتِ لَهَا طَلْعُ نَضِيدٌ . رِزْقا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْنَا بِهِ مَنْ فَي مَا كُلُوحُ . «سورة ن »

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ . وَ لِسَاناً وَشَفَتَيْنِ . وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ . «سورةالبله»
 إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ . «سورة القمر»

إِنَّ رَبَّكُمُ أَللهُ ٱلّذِي خَلَقَ السَّهاوَاتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ مُمَّ اسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلْنَهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثاً وَٱلْشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَلَهُ ٱلحَلْقُ والأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ أَلعَالَمِينَ . « حورة الأعراف »

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ ٱلرَّبَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلمَاءَ فَأَنْحَرَ ْجِنَا بِهِ مِنْ كُلِّ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلمَاءَ فَأَنْحَرَ جُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ اللَّهُ مَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . «سودة الاعراب» الشَّمَراتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . «سودة الاعراب»

﴿ أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلْسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللهُ مِنْ شَيْءٍ . «سورة الاعراك»

- هُوَ اللَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَــلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ إليْهَا . «سورة الاعراف»
  - ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ . « سورة الاعراف»
- وَآيَةٌ لَهُمُ ٱلأَرْضُ المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَ الْجَا فَيْنَةُ وَآيَةٌ لَمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّوْنَا فِيهَا مِنَ الْكُيُونِ . وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ . الْعُيُونِ . لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ . سُبْحَانَ النّبِي خَلَقَ الأَرْواجَ كُلَّهَا عِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَعِنْ أَنْفُسِهِمْ وَعَنَّ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَعَمَّا لَا يَعْلَمُونَ . وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْامُونَ . وَاللّهُ مَنَادِلَ حَقَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ . لَا الْشَمْسُ يَنْبَغِي لَمَا وَاللّهَ مَنَادِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ . لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا وَلَا اللّهُ مَنَادِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ . لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا وَلَا اللّهُ مَنَادِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ . لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا وَلُا اللّهُ مَنَادِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ . لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلَا اللّهُ مُنَادِلَ مَنَادِلَ وَلَا اللّهُ مُنَادِلَ وَلَكَ يَسْبَحُونَ الْقَالِمِ وَكُلُنُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ . وَلَا اللّهُ مُنَادِلَ اللّهُ مُنَادِلَ اللّهُ مُنَادِلَ اللّهُ مُنَادِلًا اللّهُ مُنَادِلًا اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- أو لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ يَمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا انْعَاماً فَهُمْ لَمَا مَالِكُونَ . وَذَلْنَاهَا لَهُمْ فَيِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُون . وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ . « ووه بس »
- أو لَمْ يَرَ ٱلإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينُ .
   وضرَبَ لَنَا مَثَلا وَنبِي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ .
   قُلْ يُحْيِيمَا ٱلّذِي ٱنْفَاهَا أُولَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ . ٱلّذِي جَعَلَ

لَكُمْ مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلأَخْضَرِ نَارَا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ . أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلِّمُ الْعَلِيمُ . «سورة بس»

♦ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديراً . «سورة الفرقان »

\* أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدِ الْظُلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمُّ جَعَلْنَا الْشَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً . ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيراً . وَهُو النِّي جَعَلَ الشَّهُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّومَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً . وَهُو النِّي جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً . وَهُو النِّي أَرْسَلَ الرِيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّهَاءِ وَهُو النِي أَرْسَلَ الرِيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّهَاءِ مَاءً طَهُوراً . لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَناسِيَّ مَاءً طَهُوراً . لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَناسِيَّ كَثِيراً ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُوا فَأَبَى أَكُنَ النَّاسِ إِلَّا كُثُوراً . «سورة الفرقان»

وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخا وَحِجْراً تَحْجُوراً . وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبَأً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُكَ قَدِيراً . « وَهُ النونان »

تَبَارَكَ الّذِي جَعَلَ فِي الْسَّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنْيِراً . وَهُو الّذِي جَعَلَ ٱللّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً . «سورة الفرقان»

- \* يَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُنُوكُمْ مِنَ ٱلنَّهَاءِ وَٱلأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُوثُونَ .
   ٱللهِ يَرْزُنُوكُمْ مِنَ ٱلْسَّهَاءِ وَٱلأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُوثُونَ كُونَ .
   سورة فاطر »
- \* وَٱللَّهُ الَّذِي أَرْسَــلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيَّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ . «سورة فاطر»
- ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابِ مُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ مُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَمَا يَعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ تَحْوِلُ مِنْ أُنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصَ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ . وَمَا يَسْتَوِي أَلْبُحْرانِ هَذَا عَذْبُ فُو التَ سَائِعُ شَرا بَهُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلِّ أَلْبُحْرانِ هَذَا عَذْبُ فُو التَ سَائِعُ شَرا بَهُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلِّ عَلِي اللّهُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلِّ عَلِي اللّهُ فَي اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُو وَلَعَلّمُ مُ تَشْكُرُونَ . يُولِجُ اللّهُ فِي مَواخِورَ عِلْمَ اللّهُ وَالْحَرَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ كُرُونَ . يُولِجُ اللّهُ إِلَيْ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ كُرُونَ مِنْ دُونِهِ مَا اللّهُ مَنْ مُولِهِ مَا لَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَلْمُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ دُونِهِ مَا مُنْ مُولِهِ مَا هُمُ اللهُ وَاللّهُ مِنْ قَطْمِيرٍ ) . « وَهَ فَاطُر »
- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلْسَمَاءِ مَاءَ فَأَنْحَرَ بْجَنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلُوانُهَا وَعَرَا بِيبُ سُودٌ . أَنْوَانُهَا وَعَرَا بِيبُ سُودٌ . وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَالدَّوَابُ وَٱلأَنْعَامِ مُخْتَلِف ٱلْوَانُهُ كَذَلِك إِنَّمَا يَخْشَى وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَالدَّوَابُ وَٱلأَنْعَامِ مُخْتَلِف ٱلْوَانُهُ كَذَلِك إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَهَ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ . « سورة فاطر »

- \* إِنَّ ٱللهَ يُمْسِكُ ٱلسَمَوَاتِ وَٱلأَرضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَسْتَكَهُمَا مِنْ أَحد مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلَمَا غَهُورَا . «سورة فاطر»
  - \* أُولَا يَذْكُرُ ٱلإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْـلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا .
    « سورة سرج »
- \* فَعْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ . أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ . أَأْنُتُمْ تَعْنُونَ . أَأْنُتُمْ تَعْنُفُونَ . وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل
- \* أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الّذِي تَشْرَبُونَ . أَأْنُتُمْ أَنْزَ لْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَعْنُ الْمُنْوِلَ . أَفْرَأَيْتُمْ نَعْنُ الْمُنْوِلَ . أَفْرَأَيْتُمْ نَعْنُ الْمُنْوِلَ . أَفْرَأَيْتُمْ اللّذِلُونَ . أَفْرَأَيْتُمْ اللّذَارَ اللّهِ تُورُونَ . أَأْنْتُمْ أَنْشَاأُتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَعْنُ الْمُنْشِولُنَ . فَعْنُ اللّمُنْشِولُنَ . فَعْنُ اللّمُنْوِلِينَ . فَسَبِّحْ بِالسّمِ رَبِّكَ العَظيمِ . جَعَلْنَاهَا تَذْكُرَةً وَمَتَاعاً لِللْمُقُويِينَ . فَسَبِّحْ بِالسّمِ رَبِّكَ العَظيمِ . جَعَلْنَاهَا تَذْكُرةً وَمَتَاعاً لِلْمُقُويِينَ . فَسَبِّحْ بِالسّمِ رَبِّكَ العَظيمِ . \* فَلَا أَقْسَمُ لُو تَعْلَمُونَ عَظِيمُ . \* فَلَا أَقْسَمُ لُو تَعْلَمُونَ عَظِيمُ . \* فَلَا أَقْسَمُ لُو تَعْلَمُونَ عَظِيمُ . \* وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُو تَعْلَمُونَ عَظِيمُ . \* وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُو مُ اللّمُونَ عَظِيمُ . \* وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُو مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللمُ الللللللمُ الللللمُ الللهُ الللهُ اللللمُ الللهُ اللللمُ الللمُ الللللمُ اللللمُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ اللهُ الللمُ الللهُ الللمُ الللمُ اللمُ الللمُ اللهُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ

﴿ أُو َ لَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُوْمِنِينَ . «سورة الشعراء»

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَهَاواتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَهَاءِ مَاءً فَأَنْبَتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ فَأَنْبَتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ . أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خَلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ عَلَا الْأَرْضِ عَرَاراً وَجَعَلَ خَلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهُ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . «سورة النمل»

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي خَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . «سورة النسْل»

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمْرُ مَنَّ السَّحَابِ صُنْعَ ٱللهِ
 ٱلّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ . « وَهُ النَّمُل »

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَالُهُ وَيَخْتَارُ ﴿ سورة القَصَص »

ثُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللهِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللهِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللهِ جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ ٱلقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللهِ جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ ٱلقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللهِ يَعْمَ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ . وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ يَا اللهُ عَلَيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ . وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ

ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارَ لِلَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . «سودة القَصَص»

وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ ٱللَّيْـلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱللَّيْـلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱللَّـنِينَ أَنْهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْآمُوا عَــدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً . «سورة الاسراء»

﴿ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بُكُمُ رَحِيًا . « سورة الاسراء »

﴿ وَلَقَدْ كُرَّ مْنَا بِنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا . « سوره الاسراء » ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا . « سوره الاسراء »

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا . «حورة الاسراء»

\* هُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَمَرَ نُورَا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنَينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّمَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّمَاوِاتِ وَٱلأَرضِ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَقَوُنَ . «حورة بونس» الله في ٱلسَمَاواتِ وَٱلأَرضِ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَقَوُنَ . «حورة بونس»

\* قُلْ مَنْ يَرِّزُ أَتَّكُمْ مِنَ ٱلسَّهَاءِ وَٱلأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ

وَٱلاَّ بِصَارَ وَمَنْ نَيْخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَنُمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ ٱلأَّمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللهُ فَقُـلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ . فَذَ لِكُمُ ٱللهُ وَمُنْ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ فَونَ . «وره يونس» وَبُكُمُ ٱلْحَقُ إِلَّا ٱلطَّلَالُ فَأَنَى تُصْرَ فُونَ . «وره يونس»

﴿ قُلْ هَ لَهُ أَلْخَلْقَ ثُمَّ أَيْعِيدُهُ قَالَيْ مَنْ يَبْدَوْ الْخَلْقَ ثُمَّ إِيهِدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم اللَّيْلَ لِلَه لِلَه فَيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوم يَسْمَعُونَ . «سورة بونس»

﴿ قُلِ ٱنْظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَهَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَــا تُغْنِي ٱلآيَاتُ وَالنَّذَرُ عَنْ قَوْم لَا يُونُمِنُونَ . «حورة يونس»

هُ وَكِنْ أَذْقُنَا ٱلإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ تَوْعَنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُولُسُ كَفُورُ . « سوره مود »

﴿ وَكَأَيْنُ مِنْ آيَةً فِي السَّمُونَ وَالأَرْضِ غَيْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرَضُونَ . « سورة برخه »

- وَلَدَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ شَا إِ مَسْنُونِ . ﴿ وَوَدَ الْحَجِهِ ا
  - وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَموات وٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿ عَرَهُ الْحِجرِ ﴾
- وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيعِ بَجْنَحِيهِ إِلَا أَمَمْ
   أَمْنَا لُكُمْ «سورة الانعام»
- وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ ٱلسَّهِ مَ أَلَا وَإِنْ وَلَا مِنْ اللَّهِ مِنْ ٱللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَأَى كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِي فَهَا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْآفِلِينَ . فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا وَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْآفِلِينَ . فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمِ الضَّالِينَ . فَلَمَّا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ . فَلَمَّا

رَأًى ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمٍ إِلِّي بَرِيءَ مِمَّا أُفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمٍ إِلِّي بَرِيءَ مِمَّا أُنشَرِكُونَ . إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَمَواتِ وَٱلأَرْضَ حَنِيفَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . « سورة الانعام »

﴿ إِنَّ ٱللهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ . فَالِقُ ٱلإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلدِّل َسَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ . وَهُو ٱلدِّي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ ٱلبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَد فَصَّلْنَا ٱلآياتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ . وَهُو َ ٱلَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَصَلْنَا ٱلآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ . وَهُو اللَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَصَلْنَا ٱلآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ . وَهُو اللَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ أَنْزَلَ مَن ٱلسَّاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْوَنَ . وَهُو اللَّذِي خَصِراً نُخْرِجُ مِنْ طَلْعِهَا قِنُوانُ دَانِيَةٌ أَنْزَلَ مَن ٱلسَّاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا مَنْ مُ وَجَنَا مِنْ طَلْعِهَا قِنُوانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتِ مِنْ أَعْمَلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنُوانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتِ مِنْ أَعْمَلِ مِنْ أَعْمَلُوا فَيْ فَلُولُوا فَي وَالْرُهَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أَنْظُرُوا وَجَنَّاتِ مِنْ أَعْمَلُ مَنَ اللّهِ فَالَوْمَ يُولُونَ وَالْرُهُانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومُنُونَ . هُورَا لَكُمْ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُومُمُونَ . هَلَيْمَ وَلَاكُمُ لَقَوْمُ يُؤْمِنُونَ . وَهُو النَّذِي فَيْ الْكُمْ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُومُمُونَ . وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . وَهُو لَكُمْ لَايَتِ لِقُومُ الْإِنْهُ وَلَاكُمُ الْمَامِ اللّهُ الْمَامِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَامِ اللّهُ اللْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْمُؤْمُ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

ذَلِكُمُ أَللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ يَدْرِكُ وَهُوَ يَدْرِكُ أَللَّ بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ أَللَّ بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ أَللَّ بْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ أَللَّ بْصَارَ وَهُوَ أَللَّطِيفُ ٱلخَبِيرُ . «صورة الانعام»

• وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ

وَٱلْزَّرْعَ نُحْتَلِفاً أَكُلُهُ وَٱلْزَّيْتُونَ وَٱلْرُمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ. وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا بِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ وَلَا تَشِيعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ. «سورة الانعام» تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ. «سورة الانعام»

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ
 لَازِبٍ . «سورة الصافات»

خَلَقَ ٱلْسَمَاواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلأَرْضِ رَوَاسِيَ
 أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَا بَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَهَاءِ مَاءً
 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ . هَذَا خَلْقُ ٱللهِ فَأَرُونِي مَاذَا
 خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ . «سورة لهان»

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْسَمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ . «سورة لهان»
 اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ . «سورة لهان»

● وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
 سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . «سورة لغان»

• أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ

وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينٌ . ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ . أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ . أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ لَاياتِ لِكُلِّ ٱلْبَاتِ لِكُلِّ اللهِ اللهِ اللهِ يَلْمِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاياتٍ لِكُلِّ صَبَّالٍ مَنْ مُورٍ . «سورة لهان»

وَيَرَى الّذينَ أُو تُوا ٱلْعِلْمَ الّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى إِلَىٰكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ الْحَمِيدِ . «سوره سا»

خَلَقَ ٱلْسَهَاواتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقُ يُكُورُ ٱلْلَيْلَ عَلَى ٱلْنَهَارِ وَيُكُورُ الْلَيْلَ عَلَى ٱلْنَهَارِ وَيُكُورُ الْلَيْلَ عَلَى ٱلْنَهَارِ وَيُكُورُ الْلَيْهَارَ عَلَى ٱلْلَيْلِ وَسَخَّرَ ٱلْشَمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْدِي لاَّجَلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ . خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ مُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زُوجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَعْلُقُكُمْ فِي بُطَونِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَعْلُقُكُمْ فِي بُطَونِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ آللهُ رَبُّكُمْ أَلَّهُ رَبُّكُمْ أَلَّهُ رَبُّكُمْ أَلَلْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَلَّنِي تُصْرَفُونَ . «سُورَهُ الزُورِ

﴿ أَلَمْ نُكُرُأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ مُمَّ يُخْرِجُ ، زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلُوالُنهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا مُمَّ يَجْعَلُهُ مُطَامًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ . «سوره الرُّسَر » مُطَامًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ . «سوره الرُّسَر »

• الله خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . لَهُ مَقَالِيدُ

ٱلسَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَـاسِرُونَ. وَاللَّهُ وَاللَّيْ الْخَاسِرُونَ. «سورة الرُّسَر» قُلْ أَفْغَيْرَ ٱللهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجِنَاهِلُونَ. «سورة الرُّسَر»

هُوَ الّذي يُرِيكُمْ آيَاتِ فِينَزِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلْسَهَاءِ رِزْقاً وَمَا
 يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ . «سودة المؤمن ادغافر»

﴿ أَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلْنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللّٰهَ الذِي جَعَلَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ . وَلِكُمُ اللهُ وَثُلُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ . وَلَكُمُ اللهُ يُؤْفَكُ اللّٰذِي جَعَلَ كَذَ لِكَ يُوْفَكُ اللّٰذِي كَانُوا بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ . اللهُ الّٰذِي جَعَلَ كَذَ لِكَ يُوْفَكُ اللّٰذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ . اللهُ الّٰذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاء بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَرَزَقَكُم فَنَ الطَّيْبَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّ اللهُ رَبُ اللهُ رَبُ العَالَمِينَ . «سورة المؤنى» مِنَ الطَّيْبَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ . «سورة المؤنى»

هُوَ ٱلّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَتْ ثُمَّ مِنْ نُطْفَتْ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتُونُ أَيْ يَتُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ . هَوَ ٱلّذِي يُحْيِ وَيُحِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْواً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . «سودة المؤمن»

﴿ أَللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّ نَعَامَ لِلَهُ كَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِعَلَيْهَا وَعَلَى وَلَكُمْ فَعَلَيْهَا وَعَلَى وَلَكُمْ فَعَلَيْهَا وَعَلَى وَلَكُمْ فَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ . ويُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آياتِ ٱللهِ تُنْكِرُونَ . «سودة المؤن» الفُلْكِ تُحْمَلُونَ . ويُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آياتِ ٱللهِ تُنْكِرُونَ . «سودة المؤن»

- وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلْشَّمْسِ وَلَقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَأَسْجُدُوا لِللهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .
   وَلَا لِلْقَمَرِ وَأَسْجُدُوا لِللهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .
- سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي ٱلآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحُتَّةُ
   أُولَمْ يَكُفُ بِرِبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . «سورة منصلت »
- فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَوُ كُمُ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ وَهُدو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . « سورة الشورى »
- وَمِنْ آ يَاتِهِ خَلْقُ السَّهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَا بَةٍ ... « سورة الشورى »
- وَمِنْ آَيَاتِهِ الجُنُوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ . إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور . « سودة الشورى »
- وَالْمِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ . أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ . أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ . وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فِقَدَرٍ فَأَنْشَرُنَا فِي اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَنَ الْفُلْكِ وَاللَّهُ عَلَى مَا تَرْكُبُونَ . «سورة الزخرن» للكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَٱللَّ نَعَامِ مَا تَرْكَبُونَ . «سورة الزخرن»

﴿ إِنَّ فِي السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُوْمِنِينَ . وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آياتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ . وَالْحَتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ أَللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ أَنْزَلَ أَللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ أَنْزَلَ أَللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ أَلْزَلَ أَللهُ مِنَ اللّهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اللّهِ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اللّهِ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَا عَلَيْكَ بِالْحَقِيقِ فَالْمُوا مِنْ وَاللّهِ وَآيَاتِهِ يُولُونَ . « مورة الجانبة »

﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ مَا فِي السَّهَاواتِ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّهَاواتِ وَمَا فِي اللَّهَاواتِ وَمَا فِي اللَّهَاوَةِ . وَمَا فِي اللَّهَاتِ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . وَمَا فِي اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . «سَوَدة الجانبة »

﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجِلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاواتِ ائتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ اتَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ انْ كُنْتُمْ صَادِقينَ . « سورة الاحقاف »

- ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتُ لِلْهُوقِنِينَ . وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .
   ﴿ سورة الذاريات ﴾
- ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ . وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ . وَاللَّمُ تَذَكَّرُونَ . أَلَا هِدُونَ . وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . المَاهِدُونَ . « سورة الذاريات »

- أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلإِبلِ صَكِيْفَ خَلِقَتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ . وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ . وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ . فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ . «سورة الغاشبة»
- قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثَرَابٍ
   مُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رُجِلاً . « سودة الكهف »
- قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَالِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ
   تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً . « سورة الكهف »
- خَلَقَ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالحْتَّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ . وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ وَمِنْافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَرْيحُونَ وَحِينَ تَشْرَحُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَشْرَحُونَ . وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقَ اللَّهُ فَهُ وَمِنْهَا وَالْبِغَالَ وَالْجِيهِ إِلَّا بِشِقَ اللَّا نَفْسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ رَحِيمٌ . وَالْخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالْجَمِيرَ لِيَوْقَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . «سورة النحل»
- هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ . يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلْزَّرْعَ والْزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الْشَمْرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوم يَتَفَكَّرُونَ . وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ والشَّمْسَ والقَمَرَ والنَّجُومُ مُسَخَّراتُ بأمرهِ إِنَّ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ والشَّمْسَ والقَمَرَ والنَّجُومُ مُسَخَّراتُ بأمرهِ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَات لِقُوْم يَعْقِلُونَ . وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلُوا نُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَذَّ كَرُونَ . وَهُوَ ٱلّذِي سَخَّر ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهِ وَلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . وَأَلْقَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . وَأَلْقَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَجَيْدُ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ . وَعَلَامَات وَمِاللّا لَعَلّمُ مَا يَعْدُونَ . أَفَمَن يَعْلُقُ كَمَنْ لَا يَعْلُقُ أَفَلَا وَعَلَم مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ . وَٱلّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ ٱللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ . وَٱلّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ ٱللهِ لَا يَعْلُمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ . وَٱلّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ ٱللهِ لَا يَخْلُقُونَ مَنْ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ . وَٱلّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ ٱللهِ لَا يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ . وَٱلّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ ٱللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُغْلَقُونَ . «ورَه النحل»

\* إِنَّمَا قَوْ لُنَا لِشَيء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. « مورة النحل » وَالله أَنْزَلَ مِنَ ٱلشَّمَاءِ مَاء فَأْحِيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ . وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ فَي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ فَي اللهَّ لَا يَعْرَفُونِ مِنْ بَيْنِ فَوْتٍ وَدَم لَبَنَا خَالِصاً سَائِعاً لِلْشَارِ بِيْنَ . وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱللهَّ يَعْرَفُونَ مِنْهُ سَكُواً وَرِزْقَا حَسَنَا وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكُواً وَرِزْقَا حَسَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ . وَأَوْتَحَى رَبُكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ . وَأَوْتَحَى رَبُكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَن الشَّجْرِ وَمِّما يَعْرَشُونَ . مُمَّ كُلِي مِنْ الْمَالِي مُن الْمِيا وَمِنَ ٱلشَّجْرِ وَمِّما يَعْرِشُونَ . مُمَّ كُلِي مِنْ الشَّحْرِ وَمِّما يَعْرِشُونَ . مُمَّ كُلِي مِنْ الشَّحْرِ وَمِّما يَعْرِشُونَ . مُمَّ كُلِي مِنْ أَلْوَيْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَاللهُ أَخْرَجُمُ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ مُسَخَّرَاتِ فِي جَوِّ الْسَّهَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ مُسَخَّرَاتِ فِي جَوِّ الْسَّهَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ. وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُونِيكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُونِيكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُونِيكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِن أَصُولِهِم أَعْفِيكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِن أَصُولِهِم اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَن الْجَنِيلَ وَلَقَهُ جَعَلَ لَكُمْ مَن الْجَنِيلَ وَلَعِهُم وَيَوْمَ الْعَلَى وَيَعْ لَكُمْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُواراً . أَلَمْ تَرَوُا كَيْفَ خَلَقَ ٱللهُ سَبْعَ سَهَاوَاتِ طِبَاقاً . وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجاً . وَٱللهُ طِبَاقاً . وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجاً . وَٱللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتاً . أُمَّ يَعِيْدُكُمُ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً . أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضَ نِبَاتاً . أُمَّ يَعِيْدُكُمُ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً . وَٱللهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطاً . لِلَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً . وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطاً . لِلَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً . «سورة نوح »

أفي أللهِ شَكْ فَاطِرِ ٱلشَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ... «سودة ابرامم»
 ألمَ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلَا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلْشَهَاءِ . تُوْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْنَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْنَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْنَةٍ أَلْأَرْضِ مَالْهَا مِنْ قَرَارٍ . «سورة ابرامم»
 خبيْنَةٍ ٱجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالْهَا مِنْ قَرَارٍ . «سورة ابرامم»

﴿ أَللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْشَهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلْشَهَاءِ مَاءَ فَأُخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلْثَمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْقُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِهِ مِنَ ٱلْثَمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْقُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْشَمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَائِبَيْنِ فِي الْمَارِةِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْشَمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّهُلُ وَٱلْنَّهَارَ . «سورة ايراهم »

﴿ أُو لَمْ يَرَ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنَ ٱلْسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُوثِمِنُونَ. وَجَعَلْنَا فِي فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُوثِمِنُونَ. وَجَعَلْنَا فِي اللَّهُمْ اللَّمْ اللَّهُمَا عَنْ اللَّهُمَا اللَّهَاءَ سَقْفَا عَمُفُوظا وَهُمْ عَنْ آياتِهَا مُعْرِضُونَ. وَهُو يَهْتَدُونَ . وَجُعَلْنَا ٱللَّهَاءَ سَقْفَا عَمُفُوظا وَهُمْ عَنْ آياتِهَا مُعْرِضُونَ. وَهُو اللَّهَا اللَّهُمَا وَالنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ. وَهُو اللَّهُمَا وَاللَّهُمَا وَاللَّهُمَا وَاللَّهُمَا وَالْقَمَرَ كُلُ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ . وَهُو اللَّهُمَا وَاللَّهُمَا وَاللَّهُمَا وَاللَّهُمَا وَاللَّهُمَا وَاللَّهُمَا وَاللَّهُمَا وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمَا وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْنَ أَوْلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَلْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُولُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ و

- تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلْدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِيْنَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْآنِعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بِطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. «سورة المؤمنون» كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. «ورة المؤمنون»
- وَهُوَ اللَّذِي أَنْشَأً لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةِ قَلِيْلاً مَّا الشَّمْعُ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ . وَهُوَ تَشْكُرُونَ . وَهُوَ اللَّذِي يُحْيِ وَيُمِينَتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .
   اللَّذِي يُحْيِ وَيُمِينَتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .
   اللَّذِي يُحْيِ وَيُمِينَتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .
   اللَّذِي يُحْيِ وَيُمِينَتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱللَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .
- ألَّذِي أُحسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِلْيْنِ .
   أُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِيْنِ . أُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْنَ .
   رُوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيْلِاً مَا تَشْكُرُونَ .
   رُوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مَا تَشْكُرُونَ .
   سورة السجدة »
- أو لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوْقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلجُنُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ
   زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونْنَ . «سورة السجدة »
- ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَالِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَاوَاتِ
   وَٱلْأَرْضَ بَلْ لَا يُوْقِنُونَ . « سورة الطثور »
- ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . أَلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَلا وَهُو الْعَزِيْرُ ٱلْغَفُورُ .

أَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَهَاوَاتِ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلْرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ فَأُورْ . ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيْرٌ . « سودة النَّكُ »

- \* هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا ... « سورة المُلْكُ »
- أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَاقَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الْرَّحْمَنُ ... « سورة المُلْئِكُ »
- أَلُ أُرِأُ يُتُم إِن أَصْبَحَ مَاو كُم عَوْراً فَمَن يَأْتِيْكُم بِمَاءِ مَعِيْنٍ .

   « سورة الملك »
  - ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ . وَمَا لَا تُبْصِرُونَ . « سودة الحانة »
- ♦ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ . «سورة المَعارج»
- ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَاداً . وَالجِّبَالَ أَوْتَاداً . وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً . وَجَعَلْنَا أَلْأَيْلَ لِبَاساً . وَجَعَلْنَا أَلْنَّهَا اللَّهَا . وَجَعَلْنَا أَلْنَهَا اللَّهَا . وَجَعَلْنَا اللَّهَا اللَّهَا . وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً مَعَاشاً . وَبَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً مَعَاشاً . وَبَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً . لِنُخْوج بِهِ حَبَّا وَنَبَاناً وَبَاناً وَجَنَّات أَلْهَافاً . « سودة النبا »

- \* أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّمَاءَ بَنَاهَا . رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا . وَأَكْفَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا . وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا . وَأَكْفَرَجَ مِنْهَا وَأَخْرَجَ صُحَاهَا . وَٱلْجَبَالَ أَرْسَاهَا . « وَهُ النازَءَ تُنَا اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- \* يَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيْمِ . أَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . «سودة الانفطار» فَعَدَلَكَ . «سودة الانفطار»
- \* أَو لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ٱللهُ ٱلْسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهَمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّىً ... «سورة الرَّوم»
- \* فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ . وَلَهُ الْحُمْدُ فِي الْسَهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُونْنَ . يُخْرِجُ الْحُتِيَّ مِنَ الْمُتَّاوِاتِ وَيُخْرِجُ الْمُلِيَّةَ مِنَ الْحُتِيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْنَهَا الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْلَيْتِ مِنَ الْحُتِيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْنَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرُجُونْنَ . وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرُ تَنْتَشِرُونَ . وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِللهَ كُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالِمِيْنَ . وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ الشَّهَاوَاتِ وَالْلاَرْضِ وَانْجَلَافُ لِلْمَالِمِيْنَ . وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ الشَّهَاوَاتِ وَالْلاَرْضِ وَانْجَلِلْفُ لَلْمَالِمِيْنَ . وَمِنْ آيَاتِهِ مَعْوَلًا كُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ مَنْ مَعْوَلًا وَيُعَلِّفُ أَلْسَمُواتِ وَالْلاَرْضِ وَانْجَلِلْفُ مَنَامُكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ مَعْوَلًا مَالُمُونَ . وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ مَنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ مَنْ مَنْ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْ وَالْمَالِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ مَنْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِيْ وَالْمَعَا وَيُعَرِّلُهُ مَنْ وَطَمَعا وَيُغَلِّلُ وَالْمَالِهُ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيْكُمُ الْلَهُوقَ خُوفًا وَطَمَعا وَيُغَلِّلُ

مِنَ ٱلْسَمَاءِ مَاءَ فَيُحْي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ . «سورة الروم»

\* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلْرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيْقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونْ . « سورة الروم »

\* أَللهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلْرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلْشَهَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ . وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ . وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِيْنَ . فَا نظر ْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ ٱللهِ كَيْفَ يُعْزَلُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِيْنَ . فَا نظر ْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ ٱللهِ كَيْفَ يُعْزَلُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِيْنَ . فَا نظر ْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ ٱللهِ كَيْفَ يَعْنَ مَوْ مَهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمْحِي ٱلْمُو تَنَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . «مورة الروم»

\* وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِأَلَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً اللَّهِ كَعِذَابِ اللهِ ... اللهِ عَدَابِ اللهِ ... اللهُ عَدَابِ اللهِ ... اللهُ عَدَابِ اللهِ ... اللهُ عَدَابِ اللهِ عَدَابِ اللهِ ... اللهُ عَدَابِ اللهِ عَدَابُ اللهِ عَاللهِ عَدَابُ اللهِ عَدَابُهُ اللهِ عَدَابُ اللهِ عَدَابُهُ عَدَابُ اللهِ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ اللهِ عَدَابُونَ اللهِ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُ عَدَابُونِ عَدَابُ اللهِ عَدَابُ عَالْمُعَالِمُ عَدَابُونِ عَدَابُ عَدَابُونِ اللهِ عَدَابُهُ عَدَابُواللّهِ عَدَابُولِهُ عَدَالْمُعَالِمُ عَدَابُولِهُ عَدَالِهُ عَدَالْمُعَالِمُ عَدَالْهُ عَدَالْهُ عَدَالْمُعَالِمُ عَدَابُولِهُ عَدَالْمُعَالِمُ عَدَالِهُ عَدَالْمُعَالِمُ عَدَالْمُعَالَّ ع

﴿ قُلْ سِيْرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللهُ يُنْشِيُّ اللهُ يُنْشِيُّ الْنَشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ . « مورة المنكسون »

﴿ مَثَــِلُ ٱلَّذِيْنَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أُو لِيَاءَ كَمَثَلُ ٱلْعَنْكَبُوتِ اللهِ أَوْ لِيَاءَ كَمَثَلُ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱلتَّخَذَتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْ هَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا بَعْلَمُونَ .

إِنَّ أَللَهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْحُكِيْمُ. وَيَا لَكُ كُيْمُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلْنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ . «مودة العنكوت»

﴿ وَلَئِنْ سَأَ لْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلْسَّهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْقُولُنَّ ٱللهُ فَأَنَّى يَوْفَكُونَ . « مورة العنكبوت »

﴿ وَلَئِنْ سَأَ لَتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ ٱلْسَمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيقُولُنَّ ٱللهُ قُلِ ٱلْخُمْدُ بِلَهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ . 
« سورة العنكون »

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَقَفُونَ. أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشاً وَٱلْسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلْشَّمَاءِ مِنَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلْثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِللهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. «حورة النقرة»

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَحْيِيْكُمْ ثُمَّ يَحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . هَوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيْعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلْسَمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمٌ . « سورة النقرة »

بَدِيْعُ ٱلْسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرَاً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
 فَيَكُونُ . « مورة النقرة »

\* إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلْسَّهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلْنَهَارِ وَٱلْفُلْكِ

ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱلله مِنَ ٱلْسَّهَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثَ فِيهَالَ مَنْ كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيْفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلْسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلْسَّهَاء وَٱلْأَرْضِ لَآيات لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . « ووه النقرة »

\* وَمَثَلُ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَ وَمِثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَيَدَاءً صُمِّ أُبكُمْ عُمْيْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ . «سورة النقرة »

\* يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَ اقِيْتُ لِلْنَاسِ وَٱلْحُبِّجِ... «سورة النفرة»

\* هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ ٱلحُكِيْمُ. هُوَ ٱلَّذِي أَنَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْكَ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخِرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ نُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخِرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغَ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ رَبِّغَ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَلُوبِهِمْ تَلُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ تَلْوَلُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ . «وره آل عران»

شَهِدَ أَللهُ أَنَهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُــوَ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَائِمًا الْقِيلُمِ قَائِمً اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

﴿ قُلِ ٱلْلَّهُمَّ مَا لِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى عَمَّنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى عَمَّنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . تُوْلِجُ ٱللَّيْلِ فِي ٱلْنَّهَارِ وَتُوْلِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحُنِيِّ وَتَوْزُقُ مَنْ وَتُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحُنِيِّ وَتَوْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ . «سورة آل عوان»

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلْشَّاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْلَيْلِ وَٱلْنَّهَارِ لَا اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى لَا اللَّهُ فِياماً وَقُعُوداً وَعَلَى لَا اللَّهَ فِياماً وَقُعُوداً وَعَلَى خُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ خُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ . إلى «سورة بآل عران»

\* يَا أَيُّهَا ٱلْقَاسُ أَ تَقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ أَنْفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً... «سورة النساء»

• يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارُ فِي ٱللَّيْلِ ... « سورة الحديد »

﴿ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآ بَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . «سورة الحديد»

﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي رَفَعِ ٱلْسَّهَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلْشَمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ٱلْأَمْرَ

يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ نُوقِنُونَ. وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَ وَمِنْ كُلِّ الْشَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ اَثْنَيْنِ يُغْشِيَ ٱللَّيْلَ ٱلْنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وَوْجَيْنِ اَثْنَيْنِ يُغْشِيَ ٱللَّيْلَ ٱلْنَهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَقَفَكُرُونَ. وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَوَزَرْغُ وَخَيْلُ صِنْوَانَ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفَضِّلُ وَزَرْغُ وَخَيْلُ صِنْوَانَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ. وَزَرْغُ وَخَيْلُ عِلْمَ لِي اللَّهُ كُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ. وَمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ . وَمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

\* هُوَ ٱلَّذِي يُرِيْكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَاً وَطَمَعَاً وَيُنْشِيُّ ٱلْسَّحَابَ ٱلْثُقَالَ ... « سورة الرعد »

\* قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلْسَّهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي أَلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي ٱلْظُلُهَاتُ وَٱلْنُورُ أَمْ جَعَلُوا لِللهِ أَلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي ٱلْظُلُهَاتُ وَٱلْنُورُ أَمْ جَعَلُوا لِللهِ شَرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قَلِ ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ . «حورة الرعد»

\* أَلْرَّ ْحَنُ . عَلَمَ ٱلْقُرْ آنَ . خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ . ٱلْشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بُحُسْبَان . « مورة الرحن »

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِيْنُ مِنَ ٱلْدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوراً.
 إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْراً.
 ﴿ سَمِيْعًا بَصِيْراً .
 ﴿ سَمِيْعًا بَصِيْراً .

• قَدْ جَعَلَ أَللهُ لِكُكُلُّ شَيْءِ قَدْراً . « سورة الطلاق »

آلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُوَّلُفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُغَرِّلُ مِنَ ٱلْسَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَّبْصَارِ . يُقَلِّبُ ٱللهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَّبْصَارِ . يُقلِّبُ ٱللهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِيْرَةً لِأُولِي ٱلأَّبْصَارِ . وَاللهُ خَلَقَ ثُكلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَصْفِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى يَعْلَقُ ٱللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللهَ عَلَى رُجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . «سورة النور» أَرْبَع يَخْلُقُ ٱللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . «سورة النور»

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ مُنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ عُلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ مُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ شَمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِلْبَيْنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاهِ إِلَى أَجلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طَفُلاَ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَقَى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى طَفُلاَ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَقَى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْغُمْرِ لِلْكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً وَاذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْلَهَ هُو الْحُنَّ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلُّ زَوْجٍ بَيْبِهِ . ذَلِكَ بِأَنَ اللهَ هُو الْحُنَّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْلُونَ مَن وَلَا لَكُ اللهَ عَلَى كُلُّ وَاللهُ عَلَى كُلُّ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَيْهِ الْمُقَالِ مُعْدِي اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

• وَمِنَ ٱلْنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأْنَّ

- بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَـٰـلَى وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِيْنُ . « سودة الحج »
- أَفَلَمْ يَسِيْرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آخَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ آخَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ أَخَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ أَنْ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ أَنْ إِنْ الْمُشْدُورِ . « سورة الحج »
- يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ صُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ النَّاسُ صُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ ٱلْذُبَابُ دُونِ ٱللهِ كَنْ يَسْلُبُهُمُ ٱلْذُبَابُ صَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ . مَا قَدَرُوا ٱللهَ صَعْفَ آلطًالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ . مَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ . «سوده الحج »

## \* خَلَقَ ٱلسَّهَاواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُنَقُ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَالْحَسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ . «سورة التغانن »

يقول حيران بن الأضعف: ولما انتهيت من قراءة هـذه الآيات قلت للشيخ الموزون: جزاك الله عني خيراً يا مولاي. فقـد، والله، قرأت الساعة آيات لا أتذكر انها مرت علي في كل مـا اتيح لي، في عمري، من التلاوات؛ ومـا اظن ذلك إلّا من ترك التأمل والتدبّر، في التلاوة الممتادة للتبرك.

الشيخ – لا يكفي ان تقرأ هذه الآيات مرة او مرتين ، ولكن يجب ان تصنفها اصنافاً ليجتمع امام عينيك ، في كل شيء مِنْ خَلْق الله ، الآيات المشيرة اليه . وقد يكون بعضها شاملاً لعدة اشياء ، فلا بأس من تكرار ذكرها .

'مُّ الآن فانقلها الى دفتر الأمالي ، وعُد اليُّ غداً ، لاتمَّ لك الكلام.





يقول حيران بن الاضعف : قضيت الليل كله في نقل آيات القرآن الى دفت رالامالي . وقبئيل الفجر غلبني النوم فلم اصح الا على صوت المؤذن المجوز وهو يقول لي : صار العصر يا بني . ما هذا النوم الطويل . . . فنهضت من فراشي مشدوها ، مشتت الفكر . وسألته : كيف ? من فتح لك الباب ، ولماذا لم نوقظني لصلاة الفجر ?

قال: فتح لي مولانا الشيخ. وهو الذي امرني بتركك ناغاً. وبعد ان صلينا الفجر ارسلني الى سمرقند ، لأحضر له هذه الكتب كلها . وهناك عند بائع الكتب رأيت شيخا مسكينا يسأل عن مولانا الشيخ الموزون ، فارشد و بائع الكتب إلى ، فسألني عن الشيخ ، وزع انه رفيق له وصديق حمي ؛ وعبثاً حاولت صرفه ، وافهامه ان الشيخ في عزلة عن الناس ، فانه ما زال يلح ويُلحف حتى احزنني واضجرني ، فاتيت به ودالشه على محل الشيخ في البساتين ، ورجعت بالكتب لاسلمك اياها .

قلت لصديقي المجوز يا أبا محمد ، ولكن هذه الكتب افرنجية ، وانا لا أحسن اللغات الافرنجية .

وفوجئت من الباب بصوت الشيخ الموزون يقول لي : أنسك سوف تُحسنها . انه لنقص عظم ، وعجز قبيح ، فيك ، وانت من رجال الدين ، الذين يلقى على عاتقهم عب، الأرشاد ، ان تكون جاهلا لغة العلم في هذا العصر ...

حيران – انني اعرف لغي ، واعرف التركية واعرف العربية . أليس في هذه اللفات كتب علم .

الشيخ - أتعرف في لفاتك هـذه سلسلة كهذه ? ثم ما هذه المكابرة

يا حيران . ألست قعلم ان ما في لغاتنا هذه من كتب العلم ، على قلت ، معرب عن اللغات الاجنبية ? أليس الاولى ان تكون لنا القدرة على تناول العلم الحديث من منابعه الاصلية ، لنتابع سيره الخاطف ? ألا ترى ان ما يعربه علماؤنا ، من كتب العلم ، ليس من الوفرة ، ولا من السرعة ، مجيث يجاري سير العلم في بلاد الناس ؟ وهذه السلاسل من الكتب الصغيرة التي اريد بها تبسيط العلم ، وتيسيره للناس كافة ، هل عرفت عالما من علماننا استطاع ان يضع مثلها ? ذلك لأنه ما من عالم يستطيع ذلك وحده . اما في الغرب ، فيتعاون العلماء عليها ، كل في ما يستطيع ذلك وحده . اما في الغرب ، فيتعاون العلماء عليها ، كل في ما يستطيع وللمطابع ؛ ولكنها تجني من بيعها للناس اموالاً طوائل . ذلك لأن نسبة القراء عنده عظيمة . . أما نحن هنا في الشرق ، ولاسيا الشرق نسبة القراء عنده عظيمة . . أما نحن هنا في الشرق ، ولاسيا الشرق المسلم . . فالكتاب العلمي لا يأتي لمؤلفه بنفقة طبعه .

حيران – لماذا يا مولاي .

الشيخ – لقلة عدد القراء المشترين ، ولهذا اصبح الواجب ملقى على الحكومات ، فهي وحدها التي تستطيع ان تقوم بتعريب ونشر هذه السلاسل العلمية المبسطة ، وتيسيرها للناس بأرخص الأثمان ، لتمين على رفع مستوى الثقافة ... وعلى كل حال فان هذا لا يغني الأمة عن تعلم اللغات الغربية . واما انت يا رجل الدين ، فان تعلم احدى لغات الغرب الكبرى فرض في عنقك ، ان كنت تريد ان تكون مرشداً رداعياً الى الله .

حيران – سأتعلمها ياذن الله يا مولاي .

الشيخ – والآن هيئا الى عملنا . هل نقلت الآيات الى دفتر الأمالي ? لقد رأيتك تكتب الليل كله .

حيران – نعم يا مولاي . ما زلت ساهراً حتى أَتْمُمَتُهُا .

الشيخ – انك يا حيران ، اذا تدبرت هذه الايات ، وانعمت النظر فيها ، على ضوء العلوم الطبيعية ، التي يجب ان تكون واسع الاطلاع عليها ، وعلى ضوء الفلسفة ، رأيت بجلاء ، ان القرآن قد تناول فيها كلّ طرق الاستدلال ،

## التي سلكها عمَّاء ألدين والفلاسفة ، وتلاقوا فيها على الحق :

فذكر الادلة النظرية المركبة كدليل ( الحدوث ) ، ودليل ( الوجوب : ، ودليل ( العلُّـة الكافية ) التي تقوم على بداهة ؛ فانون العلُّيَّة ) ؛ ثم اعتمدًا اكبثر ما اعتمد على دليل ( النظام ) الذي يرتكز على ذكر ما في خلق الله من ابداع ؟ واختراع ، وتصمم ، وتنظم ، واحكام ؛ واتقان ، وتقدم ، وتحديد ، وترتيب ، واتزان ، فأكثر من ذكر شواهده وكرّرها ، واكتدها في مواطن كثيرة . لانه الدليل الذي يدرك العقل ٢ وترضاه بيسر وسهولة ، بدون أن يحتاج إلى غوص في لجج الاستدلال ، ومن غير أرس يعتريه وهم أو عجز أو كلال ؛ ويستوى في أدراك، ، مبدِّئناً ، البدوي الساذج، والعالم الفيلسوف؛ لأن علام الغيوب سبحانه، علم الن الذين يطيقون الإنكباب على التعمق في الأدلة العقلمة الفلسفية المركبة العويصة، التي مرت بـك ، هم القلم من العلماء ؛ فقضت حكمته مأن نخاطب الناس كافة ً بالدليل الأيسر ، الأسهل ، الأوضح ، الذي يزداد ، على مر الأيام ، وضوحاً كلما تقلم العلم وانكشفت للعلماء إسرار النواميس الدالة على النظام؛ ليَصْدَق وعده تعالى: ﴿ سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْافْعَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَمَنَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ النَّحَقُّ ) ، وقد صَدَق وعده الحق، فأراهم بعد عصور وعصور من آياته في (الافاق) ؛ وفي تُكُونُ الأنسانِ: ما النفوا فيه المطولات ، حق تحقق فيهم قوله سيحانيه (إنها يخشي اللهُ من عباده العلماء).

حيران – هل يتكرم مولاي الشيخ بدلالتي الى الايات التي برهن بها الله على وجوده بالأدلة العقلية المركبة كدليل الحدوث والوجوب والعلة الكافية ، فاننى لم أتبسّنها اثناء التلاوة .

الشيخ – انك لم تتبيئنها لأنها ألقييت باوجز عبارة وألطف اشارة ، كي لا يدركها إلّا اربابها ، كما قلت لك في حديثي عن ابن رشد . تأمل يا حيران في الايات الاتمة :

- امْ خُلْقُوا مِنْ غير شَنيء امْ هُمُ الْخَالِقُون ؟

- أُوَلَمْ يَنْظُنُرُوا فِي مَلَكُنُوتِ السَّمُواتِ والارْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيء ?
- أفلا يذكرُ الانسانُ انا خلَقَناهُ مِنْ قَبْلُ ولَمْ يَكُ شَيْئًا ؟ - هلُ أَتَى عَلَى الإنسانِ حِينَ مِنْ الدَّهرِ لَمْ يَكُنُ شَيْئًا مَذْ كوراً ؟
- ومِنْ آيَاتِهِ خَلْنَ السُّمَواتِ والأرضِ وما بَثُ فيهِم مِن دابَّة.
  - وِفِي خِلْقِكُم ومَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةً ۚ آيَاتٌ لِقُومٍ يُوقِينُونِ .
    - أفمَن كِخلُـٰق كَمن لا يخلق أفــــلا تذكــــرون ?
      - ورَبُّكُ "يُخلُقُ ما يَشَاهُ وَيَختَار .
  - -- ما خَلَقْنا السَمَواتِ والأرضَ إِلَّا بالْحَقِّ وأَجَلَ مُسَمَّى .
- إن النَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنَ يَخَلُقُوا ذُبَابِاً وَكُوْ اللهِ لَنَ يَخَلُقُوا ذُبَابِاً وَكُوْ الْجَنْمُوا لَهُ .
- ومِنَ النَّاسِ مِنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِيغِيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدَى وَلا كِتَابٍ مُنيرٍ.
- مَنْكُ اللّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ كَمَنْكِ الْعَنْكَبُوتِ التَّخَذَتُ بَيْنَا وإنَّ اوْهَنَ البُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ . إنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ مِنْ شَيءٍ وهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِمِ . وقِلْكُ الأمثالُ نَضَرِبُها لِلنَّاسِ ومَا يَعْقِلُها إِلَّا الْعَالِون .

تأمل في هذه الآيات ياحيران ، وطبقها على ما مر معك من الاقوال التي ذكرها الحكاء والفلاسفة مسئل : ديكارت ، وباسكال ، وليبنز ، ( فضلا عن ابن سينا والغزالي وغيرهم من علماء الكلام ) عن :

دليل ِ الحدوث

ودليل الوجوب

وبداهة ِ قانون العليّية

ودليل ِ ( العلَّة الكافِية )

واثبات صفة الأرادة ، ونفي الخلق بالضرورة وبداهة كون العالم الحادث قد خُلِق في زمن معين واجل مُسمَّى . فانك أذا فعلت ، وراجعت ما قالوه ، ادركت سرَّ الاعجاز في هذا القرآن ، الذي نزل على الرجل الأمني ، في البيئة الامنية ، قبل اربعة عشر قرنا ، من اليوم الذي نحن فيه ، وقبل ألف سنة من عصر ديكارت وباسكال ولينبز ، وعرفت أن الفهم الكامل لكل ما تنطوي عليه هذه

الآيات والأمثال ، لا يتيسر الا للعالمين .
انه يقول ، كا قال الفلاسفة والمتكلمون مِن بَمْده : (الماكم حادث) .
ولكنه يَمْدل عن اساوبهم في اثبات الحدوث بدليل تغير الصور ؟
لأن العليم الحكيم قد علم ان سير الذهن ، في تصور سلسلة (الصور)
المتغيرة ، عَبْر الادهار الطويلة البعيدة ، يبدو عسيراً ، فيا يتعلق بالمادة
الصماء التي لا نعرف ماذا كانت في او لما ، ولكنة يبدو سهلا ، بل سيكون مشاهداً ، فيا يتعلق بتكون (الحياة ) على الأرض ، ولاسيا في جنس (الحيوان) عامة ، وفي نوع (الانسان) بوجه اخص . وها انه قد ظهر وثبت ، لدى العلماء ان ادهاراً طويلة مرت قبل ظهور الحيوان والانسان على الأرض .

لذلك يُكثر القرآن من ذكر الدواب والانسان ، ليند كثر هذا الانسان ، المقصود بالهداية ، بأنه ( اتنى عكيه حين من الدهر لم يكن فيه شيئا مذكوراً ) ، ويستنتج من هذا ، استنتاجا بديهيا سهلا ، انه (حادث) ، ليخرج من هذه البداهة الاولى الى نتيجة بديهية ثانية : وهي ان المادة التي حدث منها هذا ( الانسان ) لا بد ان تكون حادثة ، لانها قبيلت ( التغير ) ؛ والقديم لا يتغير ...

وبعد ان يقرر القرآن امر حدوث الانسان ، والمادة ، والعالم ، على هذا الوجه السهل الواضح ، يسير في طريق الاستدلال العقلي ، على اساس (قانون العلمية ) الذي تُمليه بداهـة العقول ؛ فيتسائل عن علمة مذا العالم الحادث ، وسببه .

ويَعْرِض ، باسلوب رائع من البيان الموجَز الجزُّل ، كلَّ الفروض المستحيلة التي يذكرها الجاحدون الملحدون ، المجادلون في الله بغير علم ولا هُدَى ، حن تقولون :

- ان" العالم حدث عن غير علية .
  - او انه حدث من نفسه.
- ــ او انّ اللهُ والعالم شيءُ واحد .
- \_ او ان مادة العالم قديمة كقدم الله.
- ــ او ان ّ الخلق حصل بالضرورة من غير ارادة .

فيقول لهم :

- ( هَـِــَلُ أَتَى عَلَى الإنْسانِ حِينَ مِنَ الدَّهُورِ لَمْ يَكُنُ شَيئًا مَذْ كُوراً ... ? )
  - ( اولا يَذْ كُر الانسان ابّنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ? ) .
    - ( امْ خُلِقُوا من غير شيءِ امْ هُمُ الحالقُون ? ) .
    - ( أَفَنَ يَخَلُنُقَ كَمَنُ لَا يَخِلُنُقَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ? ) .
      - ( وربك يخلق ما نشاء ويختار ) .
    - ( مَا خَلَقْنَا السَّاوَاتِ وَالْأَرْضُ الَّا بِالْحَقِّ وَاجِّلِ مُسْمِّي ) .
- فانظر كيف ينبه ، بهذا البيان الرائع ، عقول الناس الى استحالة تلك الفروض التي يزعمها الملحدون ، استجالة بديهة .

وانظر كيف يدفع العقول ، الى تطلب العلة الكافية ، والبحث عنها ، والحكم بتوجب وجودها ، وتوجب اتصافها بالصفات الكاملة (الكافية ) لأحداث هذا العالم وخلقه .

وانظر كيف ينبهها للتفريق والتمييز ، بين الله والعالم ( المعلول ) ، بالماهية والدات والصفات ، لاستحالة ان يكون (المعلول) هو نفس (العلة) ، او جزء منها .

ثم انظر كيف يشير ، في الآيات الأخرى ، الى بطلان القول بخلق الله الله المالم ( بالضرورة ) لتوجُّب اتصاف سبحانه ( بالارادة ) ، التي بها

وحدها اختار تحديد ( الأجل ) الذي اراد احداث العالم فيه ... ولان الخلق بالضرورة يؤدي الى القول بقد م العالم والأنسان .

( هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكوراً ? ) بلى . وهذا ما اثبته العلم بشأن الانسان والحيوان خاصة "، والحياة عامة .

اذن ، هو حادث ، ومخلوق ، وبمكن الوجود ، لا واحب الوحود .

وكل شيء في ملكوت السموات والأرض هـو حادث ، لأنه (شيء) ولأنه مركتب ولأنه (متغيّر) ، ولأنه (ممكن الوجود) ، ولأنه ليس (واجب الوجود) ... ، فهل خلق من غير شيء ? وحدث من غير (علة كافية) ? هذا مستحيل ، كا يقول ليبنز وغيره من الحكماء ، وقـد سبقهم القرآن بألف سنة فقال : (ام خُلقوا من غير شيء ?)

أهو خلق نفسه ... ? وهذا مستحيل أيضاً ، كما يقول ديكارت وباسكال وغيرهم ، ولقد سبقهم القرآن فقال : ( ام 'هم' الخالقون ? ) .

هل المخلوق والخالق شيء واحد ... ? وهـذا مستحيل ايضا ، لأنه يؤلف تناقضاً عقلياً ، كا يقول لايبنز وغيره ، لاستحالة ان يكون المعلول هو نفس العلة ، (أفَمَنْ يَخَلُقُ كَنَ لا يَخَلُقُ ؟).

هل َخلق الله العالم بالضرورة من غير ارادة ... وهذا مستحيل ايضاً ... لأنه يعطل صفة الكمال المتوجبة لله عقلاً ، فالذي لا يريد ولا يختار لا يكون إلهاً . ولأن القول بالخلق بالضرورة بـلا ارادة ، يجعل الانسان قديماً . وقد ثبت انه (حادث) ... (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويَخْتَارُ).

هل العالم ازلي مثل خالقه كما زعم البعض ...? وهذا مستحيل ايضاً . لأنه لم يخلَق بالضرورة بل بالارادة الازلية التي حددت وسمَّت وقت خلقه . ولو كان خلقه بالضرورة لكان قديماً ؛ وهو (حادث) ...، (ما تخلَقنا السَّمُواتِ والْأَرْضَ الَّا بالحَتَق وأَجَل مُسَمَّى ..) .

هذا هو القول الحق الذي لا ريب فيه ، وكل مـــا سواه ، هو قول واه و مثل ( بيت العنكبوت ) الذي هو في الظاهر منستّق ، مرتبّب ، مزوّق ، تنسجه العنكبوت من جوفها ، لتصطاد به صغار الحشرات ، كا

ينسج المجادلون في الله بغير علم ولا هدى ، ظنونهم الواهية ، من بطونهم ، ليصطادوا بها ضعاف العقول ...

وهكذا ، يا حيران ، يتناول القرآن الذي نزل على الانسان الأمي ، في الجزيرة الأمية ، جميع الحجج العقلية البالغة ، والبراهين الساطعة الدامغة ، التي قضى العلماء والحكماء اعمارهم حتى توصلوا اليها وتلاقوا عليها ، المدى القرآن ، او بهدى الله الذي انار عقولهم ) ، فيقررها بابلغ عبارة ، واوجز اشارة ، والطف تنبيه ، واصدق تشبيه ، تقريراً معجزاً ، يُبرز فيه ، من تلك الحجج والبراهين ، ما يصلح لادراك الجاهل ، ويُخفي منها تحت الأعماق ، للأجيال ، ما لا يستطيع الغوص عليه الله العالمون . . .

حيران \_ الَّا العالمون ... الَّا العالمون ... ( وتلك الْأمثال نضربها للناس وما يعقلها الَّا العالمون ) .

الشيخ – الحمد لله يا حيران . فلقد جزت الامتحان ، وبدأت تدرك كيف يتفق العقل والعلم والقرآن ... حتظ المسادفة

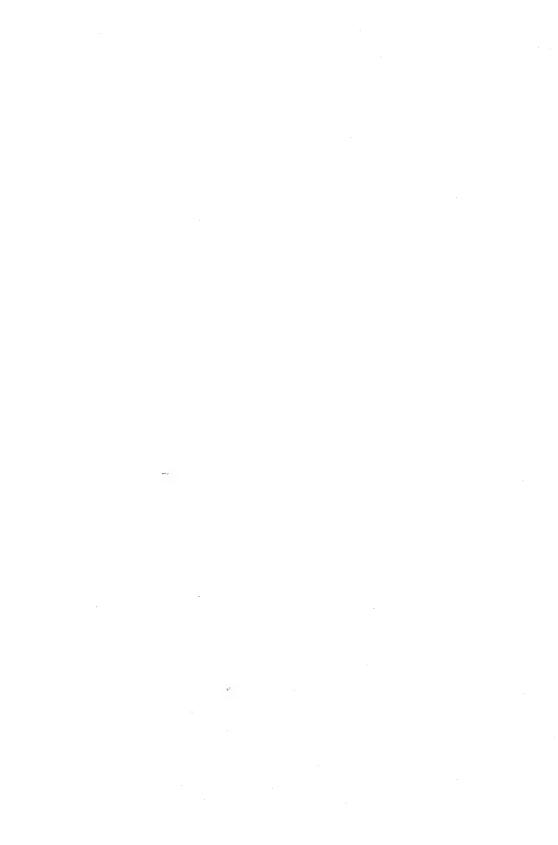

يقول حيران بن الاضعف: قضيت يومي كله في مراجعة آيات القرآن ، ومقارنتها بما ذكره ابن سينا والغزالي في القرن الثاني والثالث ، وبما ذكره ( ديكارت ) و ( باسكال ) و ( ليبنز ) في القرن السابع عشر ، فاخذتني هز"ة من الفرح والعجب من تلاقي هـذه العقول مع القرآن ، على طريقة واحدة في الاستدلال . ولما حلّ وقت الدرس دخلت على الشيخ ، فوجدت امامه ( إَبَراً ) يشتغل في تلوينها بخطوط ، ولما القيت السلام تبسم وقال : الشيخ - مالك يا حيران . احسبت شيخك قد انقلب من استاذ الى

خياط او مشعوذ ?

حبران ـ معاذ الله ما مولاي .

الشيخ – نعم هذه إَبر : اخيط بها البرهان ، وافقأ بها دمّل الأوهام ، واخز ُ بها الغافلَ الوسنان . واردٌ بها سحر المشعوذين ... ولي فيهــــا مآرب اخری ، سوف تعرفها یا حدران ...

حيران ــ وهل يخاط البرهان يا مولاى .

الشيخ - نعم أن البرهان يفصُّل تفصيلًا ، على قياس عقل المخاطَّب ، كا يفصِّل الخياط الثوب على قباس الجسد، ثم يخاط بالأوليات والبديهيات لتتاسك اجزاؤه . اما أمر نا بان نخاطب الناس على قدر عقولهم ?

حبران - هذا اساوب جديد في البرهنة.

الشمخ – ما هو بالاسلوب الجديد ، فقد ذكره بعض العلماء لمبرهنوا على استبعاد ( فكرة المصادفة ) ، ولكني صفته لك بشكل احجية جديدة . حيران – وما هي الاحجية الجديدة يا مولاي ?

الشيخ - انها احجية تنتهي الى دليل رياضي ينفي فكرة (المصادفة) ؟

التي قال بها الماديون عن خلق العالم وما فيه من تنوعات.

حيران - احجية تنتهي الى دليل رياضي !?

الشيخ – ألا تزال تستخف بالاحاجي العقلية ... ألا تذكر احجية الورقة المقطّعة ... أما كشفَت لك عن الفرق بين التصور والتعقل ? دعنا نبدأ . اكتب في دفترك هذا السؤال :

اذا سألك سائل عن هـذه الاشاء المشاهدة في هذا العالم ، كيف تكوّنت وتركّبت وصنعت ، أما هي الفروض التي يمكن ان تتصورها وتفرضها ?

حيران - لم افهم المراد بهذا السؤال ، بعد ذلك الامتحان الذي جزناه .

الشيخ – دع ايمانك جانباً ، وافرض انك رجعت الى الشك الذي كان يحوك في صدرك يوم جئتني اول مرة .

حيران ــ أيريــــد الشيخ ان يكرر الامتحان في اثبات حدوث العالم ونفى قدمه ?

الشيخ - لا لا . انني لا اسألك عن هذا . دع عنى ك المادة الاصلية الهيولانية كيف خُلقت . ودع البحث فيا اذا كانت حادثة أو قديمة ، فانني الما الآن ، كا سأل الترآن ، عما في ملكوت السموات والأرض من اشياء (مركبة ومتنوعة) ، كيف يفرض ان تكون خُلقت وتكوّنت مبذا التنوع ?

هذه الصور والأشكال من التنوعات المركبة ، ولاسيا الحية منها كالنباتات والحيرانات والانسان خاصة ، لا العقل يقول انها قديمة ، لانه يستحيل ، وهي سركبة ومتغيرة ، ان تكون قديمة ، ولا العلم يقول انها قديمة ، لأنه اكتشف في طبقات الأرض انها حادثة . ومعنى كونها حادثة انها مركبة ومصنوعة بعد ان لم تكن ، فكيف يُفرض ان تكون صنعت وقد الله الم تكن ، فكيف يُفرض ان تكون

سنال ثلاثة فررض لا رابع لها ابدأ:

الاول – ان تكون من صنع الله .

الثاني – ان تكون من صنع ذرات المادة واجزائها وعناصرها عن ارادة وقصد وغاية ، اي ان عناصر المادة الأصلية فكرت ودرّبت واتفقت على صنع تنوعات هذا العالم بهذه الاشكال والصور التي نراها .

الثالث – ان تكون هذه التنوعات قد تكونت (بطريق المصادفة) اي ان الذرات تلاقت وتجمعت على نسب واوضاع مخصوصة بطريت المصادفة فكونت العناصر الأصيلة ، ثم تلاقت (العناصر) وتجمعت وتمازجت (بالمصادفة) على نسب صالحة (بالمصادفة) وفي مدد كافية (بالمصادفة) واجواء ملائمة (بالمصادفة) فتكونت هذه التنوعات وخلقت الحياة من هذه المصادفات.

حيران ــ حقاً انه لا يوجد فرض رابع يمكن تصوره.

الشيخ – اما الفرض الأول فيقول به المؤمنون بالله ، سواء كان ايمانهم من هداية دينية أو من هداية عقلمة .

واما الفرض الثالث فيقول به بعض الماديين.

وأما الفرض الثاني فلا يقول به احد مطلقاً ، لا المؤمنون ولا الماديون ، بل ان هؤلاء الماديين لينكرون انكاراً قاطعاً ان يكون لعناصر المادة ارادة وقصد وغاية .

اذاً ، قد اصبحنا امام فرضين لا ثالث لهما : فامّا ان تكون تنوعات العالم من خلق الله وصنعه ، واما ان تكون نتيجة (للصادفة) .

مالي ارى في عينيك ، يا حيران ، ظلال افكار تروح وتفدو في كهف عقلك ... هل في هذا الذي اقوله ، الآن ، منفذ لأقل شك او ريبة ?

حيران – كلا يا مولاي . كلا والله . فكل الذي قلته واضح ، ولكن ملك المصادفة امر مستحيل عقلاً ام هي امر في حدود الامكان ?

الشيخ - تستطيع ان تجيب بالنفي وبالايجاب في آن واحد. فالمصادفة تكون احياناً ممكنة ، وتكون احياناً في حكم المستحيلة عقلاً. فعليك ، اذاً ، ان تبدل صيغة السؤال ، وتقول ما هي قيمة المصادفة في ميزان العقل السلم ?

حيران ـ ما هي قيمة المصادفة في ميزان العقل السلم ?

الشيخ – الآن جاء دور الآبر. خذ هذا اللوح ، واغرز فيه ابرة ، وضع في ثقبها ابرة ثانية اخرى وقل لي يا حيران ، اذا رأى انسان عاقل هاتين الابرتين ، وسأل كيف أدخلت الثانية في ثقب الاولى ، فاخبره انسان ، معروف بالصدق ، ان الذي ادخلها رجل ماهر قذف بها ، من بعد عشرة امتار ، فاستطاع ان يدخلها في شق الابرة الاولى . ثم اخبره انسان آخر ، معروف بالصدق ايضاً ، ان الذي القاها صبي صغير ولد من بطن امه اعمى ، فوقعت في الشق ( بطريق المصادفة ) فاي الخبرين يصدق ؟ بطن امه اعمى ، فوقعت في الشق ( بطريق المصادفة ) فاي الخبرين يصدق ؟ حيران – انه ولا , بب يميل الى تصديق الخبر الأول ، ولكنه امام

حيران ــ انــه ولا ربب يميل الى تصديق الخبر الاول ، ولكنه امام صدق الخبرين يرى ان المصادفة ممكنة ، فلا يجزم بترجيح احد الخبرين على الاخر .

الشيخ – ولكن اذا رأى هذا الرجل ابرة ثالثة مفروزة في شق الثانية الشيخ – الترجيح على حاله ?

حيران – كلا بل يتقوّى ترجيح (القصد) على (المصادفة)، ولكنه على كل حال يبقى ترجيحاً ضعيفاً.

الشيخ – ولكن اذا رأى الرجل ان هنالك عشر ابر ، كل واحدة منها مغروزة في ثقب الأخرى التي تليها ، فهل يبقى ترجيح فكرة القصد على ضعفه ?

حيران – كلا . بل يتقوى عنده ترجيح (القصد) حتى تكاد فكرة المصادفة ان تتلاشى .

الشيخ – ولكن لو جاءه انسان ، من اولئك الذين يَصدق فيهم قول القرآن ( وكان الانسان اكثر شيم جداً لا ) ، واخد يجادله في معنى الاستحالة العقلية والاستحالة العادية ، ويبرهن له على ان المصادفة ليست مستحيلة ، لا عقلا ولا عادة ، ولكنها تكون احيانا مستبعدة ، فان صاحبنا العاقل لا بد له ان يذعن .

حيران – ان العقل يذعن ، ولكن القلب يميل الى ترجيح (القصد).

الشيخ – ولكن اذا ترقسينا في تعقيد الاحجية ، وقلنا ان الا بر العشر مرقمة بخطوط لكل واحدة منها رقم ، من الواحد الى العشرة ، وقيل لنا ، في الخبر ، ان الصبي الاعمى أعطي كيسا فيه هذه الابر العشر مخلوطة مشوشة ، وانه كان يضع يده في الكيس ويستخرج الابر تباعاً على ترتيب ارقامها ( بطريق المصادفة ) ، ويلقيها فتقصع الاولى في شق المفروزة في اللوح ، وتقع الثانية في الاولى ، والثالثة في الثانية ، والرابعة في الثالثة ، وهكذا حتى اتم ادخال الابر العشر بعضها في بعض ، على ترتيب ارقامها ، وأن ذلك قد حصل بطريق المصادفة ، وجاء ذلك الانسان المجادل يحاول ان يبرهن على ان امكان المصادفة لم يزل موجوداً وغير مستحيل عقلا ، فاذا يكون موقف صاحبنا العاقل ، مع هذا المجادل ؟

حيران – لا ريب في ان لا يصدقه ، لأن المصادفة بهذا التتابع والتعاقب بعيدة جداً جداً وان لم تكن مستحيلة .

الشيخ – بل انها ، في مجال الاعداد الكبرى ، تصبح مستحيلة بداهة " يا حبران .

حيران - اعتقد أن هذه البداهة تأتينا مما جربناه في الحياة من ندرة تكرر المصادفات وتعاقبها.

الشيخ – كلا ، ولكن هذه البداهة تعتمد في اعماق العقل الباطن على قانون عقلى رياضي لا يمكن الحروج عنه .

حيران – ما هو هذا القانون يا مولاي ?

الشيخ - انه قانون المصادفة الذي يقول: (ان حظ المصادفة ، من الاعتبار ، يزداد وينقص ، بنسبة معكوسة مع عدد الامكانيات المتكافئة المتزاحمة ).

فكلها قل عدد الاشياء المتزاحمة ، ازداد حظ المصادفة من النجاح ، وكلها كثر عددها قل حظ المصادفة . فاذا كان التزاحم بين شيئين اثنين متكافئين ، يكون حظ المصادفة بنسبة ( واحد ضد اثنين ) ، واذا كان التزاحم بين عشرة يكون حظ المصادفة بنسبة ( واحد ضد عشرة ) ، لأن

كل واحد له فرصة للنجاح مماثلة لفرصة الآخر ، بدون اقل تفاضل طبعاً .

والى هنا يكون الحظ في النجاح قريباً من المتزاحين ، حتى لو كانوا مئة او ألفا ؛ ولكن متى تضخمت النسبة العددية تضخماً هائلاً ، يصبح حظ المصادفة في حكم العدم ، بل المستحيل . ذلك لأنه اذا اتفتى الصبي الاعمى ان سحب اول مرة الرقم (١) ، قلنا ان حظ المصادفة الرقم (١) تغلّب على الأعداد الأخرى المتزاحة معه بنسبة (واحد ضد عشرة) ، واما اذا اتفتى نه سحب العددين (١ و٢) بالتتابع ، قلنا ان حظ المصادفة العدد الثاني هو بنسبة (واحد ضد مئة) ، لأن كلاً من العشرة يزاحم (الرتبة الثانية) ضد عشرة ، فيصبح التزاحم بين مئة . واذا اتفتى بن سحب الصبي الأعمى الابر الثلاث (١ و٢ و٣) على التوالي ، قلنا ان حظ المادفة بنسبة (واحد ضد الف) الأن كلاً من العشرة يزاحم ضد عثم ، وهكذا . فاذا افترضنا ان الصبي سحب الابر العشر على ترتيب ارقامها ، فان حظ المصادفة يصبح بنسبة (واحد ضد عشرة مليارات) . حدران – واحد ضد عشرة مليارات !

الشيخ – هذه احجية حسابية بسيطة ، مثل احجية الورقة الرقيقة التي تقطع (٤٨) مرة فيصل سمكها الى القمر . جرّبها واضرب كل مرة حاصل الضرب بعشرة .

يقول حيران بن الاضعف : واخذت في الحساب ، فتبين لي في النهاية صدق كلام الشيخ ، فقلت له :

جيران – حقاً يا مولاي ان حظ المصادفة يصبح بنسبة واحد ضد عشرة مليارات ولكني ، على وجود هذه النسبة البعيدة التفاوت ، لا ازال اتصور ان المصادفة في سحب هذه الابر العشر ، على ترتيب ارقامها ، مكنة وغير مستحملة .

الشيخ – سأنقلك الى ترتيب آخر في شكل آخر واعداد اكثر : لو فره انك تملك مطبعة فيها نصف مليون حرف مفرقة في صناديقها ، فجاءت هزة ارضية قوية قلبت صناديق الحروف على بعضها وبعثرتها وخلطتها . ثم جاءك منصد الحروف يخبرك انه قد تألف من اختلاط الحروف بالمصادفة عشر كلمات متفرقة غير مترابطة المعاني ، فهل كنت تصدق ؟ حبران – نعم اصدق .

الشيخ – ولكن لو قال لك ان الكليات العشر تؤلف جملة كاملة مفدة ، فهل كنت تصدق ?

حيران – استبعد ذلك جداً كا استبعدته في مثال الابر العشر ، ولكن لا اراه مستحيلاً.

الشيخ – ولكن لو اخبرك ان حروف المطبعة بكاملها كو"نت ، عند اختلاطها ، بالمصادفة ، كتاباً كاملاً من (٥٠٠) صفحة ينطوي على قصيدة واحدة تؤليف بمجموعها وحسدة كاملة مترابطة متلائمة منسجعة بالفاظها واوزانها وقوافيها ومعانيها ومفازيها ، فهل كنت تصدق ذلك ياحيران ?

حيران – ابدأ لا اصدقه يا مولاي .

الشيخ – ولماذا لا تصدقه يا حيران ?

حيران – لأني هنا اجد الاستحالة بديهة حقاً.

الشيخ – ولماذا يا حيران ?

حيران - لا ادري يا مولاي ، ولكني عندما اتصور إن الآبر العشر ألقيت على ترتيب ارقامها بالمصادفة ، لا اجــد وجه الاستحالة واضحاً وبديبياً كما اجده في مثال الكتاب.

الشيخ - أتدري ما هو السبب في ذلك يا حيران ?

حيران -- كلا يا مولاي .

الشيخ – السبب يرتكز على قانون المصادفة نفسه: فالتزاحم بين الابر المرقمة يجري بين عشر ابر على عشرة ترتيبات ، فيجعل حظ المصادفة بنسبة واحد الى عشرة مليارات . وهذه النسبة ، على تقاوتها الكبير ، ليست من العيظم مجيث تُحدث ليك في عقلك تلك البداهة في ادراك الاستحالة . ولكن التزاحم بين حروف الكتاب يجري بين (٥٠٠) الف حرف على تكوين (١٢٥) الف كلة تقريباً ، باشكال وترتيبات لا تصد

ولا تحصى ابداً . وهذا ما يجعل حظ المصادفة بنسبة واحد ضد عدد هائل جداً جداً لو قلت عنه انه مليار مليار مليار مليار لكان قليلا ... ويكفيك ، لكي تدرك ضخامة العدد ، ان تعلم ان الابر لو كانت (١٢) ابرة لأصبح حظ المصادفة بنسبة (واحد ضدالف مليار) ، ولو كانت (٢١) ابرة ، لأصبح حظ المصادفة بنسبة (واحد ضدالف مليار) ، ولو كانت (٢١) فتصور يا حيران ماذا تكون النسبة اذا كان التزاحم يجري بين (٥٠٠) الف كلمة باشكال وترتيبات لا تعد ولا تحصى ...?

يقول حيران بن الأضعف: وهنا سكت الشيخ الموزون واغمض عينيه واستسلم الى سكون عميق ، كأنه يتبح لي ان اغمض عيني لأفكر ... وبعد فترة من الصمت قال:

الشيخ - هذا في كتاب المطبعة وكلهاته المحدودة المعدودة يا حيران ، فما قولك في كتاب الله الأعظم وكلهاته التي يقول عنها جلت قدرته (قُلُ لو كان البحر مداداً لكلهات ربي لنَفِد البحر قبل ان تَنْفُد كلهات ربي ولو ان ما في الأرض من كلهات ربي ولو جننا بمثله مدداً) ، ويقول (ولو ان ما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يده من بعده سبعة ابحر ما نَفِد ت كلهات الله ) ... ?

حيران – هل يعني مولاي بكتاب الله القرآن وما فيه من كلمات ? الشيخ – ارجو ان يكون فهمك للقرآن اسمى من هذا واعمق يا حيران . فكلمات القرآن التي بين دفتي المصحف محدودة معدودة ، فلا يُعقل ان تحتاج كتابتها الى مداد ينفد به ماء البحار ، ولا الى اقلام تنفد بها اشحار الأرض .

حيران ــ هذا والله ، ما كنت قور في نفسي .

الشيخ – كلا يا حيران . وانما عنيت بكتاب الله ، هنا ، العالم كله ، وعنيت بكليات الله ، كما اراد الله ، كل ما في ملكوت السموات والأرض ( من شيء ) محسوس من عالم الخلق ، او معقول من عالم الأمر ...

وكيف تنفّد كلمات ربي يا حيران وكلّ ذرة من مياه البحار واشجار الأرض هي من كلمات ربي ? بل كل ما في الكون من ذرات وعناصر ،

ونظم وقوانين ونواميس ، ونِسَب وروابط وعلائق ، واقدار واحجام واوزان ، ومُدرَد واوقات وازمان ، وصور واشكال وألوان ، وحركات وسكنات واوضاع ، واجناس واصناف وانواع ، كلها من كلمات ربي ٠٠٠

حيران - صدق الله العظيم .

الشيخ – والآرف وصلنا الى صميم الموضوع ... فتعال نتصور ونخمن عدد َ ما في عالم الخلق ( من شيء ) في ملكوت السموات والأرض ، من الذرَّة الى المجرَّة ، وعددَ مـا يربط بينها ، في عالم الأمر ، من روابط وعلائق على اختلاف النواميس ، والاقدار ، والمُـدد ، والأشكال ، والحركات ، والأوضاع ... ثم تعال ندرس على ضوء (العلم والقرآن) بعض ما في هذا المالم من تقدير ، واتزان ، وتنظيم ، وترتيب ، وأحكام ، واتقان ، لنعرف ما هو حظ المصادفة في تكوينه ...?

من جملة الآيات التي مر"ت معك ، قوله تعالى :

- \_ ( انَّا كُـٰلُ شَيءِ خلقناه بقَدَر )
- ( وخلَـق كل شيء فقد ره تقديراً )
  - ( وكل شيء عنـده <u>بقدار )</u>
- ( والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون )
  - \_ ( وان مِن شيء الَّا عندنا خزائنه وما ننز"له الَّا بقَدَر معلوم )
    - \_ ( وانزلنا من السماء ماء بقَدَر )
    - \_ ( صُنْعَ الله الذي القـن كُلُّ شيء )
      - (الذي احسن كل شيء خلقه)
    - \_ ( لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم )
    - ــ ( ما تَـرى في خلتي الرحمن من تفاوت )
    - \_ ( قَل ْ انظروا ماذا في السموات والأرض )
- \_ ( وكأتين من آية في السموات والأرض يمر ون عليها وهم عنها معرضون )
- \_ ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنْـفْسهم حتى يتبين لهم انه الحق ... )

الأمي ، سليل القبيلة الأمية ، وربيب البيئة الأمية ، منذ اربعة عشر قرنا ؛ فتعال ننظر ، كما امرنا الله ، بعض ما في السموات والأرض ، على ضوء العلم ، لنرى هل في خلقه ذلك التقدير والاتزار والاتقان والاحسان والتقويم التي ذكرها الله في القرآن ، ليبرهن على الخلق المقصود ضد المصادفة . .

ولنرى كم هو عدد الأشياء المتزاحمة (من ذرات ، وعناصر ، واشكال ، ومقاييس ، واوزان ، وخواص ، وطبائع ، ونواميس ، واوضاع ، وظروف ، ومدد ، وازمان ، واجواء ) لتكوين هذا العالم ، ثم نتسائل :

هل يُعقل ان يكون قد كُتب الفوز لهذا الترتيب الشامل ، الكامل ، الدقيق ، المقدر ، المتزن ، المتقن ، الجميل ، بمجرد المصادفة ، ضد عدد هائل من الممكنات الأخرى المتزاحمة ?

ماذا يقول العلم عما في هذا العالم من تقدير وترتيب واتزان وا**تع**ان واحسان ، وعما فيه من قوانين ونواميس ?

انا لا استطيع ، يا حيران ، ان اقول لك كل ما يقوله العلم ، لانني لا اعرف كل ما يقوله العلم ، ولكن انت تعرف شيئا ، وانا اعرف شيئا ، وسنكتفي واياك بذكر ما نعرفه او بعض ما نعرفه ، في نطاق ما اشار اليه القرآن من آيات صنع الله الباهرة . فالى الغد يا حيران .

## في الآفاف

سَنُرِيهِمْ آياَتِكَ فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمُ تَعَلَّمَ آياَتِكَ فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمُ تَحَمَّلَ يَتَبَيَّنَ لَمُكُمُ أَنتَ هُ الْجَعْثُ وَسَلَمَ الْمَصْلَمَةُ وَالْمَصْلَمَ وَالْمَصْلَمَةُ وَالْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



المطوتات بيتنبه



الشيخ – والآن يا حيران بأي آيات الله في مخلوقاته نبدأ ?

حيران – الخيار لك يا مولاي ، فمخلوقات الله في السهاء والارض اكثر من ان تحصى ، فهل الى ذكرها كلها من سبيل ?

الشيخ – ليس الخيار لي ولكني سأتبع نهج القرآن الكريم ، واختار ما اختاره فيه العليم الحكيم . فالقرآن يحض على النظرة الشاملة السكاملة حين يقول (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء) ويقسم هذه النظرة الشاملة الكاملة حين يقول (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق) ويختار من آياته ، في الآفاق وفي انفسنا ، اشياء يخصها بالذكر ؛ فمن الخير لنا ان نتبع نفس التقسيم والترتيب ، ولكن لا سبيل لنا ، كا قلت يا حيران ، لتفصيل الكلام عن كل شيء من آيات الله ، فلا بد ان نحصر الكلام في نطاق ما خصه القرآن بالذكر ، لنتخذ منه ، كا اراد لنا العليم الحكيم ، منطكة النظرة الشاملة الكاملة .

حيران - اذا نبدأ بآيات الله في الآفاق.

الشيخ – نعم في الآفاق.

حيران – ونبدأ بالسهاء.

الشيخ – نعم نبدأ بالسماء يا حيران لنرى ، على ضوء القرآن والعلم ، ما هو حظ المصادفة في هذا الخلق العظم .

يقول الخلاق العظم في كتابه الكرم:

- ( والسماء بنيناها بأيند وانتا لموسعون ) .

- ( أو كم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء ).

- ( افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّناها ومالها من مُفروج).
  - ( الله الذي رفع السموات بغير عَمَـدٍ ترَوْنها ) .
  - ( وجَعلنا السماء سقفًا محفوظًا وهم عن آياتها معرضون ) .
- ( الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فار جع البصر هل ترى من 'فطور ) .
  - ( أأنتم الله خلقاً ام الساء بناها رفع سَمْكها فسوّاها ) .
    - ( انَّ الله 'يمسك السموات والارض أن تزولا ) .
- ( تبارك الذي جعل في السهاء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً) .
- ( والشمسُ تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم . والقمر قد رناه منازل حتى عاد كالعُر جون القديم . لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) .
  - ( فلا أُقسِم ُ بمواقع النجوم وإنه لقَسَم ٌ لو تعلمون عظيم ) .

فتعال يا حيران ننظر ، كا امرنا الله ، وعلى ضوء العلم ، الى ما في هذه السياء من شيء محلوق بلا تفاوت ، وبنيان مشيد بلا عمد ، وسقف محفوظ بلا فطور ، وسمنك مرفوع بلا 'فروج ، والى ما هي عليه هده السياء من سعة تستحق ان يقول عنها خالقها بكل جبروت الالوهية : (والسياء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ) ، والى ما في بنائها من نجوم لا تعد ولا تحصى ، وما لهذه النجوم من (مواقع) تستحق ان تكون محلا للقسم العظم 'يقسمه الخلاق العظم .

بماذا احدثك عن سعة السماء يا حيران ..? ان السعة التي عرفها العلم اليوم عن السماء لم تكن تخطر على قلب بشر في العصر الذي نزل به القرآن .

انت تعلم ان الضوء يقطع في الثانية ١٨٦ الف ميل (أو ٣٠٠ الف كيار متر) أي انه يقطع في الدقيقة (١١ مليون و١٦٠ الف ميل) ، وفي السنة الواحدة من سنينا يقطع (ستة ملايين مليون ميل أو ستة الاف مليار ميل تقريباً). وهذه المسافة هي التي اصطلحوا على تسميتها

(السنة الضوئية) ليمبروا بها عن ابعاد الساء الهائلة ؛ فهى قيل لنا ان نجماً يبعد عنا سنة ضوئية فهمنا انه يبعد عنا سنة ملايين مليون ميل .

فالقمر ، يا حيران ، وهـو اقرب الاجرام الساوية الى الأرض ، يصل نوره الينا في اقل من ثانيتين لأن بعده عن الأرض ٢٤٠ الف ميل تقريباً . اما الشمس فيصل نورها الينا في نحو ٨ دقائق لأن بعدها عن الارض ٩٣ مليون ميل تقريباً . فهل تدري يا حيران كم يبعد عنا اقرب نجم الينا بعد الشمس ?

حيران ــ اذكر اني تعلمت في المدرسة ان نور الشمس يصل الينا في ٨ دقائق ولا اذكر ما قيل لنا عن القمر والنجوم.

الشيخ – ان اقرب نجم الى الارض يبعد عنها اربع سنوات ضوئية تقريباً ، ومعنى ذلك انه يبعد عنا ٢٣ مليون مليون ميل تقريباً .

حيران ــ هذا شيء هائل.

الشيخ – هـذا شيء تافه يا حيران ، فوراء ذلك (النسر الطائر) الذي يبعد عنا ٢٠ سنة فوئية ، و (النسر الواقسع) الذي يبعد عنا ٣٠ سنة ضوئية ، و (السماك الرامح) الذي يبعد عنا ٥٠ سنة ضوئية اي (٢٩٤ مليون مليون ميل) تقريباً.

حيران ــ حقاً ان ذاك شيء تافه ، فهذا هو الهائل.

الشيخ – وهذا ايضاً تافه يا حيران ، فوراء ذلك نجوم تبعد عنا الف سنة ضوئية ، ووراء مجرتنا هذه سدم منها سديم (المرأة المسلسلة) الذي يبعد عنا مليون سنة ضوئية ، ووراءه من السدم ما هو ابعد في تقدير العلماء . فهل يكفيك هذا يا حيران لتدرك معنى ذلك التوكيد المضاعف الذي عبر به الخلاق العظيم عن سعة الساء بقوله ( والساء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ) .

حيران - سبحان الخلاق العظم ... سبحانه .

الشيخ – هذا في سعة السهاء ، اما عدد النجوم فباذا احدثك عنه... ؟ انهم في الماضي كانوا يعدون النجوم بالألوف ، ثم صاروا يعدونها بالملايين ،

ثم وصلوا الى مليارين . اما اليوم فانهم يقدّرون عدد النجوم في المجرة التي نحن من عالمها بثلاثين ملياراً .

حيران - ثلاثون ملياراً في مجرتنا وحدها ?

الشيخ – نعم ثلاثون ملياراً في مجرتنا هذه التي تسمى عندنا ( دَرْب التبان ) وتسمى عند الافرنج ( الدرب التبنية ) . وهذه المجرة ، التي يقع نظامنا الشمسي كله في طرفها ، يوجد ورائها عالم السدم ومن جملته سديم المرأة المسلسلة ، بل عوالم السدم التي رأوا منها حتى اليوم بآلات التصوير ( ٥٠٠ ) الف سديم ثم قالوا لو تقدمت هذه الآلات وازدادت اتقاناً لرأينا اكثر من مليون سديم .

حيران – يا للهول . سبحان الخلاق العظيم .

الشيخ – وعن مواقع النجوم بماذا احدثك يا حيران ... ? لقد رأى العلماء ان لهذه النجوم مواقع لا تتبدل ولا تتغير ، فظنوها ثابتة ، وسموها (الثوابت ) ، ومنها شمسنا . وما هي بثوابت ، كما حقق العلماء في هذا العصر ، بل كلها تدور وتجري ، لمستقر لها ، في بجريين مختلفين ، متداخل احدهما في الآخر ، كأنها فوجان من النحل مختلطان . ولكن هذا الجري يتم ويستمر في مواقع ومدارات لا تتبد ل ولا تتغير بنسبة بعضها الى بعض على كر الدهور بذلك النظام العجيب الذي كان محل القسم العظم . حيران – والشمس تجري معها ايضاً ؟

الشيخ – كيف لا والشمس نجم من جملة نجوم هذه المجرة . انها تجري مثلها ومعها ايضاً ساحبة" ورائها موكبها من السيارات ومن جملتها الارض .

حيران – فرّج الله عنك يا مولاي كا فرجت عني . فقد كان ألعلم يؤكد ان النجوم ثوابت ، وان الشمس ثابتة ، وكنت أجادل مشايخي في معنى قوله تعالى ( والشمس تجري لمستقر الله لله تعالى ( وكل في فلك يسبحون ) .

الشيخ – ألم تتعلم يا حيران ، من كل ما قررته لك ، ان حقائق العلم لا يمكن ان تتنافى مع حقائق الدين الحق . ان النجوم كلها تدور وتجري

والشمس معها تدور وتجري. انهم عرفوا ، من قبل ، انها تدور على محورها مرة في مدة ٢٦ يوما ، ولكنهم كانوا يحسبونها ثابتة لا تتنقل ولا تجري ؛ الما اليوم فقد ثبت لهم ، ثبوتا لا ريب فيه ، انها تجري ، وان النظام الشمسي كلته يجري في السماء كما تجري كل النجوم في مجرتنا وفيا ورائها جريا عجيباً لمستقر لها كما قال القرآن.

ومن مواقع النجوم عرف العلم ان لها اقداراً ثابتة مقد رة بحسب نورها وعددها: عد وا منها في الماضي البعيد ستة اقدار ووقفوا؛ ثم ما زال العلم يكشف الجديد حتى وصلوا الى القدر العشرين ، ثم الى القدر الخادي واالعشرين . والعجيب في هذه الاقدار انها تسير مترقية او متدنية بحسب عدد النجوم تارة ، وبحسب قوة نورها اخرى ، في نسب مدهشة تطرد في عدد النجوم فتزداد تباعاً من قدر الى قدر ، فيكون عدد بخوم القدر الاول ١٤ نجماً ثم لا يزال يزداد حتى يبلغ في القدر العشرين نجم ، ويبلغ في القدر الحادي والعشرين ملياري نجم ، اما في قوة النور في تلك الاقدار تزداد باطراد من القدر الاول الى القدر العاشر ، فكلها زاد عدد نجوم القدر زادت قوة نور نجومه ؟ واما بعد القدر العاشر فتنعكس الآية وتأخذ قوة النور في التضاؤل .

وترى مثل هذا التناسب بين الابعاد في عالم الشمس . فانت تعلم ان في المجموعة الشمسية ثمانية كواكب غير منيرة تدور حول الشمس : اصغرها عطارد ثم المريخ ثم الزهرة ، فالارض فاورانوس فنبتون فزحل فالمشتري ، ثم بلوتو الذي كشفوه منذ ثلاثين سنة ( وهو كوكب شاذ في صغر حجمه وفي بعده عن الشمس فلا يصلح ان يكون سبباً قاطعاً لابطال النسبة العجيبة التي سأذكرها لك عن بعد الكواكب من الشمس ) .

هذا في ترتيب احجامها ، واما بعدها عن الشمس فالكواكب تأتي على ترتيب آخر : فاقربها عطارد الذي يبلغ متوسط بعده عن الشمس ٣٦ مليون ميل ، ثم الزهرة ومتوسط بعدها ٦٧ مليونا ، فالارض ومتوسط

بعدها ٩٣ مليوناً ، فالمريخ وبعده ١٤٢ مليوناً ، فالمشتري وبعده ٤٨٤ مليوناً ، فرحـــل وبعده ٨٨٧ مليوناً فاورانوس وبعده ١٧٨٢ مليوناً ، ونبتون ومتوسط بعده عن الشمس ٢٧٩٢ مليوناً من الأميال .

وما ذكرت ُ لك هذه الاحجام والابعاد لأعرفك بشيء انت تعرفه ، او تستطيع ان تعثر عليه في ابسط كتب الفلك ، وانما ذكرتها لأعرفك عا تنطوى عليه هذه الابعاد من نسب مقدّرة تدهش العقول: فقد كشف العلماء ان ابعاد هذه السيارات عن الشمس جارية على نسب مقدرة ومطردة تسبر وفق (٩) منازل: اولها (الصفر) ثم تلبه ثمانية اعداد تبدأ بالعدد (٣) ثم تتدرج متضاعفة هكذا: (٣-٢-٦٠-١٢-١٩٦). فاذا اضيف الى كل واحد منها العدد (٤) ثم ضُرب حاصل الجمع بتسعة ملايين ميل ، ظهر مقدار بعد السيارة ، التي في منزلة العدد ، عن الشمس . أي أنه بإضافة (٤) إلى كل منزلة تصبح المنازل التسع هكذا : ( ٤-٧-١٦-١٦-١٠-١٩٦-١٠٠٥) . فاذا اخذنا اعداد المنازل هذه وضربنا كل عدد منها بتسعة ملايين يظهر لنا بعد السيارة التي هي في منزلة ذلك العدد عن الشمس . فعطارد مثلاً يبلغ متوسط بعده عن الشمس ( ٣٦ ) مليون ميل كما سبق القول . وبما أن منزلته في البعد هي الاولى فكون رقمها (٤) . فاذا ضربنا ٤× ٩ ملايين يكون حاصل الضرب (٣٦) مليون ميل . وهكذا تسير النسبة في بعد كل سيار عن الشمس مع فروق مختلفة قلىلة .

ولكنهم حاروا كيف تكون المنازل التي اكتشفوها في تفاوت الابعاد تسع منازل في حين ان الكواكب المعروفة ثمانية . فقد وجدوا ان منزلة العدد (٢٨) ليس فيها كوكب ، بل يأتي ، بعد المريخ صاحب العدد (٢٨) ، كوكب المشتري الذي هو صاحب العدد (٥٢) . فما هو السر في هذا الفراغ ? امنا ان تكون النسبة التي اكتشفوها غير مطتردة ، وإما ان يكون هنالك كوكب غير منظور في مرتبة العدد (٢٨) على بعد ٢٥٢ مليون ميل عن الشمس ، اي بين المريخ والمشتري .

ومن عجائب النظام الباهر انهم وجدوا اخيراً في هذا الفراغ الشيء الذي قد روا انه لا بد من وجوده. ولكنهم لم يجدوه كوكبا كبيراً بل وجدوا كويكبات صغيرة كثيرة تدور كلها في الفراغ المذكور الذي بين المريخ والمشتري، اي في نفس المنزلة التي حسبوها من قبل فارغة.

فهل هذا التناسب في مواقع النجوم واقدارها ، ومواقع الكواكب وابعادها ، كله اثر من آثار المصادفة العمياء يا حبران ?

حيران ــ زدني يا مولاي من هذه العجائب زدني .

الشيخ – ماذا ازيدك ، خذ لك كتاباً من كتب الفلك واقرأه تزدد ايماناً وخشوعاً يا حيران . بماذا احدثك ? أأحدثك عن احجام النجوم والشموس التي تبهر العقول ? أأحدثك عن الاضواء التي تبهر الابصار ...? وما قولي تبهر الابصار كأني احدثك عن شمسنا .

حيران – اذاً هنالك نجوم ابهر نوراً من شمسنا واكبر.

الشيخ – وما هي شمسنا هذه يا حيران في نورها وحجمها بالنسبة للنجوم الكبرى ? ان نور شمسنا يبلغ بتقدير العلماء (ثلاثة آلاف مليون مليون مليون مليون شمعة ) ؛ ولكن ما قولك اذا عرفت ان نور النجم المسمى (الشّعري اليانية) اقوى من نور شمسنا به ٢٦ مرة ... وان هنالك ، في النجوم البعيدة ، شموساً نورها اقوى من نور شمسنا بمئة مرة ...

حيران – يا للمول !

الشيخ – وما قولك اذا عرفت ان العلم اكتشف اليوم ان هنالك نجوماً نورها اقوى من نور شمسنا به ٥٠٠ الف مرة ...?

حيران – يا للمول الهائل!

الشيخ – الهول الهائل في احجام النجوم الكبرى واوزانها يا حيران. فحجم ارضنا هو اكثر من مليون مليون كيلومتر مكعب. والشمس في حجمها اكبر من ارضنا ( بمليون و ٣٠٠٠ الف مرة ) . لأن متوسط قطر الأرض هو ( ١٢٧٥٦ ) كيلو متراً في حين ان متوسط قطر الشمس هو ( مليون و ٣٩٠٠ الف ) كيلو متر . فتكون نسبة قطر الأرض الى قطر

الشمس كنسبة (واحد الى ١٠٩). ومن المعلوم ان احجام الكرات تتناسب وكعوب اقطارها. فيكون حجم الشمس (١٠٩ مكمبة) اي (مليون و٣٠٠ الف مرة) اكثر من حجم الارض.

وارضنا هذه وزنها (خمسة آلاف مليون مليون مليون) طن". اما الشمس فلا استطيع ان اقول لك كم وزنها ، ولكن اقول لك ان كتلة الشمس (masse) اي وزنها اكبر من كتلة الأرض بمقدار ( ٣٣٢ الف) مرة. فاضرب وزن الارض به ( ٣٣٣ الف مرة ) وانظر هـل تستطيع ان تقرأ حاصل الضرب ?

والآن بعد ان عرفت حجم الشمس وقطرها ووزنها بالنسبة الى الأرض فأني مخبرك ان قطر النجم المسمى (منكب الجوزاء) هو اطول برمة من قطر الشمس فيكون حجمه اذاً اعظم من حجم الشمس بمئة مليون مرة) تقريباً.

حيران ــ يا للهول الهائل!

الشيخ – وهذا ايضاً ضليل وتافه بالنسبة الى حجم (سديم المرأة المسلسة ) الذي يضرب العلماء مثلاً ، ليعرفوك بالفرق العظيم بين حجمه وحجم الشمس ، فيقولون لك: (هذه الهباءة من الغبار التي تراها في شعاع الشمس النازل من الكوّة الى ارض غرفتك كم هو حجمها ووزنها تلك الهباءة ، بالقياس الى حجم الأرض ? هكذا حجم شمسنا ووزنها بالقياس الى سديم المرأة المسلسلة . وحق لهم ان يضربوا هذا المثل ، فأن كتلة سديم المرأة المسلسلة اي وزنه يفوق قدر كتلة الشمس بنحو (الف مليون مرة) . اما المرأة المسلسلة بالنسبة الى حجم الشمس يجب ان تعرف مقدار قطره المرأة المسلسلة بالنسبة الى حجم الشمس يجب ان تعرف مقدار قطره بالنسبة لقطر الشمس الذي سبق معك ان طوله مليون و ٢٩٠ الف كياومتر . فهل بالنسبة لقطر الشمس الذي سبق معك ان طوله مليون و ٢٩٠ الف كياومتر . فهل تدري كم هو طول قطر سديم المرأة المسلسلة ? انه يبلغ نحو ٣٠ الف سنة نورية . . . اي ان حجم هذا السديم يبلغ قدر حجم الشمس (مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مرة (او الف مليار مليار مليار مية . )

حيران ـ يا للهول الهائل ... سبحان الله العظيم ... كيف تقف هذه الاحجام والاوزان الهائلة في الفضاء بهذا التوازن العجيب ?

الشيخ – يجيبك القرآن عن هذا فيقول لك ( اللهُ الذي رفع السموات بغير عَد ترونها) ويقول لك ( ان الله يُمسكُ السموات والأرض أن تزولا ) . الما العلم فيقول ان هذا الامساك يحصل بقوة الجاذبية ، التي شاهد العلماء آثارها ، واحصوا اطوارها ، ومستوا سطوحها ولم يسبروا اغوارها ، وعرفوا قوانينها ونواميسها ولم يعرفوا ، بعد ، اسرارها ...

ولعمري انه الحق ما قالوا. فالجاذبية حق ، وقوانينها المحسوبة المترزنة المتناسبة المدحكة الدقيقة حق . ولكن هل يكون القانون الدقيق المحكم أثراً من آثار المصادفة العماء يا حيران ... ?

( وما كَدَرُوا اللهُ حقَّ كَدَرُه والأرضُ جميعاً قبضتُه يوم القيامـــة والسمواتُ مطوياتُ بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) .



أُمُّنَا أَلِحَانُواء



الشيخ – والآن ، دعنا ننزل الى الأرض يا حيران ، لنرى على ضوء القرآن والعلم ما في خلقها وتكوينها من آيات النظام والاحكام والاتزان والحكمة والنعمة ، ثم نتساءل عن حظ المصادفة العمياء الهوجاء في تكوين هذا الخلق العجيب العظيم .

يقول الله تعالى :

- ( الله الذي خلق السموات والأرض وانزل من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقاً لـكم )
- ( الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلًا لعلكم تهتدون )
- ( الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وانزل من السماء
   ماءً فاخرجنا به ازواجاً من نبات شتتى )
  - (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً)
- ( والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون )
- ( والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج )
- ( والارض فرشناها فنمُم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لملكم تذكرون )
- ( أَلَمْ نَجِعَلَ الْأَرْضُ كِفَاتًا . احياءً وامواتًا . وجعلنا فيهـا رواسي شانحات واسقيناكم ماء فراتًا )
- (أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلالها انهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً . أاله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون )
- (او لم يروا ان السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون)

- (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب)
  - ( ان في السموات والأرض لآيات للمؤمنين )

الى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها خلق الأرض وجعلها صالحة للحياة .

فتعال ننظر ، كما امرنا الله ، وعلى ضوء العملم ، كيف ولماذا كانت الأرض هي السيارة الوحيدة التي اتبح لها ان تكون صالحة للحياة ، بما خصها الله به من كثافة ، وجاذبية ، وحركة ، وهواء ، وماء ، وغير ذلك من اسباب الحياة ، وهل كان ذلك اثراً من آثار المصادفة ام هو اثر من آثار القصد والعناية والتنظيم والأحكام ?

غن امام سبع سيارات كبار اخرى ، منها ما هو اقرب الى الشمس من ارضنا ومنها ما هو اكبر من ارضنا ومنها ما هو اصغر ، ومنها ما هو اصغر ، ومنها ما هو اسرع من ارضنا دوراناً حول الشمس وحول محوره ومنها ما هو ابطأ ؛ وكلتها ، بحسب تقدير العلم الذي ارجت ان يكون صحيحاً ، منفتقة عن الساء ، كا يقول القرآن ، او منفصلة عن الشمس ، كا يقول العلم ، والمعنى واحد . فلماذا كانت ارضنا وحدها صالحة للحياة دون السيارات الأخرى ؟

فعطارد يدور ، كالأرض ، حول نفسه وحول الشمس ، ولكنه يتم دورته حول نفسه في مدة ٨٨ يوماً وهي المدة التي يدور بها حول الشمس . اي انه كالقمر مع الأرض ، احد وجهيه موجه دائماً نحو الشمس ، فنصفه شمس ونصفه زمهرير ... وكثافته تقارب نصف كثافة الأرض فالجاذبية فيه قليلة . وليس فيه هواء ، فهو لهذه الأسباب لا يصلح للحياة .

والزهرة التي قيل ان مدة دورانها على نفسها هي مدة دورانها حول الشمس وهي ٢٢٥ يوماً تتجه باحد وجهيها نحو الشمس دائماً مثل القمر ، ووجهها المتجه للشمس حرارته ٩٠ درجة والوجه الثاني ٢٠ درجة تحت الصفر ، وليس فيها هواء ولا ماء بل فيها بخار سميك ، فمن البديهي انها لا تصلح للحياة .

والمريخ الذي توهم بعض الباحثين ان فيــه احياء ، يدور حول نفسه

كل ٢٤ ساعة مرة مثل الأرض ، ولكن دورته حول الشمس تتم في مدة بهار يوماً وبعده عن الشمس ١٤٢ مليون ميل – وحرارته في النهار بضع درجات فوق الصفر ولكنها في الليل تنزل الى ٧٠ درجة تحت الصفر ، وسطحه بر لا بحر فيه ، ولا ماء فيه على الرأي الأرجح ، وهواؤه مؤلف من غاز اثقل من الاوكسجين ، وجاذبيته ثلث جاذبية الأرض فلا تكفي لحفظ الاوكسجين في هوائه ، فهو لهذه الأسباب لا يصلح للحياة ابداً وهذا هو رأي المحققين من العلماء .

والمشتري يتم دورت حول الشمس في ١٢ سنة ، ويدور على محوره مرة في كل عشر ساعات ، وبعده عن الشمس ٤٨٤ مليون ميل ، ودرجة الحرارة فيه ١٣٠ درجة تحت الصفر ... وكثافته ربع كثافة الأرض ، ويرجحون انه كرة من الغاز والمواد الذائبة ، فمن البديهي انه لا يصلح للحياة . وزحل يتم دورته حول الشمس في ٢٩ سنة ونصف سنة تقريباً ، ودورته على محوره في عشر ساعات ، وبعده عن الشمس ١٨٨ مليون ميل ، فيصل اليه من حرارة الشمس جزء من ٩٠ جزء مما يصل الى الأرض ، وكثافته اقل من ربع كثافة الأرض ، ويظهر للعلماء ان مادة سطحه مائعة متحركة ، فمن البديهي انه لا يصلح للحياة .

اما اورانوس ونبتون وبلوتو ، فعدم صلاحها للحياة اظهر لأسباب كثيرة ولاسيا ان الاول يتم دورت حول الشمس في ٤٨ سنة و٧ ايام ، ويدور على محوره في عشر ساعات ، وبعده عن الشمس ١٧٨٢ مليون ميل . والثاني يتم دورته حول الشمس في ١٦٩ سنة تقريباً ، ويدور على محوره في عشر ساعات ، وبعده عن الشمس ٢٧٩٢ مليون ميل . وبلوتو يتم دورت حول الشمس في ٢٤٧ سنة وبعده عنها ٣٦٧٠ مليون ميل ... فما رأيك ياحيران في الحياة على سيار الشتاء فيه ٢٤ او ٨٤ او ١٢٣ سنة ، والصيف فيه كذلك ، ونهاره خس ساعات وليله خس ساعات ... ?

فارضنا التي من علينا الله في آيات كثيرة بخلقها، وذكَّرنا بما في هذا الخلق من دلائل القصد والحكمة والنظام، هي السيار الوحيد الذي جعله الله صالحاً للحياة: فقربها من الشمس معتدل . والحرارة التي تصل اليها معتدلة . وكثافتها تفوق كثافية كل السيارات ، حتى الشمس . وجاذبيتها معتدلة . ودورتها اليومية معتدلة وكافية لاحداث نهار وليل معتدلين صالحين للسعي والراحة ، ودورتها السنوية معقولة وكافية لاحداث فصول معتدلة صالحية لارواء الزروع وانضاجها . وهي تمتاز بالماء والهواء الصالحين للحياة

فهل كان اجتاع كل هذه الأسباب الصالحة للحياة أثراً من آثار المصادفة يا حيران ?

حيران – سبحان الخلاق العظيم ... ولكن مولاي الشيخ اشار الى سبع مزايا جعلت الأرض صالحة للحياة . والقرآن اقتصر على ذكر الحكمة في خلق الأرض وصلاحها للحياة اجمالاً ، ولم يذكر القرب والحرارة والكثافة والجاذبية والدورتين .

الشيخ - ان المزايا التي ذكرتك بها يا حيران الما هي المزايا الرئيسية ، وسوف اذكرك بما ينطوي تحتها من مزايا وخواص . اما المزايا السبع فقد ذكرها القرآن بكلام يفهم العالم بواطنه ، ويفهم الجاهل ظواهره . فالقرب المعتدل والحرارة المعتدلة مشار اليها ، ضمنا ، بما هي عليه الارض من صلاح للحياة والزرع .

والكثافة والجاذبية مشار اليها ، بوضوح ، بقوله تعالى ( الله الذي جعل لكم الأرض (قراراً) ، فلولا الجاذبية ما كان لنا ولا لشيء على الأرض قرار ابعاً . والدورة اليومية مشار اليها بوضوح بذكر الليل والنهار ، وبذكر ( مرور الجبال مر السحاب ) ، وبذكر الظلل وقبضه بغياب الشمس . والدورة السنوية مشار اليها بوضوح بذكر الامطار . فهل تريد من العليم الحكيم ان يفصل ناموس الكثافة والجاذبية ، ويشرح الدورة السنوية ، وشكل المدار ، وميل الأرض ، في عصر لم يكن للانسانية به علم بهذه الأمور ، وفي خطاب قوم لم يسمعوا بها فضلا عن ان يدركوا معانبها ؟

وهذه الاشارات الى ذكر الدورة اليومية ، وحصول الليـــل والنهار

- بسببها ، كثيرة في القرآن ، ولاسيا الآيات الآتية :
- ( ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليلُ والنهار لآيات لأولي الألباب ) .
- ( ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ) .
  - (ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل).
    - ( يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل ) .
      - ( يُغشي الليلَ النهار يطلبه حثيثاً ) .
      - (وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ?)
- ( ومن آيات، الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن").
- ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي القن كل شيء )
- ( أَلَمْ تَرَ الى رَبِكَ كَيفُ مَدَّ الظَّلِ وَلَوْ شَاءً لِجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمْ جَعَلَنَا الشَّمِسُ عَلَيْهُ دَلِيلًا . ثَمْ قَبَضْنَاهُ اليّنَا قَبْضًا يَسِيراً . وهو الذي جَعَلَ لَكُمُ اللّيلُ لَبَاساً والنوم سَبَاتاً وجَعَلَ النّهارِ نَشُوراً ) .
- ( والشمس وضحاها . والقمر اذا تلاها . والنهار اذا جلَّاها . والليل اذا يغشاها ) .
- (ألم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون).
- ( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ) .
- ( وهو الذي جعل الليل والنهار خِلْفَة لمن اراد ان يذ كُثر او اراد شكوراً ) .
- ( هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون ) .

الى غير ذلك من الآيات التي من الله بها على عباده بذكر الليل والنهار واختلافها ، فتعال ننظر كما امرنا الله ، وعلى ضوء العلم ، ما في خلق الليل والنهار من نظام وحكمة ، وما هو حظ المصادفة في هذا الخلق والتنظيم ?

انت تعلم يا حيران ان حجم الأرض اصغر من الشمس بمليون و ٣٠٠٠ الف مرة الف مرة . وان كتلتها اي وزنها اقل من الشمس بد ( ٣٣٢) الف مرة تقريباً . وانها اكثف السيارات جميعاً بل اكثف من الشمس لأن كثافة الشمس هي ربع كثافة الأرض . فالثقل النوعي لكل جسم في الشمس اخف من الثقل النوعي للجسم نفسه وهو على الأرض . وان بعدها عن الشمس (٩٣) مليون ميل . وان دورتها اليومية تتم في ٢٤ ساعة . وان دورتها السنوية ، حول الشمس ، تتم في مدة ٣٦٥ يوماً ونحو ربع يوم . وان شكل مدارها حول الشمس اهليلجي . وان سرعة دورانها حول نفسها (١٠٠٠) ميل في الساعة . وان سرعة دورانها حول الشمس بعدل على مدارها مائل بزاوية قدرها ٢٢ درجة .

ويقول العلم لو كان حجم الأرض اكبر مما هو او اصغر ، او كان ثقلها وكثافتها اقل او اكثر لاختل امر الحياة او تغير او تشوه ، لأن حجمها متناسب مع سرعتها ، ومع دورتها ، وثقلها متناسب مع قوة جذبها ، فلو زاد الحجم او نقص لتغيرت السرعة والمدة ، ولو قل جذبها لأفلت الأوكسجين منها . ولولا الدورة المومية لما كان لنا ليل ونهار دائبان ثابتان .

ولو زادت سرعة دورانها حول نفسها عن الف ميل في الساعـة او قلّت ، كما هو الحال في بقية السيارات فكانت مثلاً (١٠٠) ميــل في الساعة ، لأصبح طول النهار (١٢٠) ساعة ، واحترقت زروعنا في لهيب النار وذوت في زمهرير الليل ، ولاختل ميزان العمل في النهار والراحـة والنوم في الليل .

ولكن هذه السرعة ثابتة لم يطرأ عليها تبديل في ثانية واحدة منذ ملايين السنين .

ولولا الجاذبية التي تربطنا بالارض ، لطرنا عن ظهرها ، وانتثرنا انتثاراً ، نحن وبيوتنا .

ولولا التعادل العجيب بين الجاذبية ، التي تلصقنا بالارض ، وقوة ( البعد عن المركز ) (Force centrifuge) التي تطردنا عن سطحها ، لطرنا وطارت. بيوتنا ، وزحلت مجارنا من وسط الأرض الى القطبين ...

فهل يكون هـذا الصنع العظيم ، والاتقان العجيب ، والاتزان الدقيق أثراً من آثار المصادفة ?

حيران - سبحان الله العظيم .

الشيخ – ولو تأملت ، يا حيران ، في الآيات التي ورد فيها ذكر. (التكوير وايلاج الليل في النهار والنهار في الليل ، وطلب كل منهما للآخر حثيثا ، ومرور الجبال مر السحاب ) ، لرأيت فيها البيان الصريح ، منذ اربعة عشر قرنا ، لكروية الأرض وحركتها اليومية اللتين يتم بها اختلاف الليل والنهار .

فان التكوير لا يكتمل معناه إلَّا مع كروية الأرض وحركتها اليومية . اذ لا يكون معنى التكوير واضحاً ، لو نحن تصورنا الأرض مبسوطة تطلع الشمس عليها وتغيب عنها ، كا كان رأي الاقدمين . لأن قوله تعالى ( يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل ) ، وقوله تعالى ( يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ) ، وقوله تعالى ( يغشي الليل النهار كيطلبه حثيثاً ) ، يتجلى فيها كلها معنى التلاحق ، وان تكوير كل منها على الآخر يجري في آن واحد ، فكلما لف الليل على النهار في جزء من الأرض ، لف مثله النهار على الليل في الجزء الذي يليه ، ولا يتصور من الأرض ، لف منه الأرض مبسوطة ساكنة ، لأن الشمس اذا طلعت عليها انارتها ، من اولها الى آخرها ، دفعة واحدة ، واذا غابت عنها اظلمت دفعة واحدة ، واذا غابت عنها اظلمت دفعة واحدة .

اما ( مرور الجبال مر" السحاب ) فانه نص صريح في دورة الأرض اليومية على محورها ، فتأمل يا حيران .

حيران - زدني يا مولاي ، زدني .

الشيخ – اما الدورة السنوية العجيبة وما ينشأ عنها من اختلاف الفصول الاربعة فمشار اليها ، عند الذين يعلمون ويعقلون ، بتكرار ذكر المطر في آيات كثيرة سيأتيك ذكرها ، فلولا هذه الدورة السنوية ما كانت الفصول ولا الامطار ولا الحماة .

فتعال ننظر ياحيران ؛ على ضوء العلم ؛ مــا وراء انزال الامطار من نظام وترتيب ؛ فيما يتعلق بشكل الارض ودورتها ووضعها ؛ لنرى ما هو حظ المصادفة في خلق هذا النظام وتكوينه ?

يقول العلم ان سرعة الأرض في دورتها حول الشمس، وهي ١٨ ميلاً . في الثانية ، لو زادت او نقصت ثانية واحدة في كل سنة بل في كل مئة سنة ، لاختل هذا النظام . لأن الدورة ، بمرور الملايين من السنين ، ستطول كثيراً او تقصر كثيراً ، فيختل نظام الفصول الاربعة على الارض باختلال مددها الحكمة ، ويختل نظام المطر العجيب .

ولو كان الفكك ، الذي تدور به الارض حول الشمس ، اطول مما هو او اقصر ، كما هو الحال في بقية السيارات ، لوقع الاختلال في مدة الفصول ونزول الامطار .

ولو ان شكل الفكك ، الذي تدور فيه الارض حول الشمس ، لم يكن الهلجما ، لاختل نظام الفصول الاربعة .

ولو ان الارض لم تكن (حنواء)، اي لو ان وضع الارض على مدارها غير ماثل بزاوية قدرها ٢٣ درجة ، لاختل نظام الفصول الاربعة المتنقلة على الارض، ولاصبح وسط الارض صحراء تحترق في صيف دائم، واصبح شمالها وجنوبها مدفونين تحت ركام من الثلج.

ولو ان درجة هذا الميل زادت عما هي عليه ، لأسبحت المنطقتان المعتدلتان ، كالقطبين ، امّا في ليل طويل وشتاء طويل ، او في نهار طويل وصيف طويل . فهذه الدرجة من الميل هي الدرجة المحكمة اللازمة لهذا التنظيم العجيب .

وباجتاع هذه الاسباب كلها ، من السرعة ، الى المسافة ، الى المدة ، الى شكل الارض ، وشكل المدار ، الى الميثل ، الى غير ذلك مما سبق ذكره تحصل الفصول الاربعة ، ويتم الاعتدالان ، ويحصل التبخر في مياه الارض ، وتحمل الرياح الأبخرة على متن الفبار الذي تثيره ، وتسوقها الى الاجواء الباردة ليتم تكاثفها ، وتتكون حبات المطر ، ويجلجل الرعد ، ويومض البرق ، وتسقط الامطار التي تحيي الارض بعد موتها ...

أفكل هذا النظام والترتيب والاحكام أثر من آثار المصادفة يا حيران. حيران – حيران – سبحان الله المفلم ... حقاً ان امنا الارض حَدْباء حنواء ... فسبحان من ( أحْدَبَهَا ) لتحدّب علينا وعلى كل حيّ .



أَخُونَ الصَّغَير



الشيخ – وهذا القمر ، اخونا الصغير ، الحلو الظريف الغرير ، الذي ما زلنا نقاربه ، حتى كدنا تتاكبه ، ثم اخذنا نقلقه ، وبالصواريخ نرشقه ... هذا القمر يا حيران ماذا عرف الانسان ذو النفس الطُلُمَة من اسراره ، واختلاف اطواره ، في منازله واقداره ، وظلماته وانواره ... ? يقول القرآن عن القمر :

- (أَمُ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبِعَ سَمُواتَ طَبِاقاً . وَجَعَلَ القَمْرُ فَيَهُنَ نُوراً وجعل الشمس سراجاً).
- ( تبارك الذي جعل في الساء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ) .
- ( ومن آیات اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ).
  - ( وسختر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمتى ) .
    - ( وسخر لكم الشمس والقمر دائمين ) .
- ( والشمس وضحاها . والقمر اذا تلاهـا . والنهار ِ اذا جلَّاها . واللبل اذا يفشاها ) .
- ( فالق' الاصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حُسباناً ذلك تقدير العزيز العلم ) .
  - ( والشمس والقمر بحسبان ) .
  - ( والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم ) .
- ( وهو الذي جمل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عَددَ السنين والحسابَ مـا خلق الله ذلـك إلَّا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ) .

هذا بعض ما يقوله القرآن عن القمر ، وقد جاء اولئك الذين يعلمون ، فكشفوا عما وراء هذه الاشارات من اسرار فعرفوا : ان هذا القمر جرم غير منير بذاته ولكن يستمد نوره بالانعكاس من الشمس المضيئة بذاتها ، ليعكسه بدوره الى الارض كا صرح القرآن . وعرفوا انه تابع للارض ، يسايرها ويدور معها ومثلها من الغرب الى الشرق . وان له دورتين ، دورة حول نفسه ودورة حول الارض . ولكن حكمة الله سبحانه قضت ان يتم الدورتين في وقت واحد ، وان يبقى متجها باحد وجبيه الى الارض فلا نرى وجهه الثاني ابداً . ذلك ان الارض تتم دورتها حول نفسها في يوم كامل وتتم دورتها حول الشمس في سنة كاملة تدور فيها على نفسها هي يوم كامل وتتم دورتها حول الشمس في سنة كاملة تدور فيها على نفسها هي مدة شهر قمري واحد اي انه في المدة التي يدور بها حول الارض لا يدور على نفسه الا مرة واحدة يتجه بها دائماً بوجه واحد نحو امه يدور على نفسه الا مرة واحدة يتجه بها دائماً بوجه واحد نحو امه الارض لا يولمها ظهره ابداً .

وعرفوا من بدائع صنع الخلاق الحكم ، ان القمر في دورته الشهرية هذه يقطع كل يوم ١٣ درجة ، ويتأخر كل يوم ٤٩ دقيقة نحو الشرق ليكشف لنا عن جانبه المنير كشفا متدرجاً يبدأ به هلالاً ثم بدراً ثم يرجع كالمرجون القديم حتى يختفي ويطلع بعد ٢٩ يوماً و ٨ ساعات هلالاً جديداً نعرف به عدد السنين والحساب.

وعرفوا ايضاً ان القمر اقرب اجرام الساء الى الارض فلا يبعد عنها سوى ٢٤٠ الف ميل تقريباً ، وان كتلته هي جزء من ٨٠ جزء من كتلة الارض.

وعرفوا ان للكواكب الاخرى اقماراً منها الصغير الصغير الذي لا يزيد قطره على بضعة اميال ، ومنها الكبير الكبير الذي يبلغ قطره ٣٢٠٠ ميل ، ومنها السريع الذي يتم دورته حول كوكبه في ست ساعات ، ومنها البطيء البطيء الذي لا يتم دورته الا في سنتين . وعرفوا انه ما من قمر يتم دورته في شهر واحد الا قمر هذه الارض التي جعل

الله سنتها بفصولها الاربعة اثني عشر شهراً...

عرفوا كل هذه الاسرار التي اشار اليها القرآن وادركوا ما في هـذا النظام والاحكام من حكمة ونعمة فقالوا :

لو لم يكن القمر يدور حول نفسه وحول الارض في آن واحد ، ولو لم يكن يقطع في دورته كل يوم ١٣ درجة ويتأخر نحو ٤٩ دقيقة لما كان يتنقل في منازله المختلفة لنرى وجوهه المتغيرة ، ولما كان يتم الدورة في شهر واحد ليستأنف شهراً جديداً نعرف به عدد الشهور والسنين والحساب.

ولو كانت المسافة بين القمر والارض اقل مما هي او اكثر ، او كان حجمه اكبر مما هو او اصغر ، او كانت دورته اطول او اقصر لاختل هذا النظام كله ، بل ربما زال القمر كله ، لانه لو قرب من الارض لزاد جذبه فاصبح المد على الارض طاغياً يغمر اليابسة كلها ، وان تزايد هذا القرب جذبته الارض فوقع عليها . ولو بعد عن الارض لتعطل عمل المد والجزر بقلة الجذب ، وان زاد البعد جذب القمر كوكب آخر اليه وحرمنا من نعمه . ولو كبر حجمه لزادت قوة جذب ، ولو صغر لقلت . ولو كانت دورته مثل دورة بقية التوابع الاقمار قصيرة قصيرة في ساعات ، او طويلة طويلة في سنين لاختل هذا النظام الذي جعل الله لنا به القمر حسبانا ، وعاد شهرنا القمري اسبوعاً او سنتين . . .

فهل كل هذا النظام والاحكام الذي خص الله به القمر في حركات المحسوبة ودوراته المكتوبة ومنازله المقدّرة واقداره المسخرة وانواره المكتسبة واطواره المرتقبة ، أثر من آثار المصادفة العمياء يا حيران ... ؟ حيران – سبحان الخلاق العظيم . والله ان هذا كله لا يجتمع بالمصادفة . ولكني فهمت من كلام الشيخ انه يوشك ان يكون كالساخر من عمل العلماء الساعين للوصول الى القمر .

الشيخ – كيف فهمت هذا ? وكيف تظن بي اني اسخر من العلم والعلماء وانا ادلك على الله بما قاله العلم والعلماء ? ولكني اذا كنت ساخراً فانما انا ساخر من اولئك الذين تأخذهم كبرياء العلم ، من غير العلماء ، فيظنون

ان ارسال صاروخ الى القمر او انسان الى الفلك ضرب من مشاركة الله في كبريائه وجبروته ، والتصرف في ملكوت... وهم لو عقلوا لادركوا ان الكبرياء لذلك الذي خلق الانسان فسو"اه ، وبنور العقل هداه ، وخلق هذا القمر الذي يشد ون اليه الرحال ، ويعقدون على بلوغه الآمال ، ومتى شاء سبحانه شقة ونثره ، ومع النجوم بعثره ، وطمس أثره .

يومئذ يعلم هذا الانسان قداره وقداره.

الانبيق الأعظر



الشيخ – وهذا الإنبيق الاعظم ، يا حيران ، الذي نصبه واضعه ورفعه رافعه بين الساء والارض ، فسطّح بحاره ، واوقد ناره ، وطيّر بخاره ، واثقل سحابه ، وأسال قطاره ، وجعل الجبال قراره ، وفتق منها انهاره ، فجد من الذي احكم اسراره ... ?

لقد حدثتك عند ذكر دورة الارض السنوية ، عن الامطار ، وذكرت لك بعض اسرارها . فاسمع الآن ماذا يقول القرآن عن عملية المطر التي تتكون بهذا الإنبيق العظم :

- ( أفرأيتم الماءَ الذي تشربون . أأنتم انزلتموه مِنَ المُـزْنِ امْ نحن ُ المنزلون ) .
- ( الله الذي خلق السموات والارض وانزل من السماء ماءً فاخرج
   به من الثمرات رزقاً لكم ) .
- ( الله الذي ارسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في الساء كيف يشاء ويجمله كسفاً فترى الودق يخرج من خيلاله ) .
- ( والله الذي ارسل الرياح فتثير سحاباً فسُقناه الى بلد ميّت فاحدينا به الارض بعد موتها ) .
- \_ ( هو الذي انزل من السماء ماء فأحيا بـ الارض بعد موتها إن في ذلـك لآية لقوم يسمعون ) .
- ( وهو الذي انزل من الساء ماء فاخرجنا به نبات كلّ شيء ) . - ( وهو الذي يرسل الرياح 'بشراً بين يدي محته حتى اذا أَقَـلَت الله الله الله الله متّ فانزلنا به الماء ... ) .
- ( وهو الذي يرسل الرياح 'بشراً بين يدي رحمته وانزلنا من السماء

ماء طهوراً . لنُحْييَ به بلدة ميْتاً ونُسْقيه مما خلقنا انعاماً وأُناسيَّ كثيراً . ولقد صرّفناه بينهم ليذّكتروا فأبَى اكثرُ الناس إلَّا كُنْفُوراً ) .

- ( ونز"لنا من السماء ماء مباركا ) .
- ( وانزلنا من السماء ماء بقدر ) .
- ( وانزلنا من المُنْصِرات ماءً ثجاجاً . لنخرج به حَباً ونباتاً . وجناتِ الفافاً ) .
- ( أَلَم تر ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ) .
- ( أَلَم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلككه ينابيع في الارض ) .
- ( ألم تر ان الله 'يز'جي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله 'ركاما فترى الو د'ق يخرج من خلاله ) .
- ( او لم يروا أ"نا نسوق الماء الى الارض الجُيُرُزِ فنُخْرِجُ به زرعاً تأكل منه انعامهم وانفسهم أفلا يبصرون ) .

تأمل يا حيران في هـذه الآيات وفي التي مرت قبلها ، وأنهم النظر على ضوء العلم في عملية المطر ، التي اعتدنا ان نراهـا عادية بسيطة ، نمرّ بها مُعرضين عما فيها من نظام عجيب واحكام غريب ?

أليست مدهشة يا حيران هذه (القطارة الإنبيق) الساوية التي خلقها الله ، ورتبها وجعلها ، بفضل ذلك التنظيم ، الذي ذكرناه ، وبسر نواميس الحرارة ، والتبخر ، والتكاثف ، والتميّع ، تسير سيراً دورياً مطسّرداً ، في حلقة من التحوس المتواصل المتجدد ، الذي يسقي به بعضه بعضا ، ويستعير بعضه من بعض ، ويعود كرسّته في كل عام ، فيرد العارية ويؤدي الامانة ، بلا تأخير في مدة ولا تخلف عن وعدة ، ولا نقص في قطرة ، ولا زيادة في ذرة ?

وما كانت هـذه الاعجوبة الكبرى ، اعجوبة المطر ، تتم ابداً بهذا التنظيم الدوري لولا اجتاع كل هـذه الاسباب من الحركة والمدار والوضع والميل واتساع سطوح البحار ، وحرارة الشمس والتبخر والتكاثف والتميم

والتجمع والتحبيّب والتثاقل والرياح والبرق. فهل يعقل ، يا حيران ، ان تجمع كل هذه الاسباب والنواميس والقوانين دفعة واحدة بطريق المصادفة العمداء ?

حيران ـ اعود بالله ... ويل للمكابرين .

الشيخ – وهذا البحر العجيب ، يا حيران ، الذي يؤلف بعض اجزاء الإنبيق ، بماذا احدثك عن اسراره ، التي من الله علينا بذكرها في كثير من الآيات تنبيها لنا الى عظيم قدرته ?

يقول القرآن :

- ( الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفُلْـك فيه بأمره ولتبتغوا من فضه ولعلكم تشكرون ) .
- ( ربكم الذي 'يز جي لكم الفُلْـك في البحر لتبتغوا من فضله انــه كان بكم رحيماً ) .
  - ( أَلَمْ تَرَ انَ الفَلْـُكُ تَجِرِي فِي البحر بنعمة اللهِ ) .
  - ( وَأَيَةُ لَمْ أَمَّا حَمَلُنَا ذَرِيتُهُم فِي الفُلْـٰكُ المَشْحُونُ ) .
    - ( ومن آياته الجوارِ في البحر كالأعْلام ) .
  - ( والفُلُـُكِ التي تجري في البحر بما ينفع الناس ... ) .
- ( وما يستوي البَحْران هذا عذّب سائغ شرابُه وهـــذا مِلْحِ أَجَاجٌ ومِنْ كُلُلِ تَأْكُلُونِ لِمَا طرياً وتستخرجون حِلْيةً تَلْبَسُونها وترى الفُلْكُ مواخِرَ فيه لتبتغوا من فضلا ولعلم تشكرون).

هذه الآيات ، يا حيران ، فيها اكثر من نعمه واكثر من حكمة : فيها حكمة خلق البحر بذاته وعلى الوضع الذي هو فيه . وحكمة كونه مالحاً ، مع ان غيره من مياه البحيرات والانهار جعل عذباً . ونعمة امتلائه بالاسماك ، التي هي من اعظم الاغذية للانسان ، بل من اعظم مخازن الطعام واغناها ، وابقاها على الدهر ، وحكمة كونه يحمل الفلك ، ونعمة سير الناس فوقه لابتغاء فضل الله من طريق التجارة .

حيران – لقد فهمت نعمة خلق الاسماك ، ونعمة سير الناس في البحر للتجارة ، ولكني لم افهم حكمة خلق البحر بذاته ، ولا نعمة كونه محمل الفلك .

الشيخ – نعم أن خلق البحر بذاته ، على الوضع الذي هو فيه ، ينطوي على أكبر نعمة وأعظم حكمة .

فلولا هذا السطح العظيم من الماء الذي يغمر ثلثي الكرة ، مفرقاً بين القارات ، لما تمت عملية التبخر ، ولما تمت عملية المطر الدورية ، التي هي قوام الحياة على الارض . ولو جعل ماؤه عذباً لدب اليه الفساد ، بما فيه من الحيوانات ، وبما يصب فيه من سواقط اليابسة . ولو جعل في ناحية منعزلة من الكرة ، غير مفرق بين القارات ، لتعطلت دورة الماء العجيبة في صعوده من البحر ، بالتبخر ، وعودت الى البحر من طريق الانهار ، وعادت اليابسة مستنقعاً لمياه الانهار ، فتأمل يا حيران ...

اما ذكر الفلك وجريانها في البحر ، بنعمة الله ، فانما اراد به القرآن الاشارة الخفية الحكيمة الى سر هذا الناموس العجيب المعروف ( بقانون ارشيميد ) ، الذي تُبنى على اساسه الفلك ، وتسبح الاسماك . فهل كان هذا الناموس ، الحكم المتزن الدقيق ، الذي يجعل كل جسم غاطس في الما يتلقى ، من الاسفل الى الاعلى ، دفعاً عمودياً قائماً مساوياً لوزن الماء المعادل لحجمه ، فاذا فاق وزن الجسم وزن الماء غرق ، وان نقص عنه طفا ... هذا الناموس الذي بسر" ه تسبح الاسماك ، ويستطيع الانسان ، ان يبني سفنا كالاعلام ضخامة واتساعاً وشهوقاً ووزناً ، ويجعلها ، لو شاء ، من حديد ، ويحملها ، في جوفها ، ما شاء من الاثقال ، ويكفمن ، بالحساب الدقيق ، ان يلقيها في البحر فلا تغرق ... هذا الناموس هل كان أثراً المصادفة يا حران ...

حيران – حقاً لقد كنا في غفلة عما وراء ذكر الفُلك وحملها في البحر من اشارة الى هذا الناموس.

الشيخ – وهكذا ترى ، يا حيران ، ان الله ، سبحانه ، خلق الخلائق ،

والنواميس، وجعلها بقدرته وحكمته تتلاقى ويُفضي بعضها الى بعض، ويؤازر بعضها بعضا في تسيير آلة هذا الكون العظيم: فجعل الماء أصلا لحياة النبات والحيوان. وجعل المطر الدوري وسيلة لسقي الارض في وقت حاجتها. وجعل البحر معينا دائماً للمطر. وجعل التبخر والتكاثف وسيلتين لتكوينه ورفعه وانزاله. وجعل هذا البحر نفسه مخزناً للطعام، وطريقاً للتجارة، وحاملاً للفلك، التي تجري بما ينفع الناس، على اساس قانون يتحكم في الماء والهواء، على السواء، فيرفع السفن العظام الثقيلة، كا يرفع الابخرة الخفيفة. فهل يُعقل ان يكون اجتاع كل هده الاسباب والنواميس وترابطها أثراً من آثار المصادفة يا حيران?

حيران – هذا والله مستحيل يا مولاي.

الشيخ – وهذه الجبال يا حيران ، التي اتى القرآن على ذكرها في عدة آيات ، ما هو حظ المصادفة في تكوينها وارسائها ورفع سمكها وشق مغاورها ?

## يقول القرآن:

- ( واللهُ جعلَ لكم مما خَلَقَ ظِلالًا وجعل لكم من الجبال اكتناناً ) .
  - ( وهو الذي مد ً الارض وجعل فيها رواسي وانهاراً ) .
- ( أَلَمُ نَجْعُلُ الْأَرْضُ كُفَاتًا . أَحْيَاءً وأَمُواتًا . وجعلنا فيها رواسي واسقناكم ماءً فُراتًا ) .
- ( والقَى في الارض رواسي ان تَميد بكم وانهاراً وسُبُلًا لعلكم تهتدون ) .
- ( والأرض مدَد ناها والقينا فيها رواسِي وانبتنا فيها من كل شيء موزون ) .

هذا بعض ما قاله القرآن عن الجبال ، وفيه الصراحة ، وفيه الاشارة : انها اوتاد تمسك المهاد ، وانها اكنان ، وانها حواجز للرياح ، ومعاقد للثلوج في اعاليها ، ومراشح للمياه في اواسطها ، ويخازن في اكنانها ومغاورها وكهوفها ، ومنافذ للينابيع والانهار في اسافلها . اما العلم فيقول ايضاً

لولا الجبال ما كانت الينابيع الدائمة ، والانهار الدائبة ، التي تسقي اراضينا ، طيلة ايام السنة ، ثم تصب في البحر ، لترد اليه العارية . فلو كانت الأرض كلها (مهاداً) منخفضة ، او مبسوطة ، لسقط المطر والثلج والبرد عليها ، وتفرق فيها مبدداً مشتتاً ، او تجمع في المطمئن من الارض ، لا سبيل له الى ان يجري فيها ينابيع وانهاراً ، تصب في البحر ؛ فيختل بهذا الركود سقي الارض ، بل ربما اختلت عملية المطر من اساسها لولا هذه الجبال ...

حيران – والله ما كان يخطر ببالي ان تكون للجبال كل هذه الفوائد .

الشيخ – وانا والله كنت اعجب من امتنان الله سبحانه على عباده بذكر الجبال . ثم كشف لي ان القرآن لا يكاد يذكر الجبال الا ويذكر معها الماء او الانهار او النبات ، فادركت انه لولا خلق هذه الجبال العالية ، التي جعلت مسافح للامطار ، ومعاقد ومراشح للثلوج التي تذوب بالتدريج ، ونحازن عالية مرتفعة للمياه ، ومنافذ للانهار تنحدر منها الى السهول ، لتعطلت ، كا يقول العلم ، عملية سقي الارض ، ورد مياه الامطار الى البحر ، بل تعطلت عملية المطر من اساسها ، فهل كان كل هذا التنظيم أثراً من آثار المصادفة يا حيران ?

حيران – سبحان الخلاق العظيم .

الشيخ – ودع عنك هـذا الترتيب العجيب الذي يتم بـ تيسير المطر ، واسئل نفسك يا حيران ، عن هذا الماء الذي قال القرآن فيه ( وجَعَلْنَا مِنَ المّاءِ كُلُلَّ شَيءٍ حَيٍّ ) ، وقال العلم انه اصل الحياة لكل حيّ على الارض ، مـا هو حظ المصادفة في تركيبه من عنصريه وجعله اصلاً للحاة ?

هـذا الماء الذي هو اصل الحياة مؤلف ، كا تعلم ، من ( الاوكسجين والهيدروجين ) ، ولكن الاول لا يتحد بالثاني في درجة حرارة عالية ولا في درجة حرارة واطية ، فكيف اتفق ، على هذه الارض دون سواها من الكواكب ، ان اصبحت الحرارة ملائمة لاتحاد هذين العنصرين وتكوين هذا الماء الذي هو اصل الحياة ?

قد تقول ان الاتحاد يمكن ان يقع بالمصادفة . ولكنك سوف تري ، اذا حدثتك عن العناصر ، ان اتحادها لا يتم الا على اساس قانون دوري ثابت من جملة احكامه ان عدد الالكترونات في سطح الذرة لا يكون اكثر من ثمانية وان العنصر المضيف لا يستقبل العنصر الضيف ولا يتتحد معه الا اذا كان عدد الكترونات الضيف مساويا لعدد الاسرة الفارغة عند المضيف . فهل كان هذا القانون من عمل المصادفة ? وهل كان من عمل المصادفة أيضاً ان عنصر الاوكسجين يستطيع اضافة عنصر الهيدروجين والاتحاد معه ليتكون لنا هذا الماء الذي تقوم به حياة كل حي على الأرض ...?







الشيخ – وهذا الهواء الذي به نَحْي ونعيش نحن ، وكل الاحياء على الارض من حيوان ونبات ، ما هو حظ المصادفة في تكوينه ، وتوفيره ، وتيسيره للحياة ، من مصنع لا يتوقف سيره ، ولا ينضب خيره ، ما دامت الحياة على الارض ?

حيران – لقد حدثتني يا مؤلاي عن الإنبيق الاعظم ( مصنع الماء ) العجيب ، ولكني ما كنت احسب ان للهواء مصنعا ، بل الذي اعلمه ان الهواء شيء موجود موفور ميسور يحيط بالارض ، فما معنى ان له (مصنعاً) لا يتوقف سيره ولا ينضب خيره ...?

الشيخ – تعلم يا حيران ان الهواء مؤلف من الاوكسجين بنسبة (٢١) بللاية ، ومن النتروجين بنسبة (٧٨) ومن بعض الغازات الاخرى . والاوكسجين عنصر طيار سريع الافلات فمن شأنه ان يفلت او تمتصه الارض كله . لم يفلت كله كا افلت من كواكب اخرى ، ولماذا لم تمتصه الارض كله . وكيف اتفق ان بقي منه في الهواء ٢١ بالماية لا اكثر ولا اقل ، وهي النسبة اللازمة لحياة كل حي ، فلو زادت لاحترقت زروعنا وغاباتنا عند النسبة اللازمة في الجو ، ولو نقصت لاختنقنا . فهل كان تحديد هذه النسبة أثراً من آثار المصادفة يا حيران . . . ?

اما مصنع الهواء فالسر في تكوينه وتنظيمه ادق واعظم والحكمة في انتاجه اعجب واحكم:

ذلك ان اجسامنا تفتقر الى توليد حرارة دائمة ، والحرارة تفتقر الى وقود ، والوقود هو الاوكسجين الذي نتنفسه فيدخل من طريق الرئتين ويحرق طعامنا . ولكن كمية الاوكسجين في الهواء محدودة ، ولا بد لها

على كر الدهور ، ان تنفَد ، لان الاوكسجين الذي نأخذه يتحد ، بالاحتراق ، مع الكربون الذي في طعامنا ، فيتكون من هذا الاحتراق ( ثاني اوكسيد الكربون ) وهو سم قاتل لنا نلفظه بالزَّفير الى الهواء . فلا بدّ ، اذا استمر الحال على هذا المنوال ، ان ينفَد ما في الهواء من الاوكسجين ، فما العمل ?

من حكمة الخلق ان النبات قد 'جعل مفتقراً في حياته وغذائه وتكوين ثماره الى الكربون ، وانه لا يستطيع تناوله من الطبيعة مباشرة ، بـل قُنضي عليه ان يتناوله من طريق ( ثاني اوكسيد الكربون ) . ولكن كمية ثانى اوكسيد الكربون لا بد ان تنفد فما العمل ?

هنا تجلّت حكمة الخلاق العظيم باعجوبة (المُقايَضَة) بيننا وبين النبات: فثاني اوكسيد الكربون ، كا علمت ، سم قاتل وغذاء كامل في آن واحد . هو سُم للحيوان وغذاء للنبات . وهو ينتج من اتحاد الكربون مع الاوكسجين ، على اثر كل احتراق . فنحن عندما نتنفس الاوكسجين ، ونحرق طعامنا ، ثم نلفظ ثاني اوكسيد الكربون ، لا ندري ، ونحن نتخلص بالزفير من هذا السم القاتل ، اننا نرسله (هديّة) منا الى عالم النبات الذي يتخذ منه غذاء ، ويحفظ به حياته وينتج به ثمار ، ؛ فان اوراقه تأخذ مين المادة الحضراء التي فيها وبين ضوء الشمس ، تحلّه الى عنصرين (الكربون بين المادة الحضراء التي فيها وبين ضوء الشمس ، تحلّه الى عنصرين (الكربون والاوكسجين ) . اما الكربون فيأخذه النبات ويذيبه بالماء الممتص من جذوره ليصنع منه لنا (هدايا) الشكر من ازهار واثمار ، وامه الاوكسجين فيلفظه ليرد لنا ، بالمثل ، نَـمَة الحياة ...

وهكذا اوجدت قدرة الخيلاق ، بهذا التنظيم العجيب ، (مَصنعاً) دائماً لتقديم الاوكسجين لنا والكربون للنبات ، ولولا هذه المقايضة المدهشة لتعطلت الحياة على الارض ...

فهل كان كل هذا أثراً من آثار المصادف العمياء يا حيران ...؟ حيران – سبحان الخلاق العظيم ، حقاً انه لمصنع مدهش يكاد يكون

اعجب واحكم من مصنع المطر .

الشيخ – وهل كان من قبيل المصادفة ، يا حيران ، ان يقول القرآن للناس ، قبل ثلاثة عشر قرناً من الدهر :

( وُهُو َ الذي أَنْزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُ \* شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُ \* شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرجُ مِنْهُ حَباً مُتَراكِباً ... ) .

حيران – لم افهم يا مولاي .

الشيخ – لم تفهم لانك لم تتأمل في الآية . يقول الله: (فاخرجنا به ) اي بالماء ، نبات كل شيء ) ، ثم يقول (فاخرجنا منه ، (اي من النبات ) ، خضراً ) ، ثم يقول (نخرج منه حباً ) ، فلمن يعود هذا الضمير في قوله (نخرج منه حباً ) ؟ أيعود للماء ، ام للنبات ، الم للخضر ?

حيران – ظاهر انه يعود (للخَضِر)، ولكن ما معنى ان يخرج الله الحَبُّ من الخَضِر ?

الشيخ – هنا سر الاعجاز في الآية يا حيران ؛ بــل هنا الاشارة للسر الذي لا يزال عند العلماء سراً الى اليوم .

لقد عرف العلم ، كما قلت لك ، ان بناء النبات وغذاءه من (الكربون) ، وان النبات يأخذ هذا الكربون من ثاني اوكسيد الكربون ، ذلك السم القاتل ، وعرف العلم ان النبات كيل ثاني اوكسيد الكربون الى عنصرين (الكربون والاوكسجين) ، فيأخذ الكربون ويذيبه بالماء الممتص من جذوره واغصانه ، ويصنع منه كيانه وثماره كلها ، ولكن كيف يحل النبات (ثاني اوكسيد الكربون) الى عنصريه ?

منا الاعجوبة . لقد وجد العلماء ان هـذا (الحَلُّ ) يحصل نتيجة لتفاعـل كياوي عجيب بين المادة الخضراء التي في خلايا الاوراق المساة الكلوروفيل (Chlorophylle) وبين ضوء الشمس . وهذه الكلمة اليونانية مؤلفة من (Khlòros) ومعناها الأخضر، و (Phullon) ومعناها الورقة .

ولكن كيف يحصل هذا التفاعل الكياوي العجيب بين ضوء الشمس والمادة ( الخضراء ) ? هـذا سر من لم يزل العلم يعد اعجوبة من اعاجيب الخلق.

وكل ما عرفه العلماء انه لولا المادة (الخضراء) هذه لما حصل تفاعل، ولما امكن (حل ) تاني اوكسيد الكربون الى عنصري (الكربون والاوكسجين)، ولما امكن للنبات ان يأخذ غذاءًه، وهو الكربون، ويصنع منه ثماره

فهل كان تكوين هذا المصنع للهواء ، وخلق هـذه المادة الخضراء ، وتحويل السم بها الى غذاء ، وتنظيم ذلك التهادي الدوري بين الجيران ، بهذا الاحكام والاتقان ، أثراً من آثار المصادفة يا حيران ...?





الشيخ – وهذا الفندق ، الذي بناه لنا صاحبه وركتزه ، وحماه وحرّزه ، ونجده وطرّزه ، ما هو حظ المصادفة فيه يا حيران ?

حيران ــ اي" فندق هذا يا مولاي ?

الشيخ - فندق هـذه الارض ، الذي ننزل به في سفرنا من المهد الى اللحد ... ، هذا الفندق الذي نجد فيه المأوى ، والدفء ، والنار ، والنور ، ومطعماً تقدم لنا فيه انواع المآكل والمشارب ، من اللحوم والالبان والحضار والفواكه ، حتى الحلوى ، واصناف من الملابس التي تقينا قر الشتاء وحر الصيف . ألست تلاحظ ما فيه من تصميم وعناية واتقان ، يا حيران ؟

انظر الى حجارته الصغيرة الصغيرة ، التي يتكون منها هذا الفندق المحبب ... هذه المادة التي فتتتوها وحلتاوا ، والى ذراتها وصلوا ، والى نواتها دخلوا ، والى فلقها توصلوا ، وعلى طاقتها حصلوا ، فخرتبوا واحرقوا واهلكوا وقتلوا ، أتراهم عرفوا حقيقتها ام جهلوا ...?

وهل دلهم ما رأوا فيها ، من التركيب الغريب ، والتنظيم العجيب ، والتنسيق الساحر والتصميم الباهر ، على انها أثر من آثار المصادفة العمياء ? كلا ثم كلا يا حيران . فرجل العلم كان ، في عصر مضى ، ينظر الى ظاهر المادة ، ولا ينفذ الى احشائها واجوافها ، ويرى (العناصر) في تعددها ، فلا يدرك سر تنافرها وائتلافها ، ويبصر النور بالواند فلا يدري سر تنوعها واختلافها . . . اما اليوم فقد نفذ الى الصميم ، فرأى الله عنده . . .

فلو سأل سائل علماء العصور البعيدة من اي شي، تتكون مادة هذا

الكون لأجابوه انها تتكون من ذرات العناصر الاربعة (التراب والماء والنار والهواء). ثم تقدم العلم فعرفوا ان هذه العناصر الاربعة تتكون من هي نفسها من عناصر وعناصر، وان هذه العناصر الكثيرة تتكون من اجزاء صغيرة لا ترى ولا تتجزأ. ثم قفز العلم قفزته الكبرى في القرن الماضي فعرف ان تلك الاجزاء الصغيرة التي كان يحسبها لا تتجزأ، لانها اصغر شيء يمكن تصوره، مؤلفة من اجزاء اصغر منها بكثير هي الذرات اصغر شيء يمكن تصوره، مؤلفة من اجزاء اصغر منها بكثير هي الذرات بخمسين مليون جزء من (البوصة) ووزنها يتراوح على اختلاف العناصر بين جزئين تقريباً و و مه جزء من (مليون مليار مليار جزء) من الغرام. حران – ما للعجب!

الشيخ – وهذا الحجم يراه العلماء عظيماً بالنسبة لحجم الالكترونات والپروتونات التي تتألف منها الذرة ، ولكي يقرِّبوا لنا تصور الفارق ضربوا مثلاً (كا فعلوا بين الهباءة والارض وسديم المرأة المسلسلة ان كنت تذكر ) فقالوا ان الفرق بين حجم الذرة كلها وبين حجم الالكترون الذي فيها هو كالفرق بين ذرة الغبار وهذه الغرفة التي نحن فيها يا حيران ...

حيران – يا للعجب العُجاب . أيكون لهذه الذرة وهي بذلك الصغر جوف واجزاء ?

الشيخ – نعم يا جيران انهم عرفوا ان للذرة غلافاً تدور فيه نواة او نويات كثيرة . اما الغلاف فهو مؤلف من الكترون (électron) واحد او الكترونات كثيرة بحسب العناصر ، واما النواة فتؤلف من پروتون (Proton) واحد او پروتونات كثيرة ومن نوترون (Neutron) واحد او نوترونات كثيرة ، إلَّا في الهيدروجين فلا نوترون فيه .

حيران ــ ما هي هذه الالكترونات والپروتونات والنوترونات ?

الشيخ – الالكترون عبارة عن وحدة كهربائية سالبة ، والپروتون عبارة عن وحدة كهربائية عبارة عن وحدة كهربائية موجبة ، والمنوترون عبارة عن وحدة كهربائية محايدة (neutre) لا سالبة ولا موجبة .

حيران – اذاً ، اصبحت المادة والعالم كله ونحن معه عبارة عن وحدات او شحنات كهربائية ?

الشيخ – هذا هو الواقع يا حيران ، فالمادة التي يتألف منها العالم ونحن معه عبارة عن طاقات كهربائية متجمدة بشكل ذرات وعناصر . وقد جاء العالم انشتين بنظرية النسبية يقول للعالم ( ان المادة والقوة شيء واحد ) ثم صدق رأيه عندما امكن فلق الذرة وتحويل مادتها الى قوة .

حيران — اذا كانت المادة والقوة شيئًا واحداً ، وقد امكن ان تتحول المادة الى قوة ، كما ثبت عمليًا بفلق الذرة ، فلا مانع من ان يثبت يومًا امكان تحويل القوة الى مادة .

الشيخ – ليس هذا ببعيد . ألست ترى نفسك بهذا اقرب الى الايمان بامكان خلق مادة العالم من العدم . ( إنَّ القوَّةَ َ لِلهِ جَمِيعاً ) يا حيران ... ( إنَّ اللهَ قويُ عَزِيزٌ ) يا حيران ...

حيران – ما حدثني مولاي قبل اليوم عن فلسفة النسبية .

الشيخ – ليست النسبية فلسفة ولكنها نظرية علمية محضاً ، وسأحدثك عنها اذا شئت ، امّا الآن فدعني اتم لك وصف الذرات لأريك ما فيها من نظام واحكام ، فارشادك الى وجود النظام هو همّي وبغيتي .

حيران – الامر لك يا مولاي .

الشيخ – من عجائب النظام والتنسيق ان عدد الالكترونات في مدار الذرة الخارجي (الذي سميناه غلافها) يكون بعدد البروتونات التي في نواتها ، فاذا كان في نواتها بروتون واحد كان في المدار الكترون واحد كا في الهدروجين واذا كان في النواة بروتونان كان في المدار الكترونان وهكذا يتدرج العدد واحداً واحداً من اخف العناصر الى اثقلها وزنا ذريا وهو الاورانيوم . وبهذا التعادل العجيب بين الالكترونات السالبة والبروتونات الموجبة تتعادل كهربائية الذرة ، اما النوترونات (المحايدة) فان عددها في نواة الذرة قل او كثر لا يتعادل مع عدد الالكترونات لانها محايدة ، فتأمل يا حيران بهذا التنسق العحب.

واعجب من هذا يا حيران واعظم هو ذلك القانون الدّوري الذي يتحكم في ترتيب الالكترونات في مدار الذرة بل مداراتها ، ويتحكم بالتالي في تأليف العناصر المختلفة وتركيبها ، تبعاً لترتيب الالكترونات وعددها . ذلك انهم وحدوا ان مواقع الالكترونات في غلاف الذرة تنتظم في ترتيب ( 'ثماني ) فاذا بلغ عدد الالكترونات في مدار الذرة السطحي الثانية المحتفت حمولة هذا السطح بل امتلأت اسر ته الثانية فلم يعدد يتسع لالكترون آخر ، فاذا كان للعنصر ه الكترونات اتخذ التاسع مركزاً له في مدار ثان من غلاف الذرة ، وهكذا حتى تمتلئ الأسرة الثانية في المدار الثاني ثم في الثالث فالرابع الى النهاية ثمانية أ ثمانية أله المدار الثاني ثم في الثالث فالرابع الى النهاية ثمانية أله شية أله المدار الثاني ثم في الثالث فالرابع الى النهاية ثمانية أله أسرة أله المدار الثاني ثم في الثالث فالرابع الى النهاية ثمانية ألمانية أل

واعجب من هذا ان اتحاد العناصر ببعضها يتمشى على اساس هذا الترتيب النهاني في السطح تمشيا فيه الكثير من (ادب الضيافة). ذلك ان اتحاد العناصر انما يحصل بين الكتروناتها ، فاذا كان عدد الكترونات العنصر المضيف في سطح الغلاف اقل من ثمانية أي كان عنده اسرة فارغة فانه يستطيع بكل رحابة صدر ان يستقبل ويضيف في هذه الاسرة الفارغة عنصراً آخراً ، بشرط ان تكون عدد الكترونات العنصر الضيف بقدر عدد الأسرة الفارغة عند العنصر المضيف . فالعنصر الذي في طبقته الخارجية ثمانية الكترونات لا يستطيع ان يستقبل احداً في ضيافته ، وهو معذور ، اما الذي في طبقته الخارجية سبعة كهارب فانه يستطيع الاتحاد بعنصر آخر في طبقته الكترون واحد ، والذي في طبقته الخارجية ستعد مع الذي في طبقته الكترونات يتحد مع الذي في طبقته الكترونات ، وهكذا .

ولما كان اختلاف العناصر الاصيلة في الكون انما هو باختلاف عدد الكتروناتها كما سبق البيان ، ومتى عرف ( الوزن الذري ) لأي عنصر عرفت خواصه كلها ، فقد استطاع العالم الروسي ( مندليف ) ان يصنف العناصر بحسب وزنها الذري ، فوضع لها جدولاً في سلم صاعد متدرج ؛ ولكنه فوجيء بمثل ( الفراغ ) الذي فوجيء به علماء الفلك بين المريخ والمشترى كما تذكر يا حيران ، فوجد ان درجات السلم الدوري للعناصر تاهرد

بتتابع لا فراغ فيه اللّ في ثلاثة عناصر ؛ فاما ان يكون هذا (القانون الدّوري) غير مطرد وغير صحيح ، واما ان يكون صحيحاً ومطرداً فلا بد حيننذ من وجود هذه المناصر الثلاثة المفقودة في نفس تلك الدرّجات الفارغة .

ومن العجيب ان مندليف الذي كان مؤمناً بصحة قانونه الدوري اخذ يؤكد ان هذه العناصر الثلاثة المفقودة لا بد من وجودها على الارض ، بل انه استطاع على اساس وزنها الذرسي الذي يأتي في الدرجات الفارغة الن يحدد كل الخواص الكياوية التي حكانه يراها . ومن المدهش حقا يا حيران ان مندليف اسعده الحظ ان يرى قبل موته في سنة ١٩٠٧ صدق نبوءته العلمية ، فقد اكتشف العلماء العناصر المفقودة ، وكان لكل واحد منها نفس الوزن الذري وكل الخواص الكياوية التي تنبأ بها مندليف . فهل يعقل يا حيران ان يكون هذا النظام العجيب والترتيب الغريب في الذرسة وفي المجرسة على حدة سواء أثراً من آثار المصادفة العمياء . . . ?

حيران – لقد صدق الشيخ حين قال ان العالِم قد نفذ اليوم من المادة الى الصميم فرأى الله عنده .

الشيخ — وهذا النور يا حيران ، الذي اتى القرآن على ذكره في آيات كثيرة ، ما هو حظ المصادفة في خلقه وتكوينه وتنظيم نواميسه وقوانينه . وتنويع ألوانه وتصريفه في الابصار ?

يقول القرآن :

- الحمد لله الذي خلق السهاوات والارض وجعل الظُّنْلمات والنّور).
- ( وما يستوي الأعمى والبصير' ولا الظاماتُ ولا النورُ ولا الظَّلُّ ولا الخَرورُ ) .
- ( قَالُ أَرأَيْتُمُ انْ جَمَلَ اللهُ عليكَم الليلَ مَرْمداً الى يوم القيامة ،
   مَنْ اللهُ غيرُ الله يأتبكم بضياء أفلا تسمعون ) .
  - ( فلا أقسيم ُ بما تُبصرونَ وما لا تبصرون ) .

فما هو هذا الضوء الذي نرى به الاشياء ، ومــا هو هذا الذي اقسم

الله باننا نبصره ولا نبصره ، وهو ، جلّت قدرته ، لا يُقْسم في القرآن إلّا باعظم آياته من المخلوقات ?

ان الاشعة التي تصل الى ارضنا من الشمس ومن كل كوكب مضيء تأتي عبر الفضاء او عبر (الأثير) ، كا كانوا يقولون ، مهتزة باهتزازات مختلفة في عددها ، اي في امواج مختلفة في اطوالها ؛ ولكن ابصارنا لا تستطيع ان ترى من هذه الامواج الا جزء قليلا جداً ، وهي الامواج التي تحدث ألوان الطيف الشمسي السبعة . اما الامواج الاخرى الكثيرة التي تأتي في السلم تحت الاحمر ، وفوق البنفسجي ، فلا تراها ابصارنا ، لانها نخلقت عاجزة عن رؤيتها ، بل قل ان هذه الامواج ما خلقت لترى وتنصر .

واختلاف الامواج في اطوالها ، هــو الذي يفرّق بينهـا في ألوانها وتأثيراتها : فاطول الامواج التي يقدّر طولها بالاميال ، ولا تقصر عن ست موجات في البوصة ، هي الامواج التي تؤثر في اللاسلكي . فاذا قصرت الامواج عن ذلك اصبحت تحدث الحرارة ، فنسميها ( امواج الحرارة المظلمة ) لاننا لا نراها مـا دام طولها لا يزيد عن جزء من ثلاثين الف جزء من البوصة . فاذا تجاوزت هـ ذا الحد بسرعتها تصبح قادرة على التأثير في ابصارنا ، فنسميها ( امواج الضوء ) وهي التي تحدث ألوان الطيف فعندما تكون سرعتها في البوصة الواحدة (٣٤) الف موجة ، تحدث الضوء الاحمر ، فاذا قصرت عن ذلك تحدث البرتقالي ، ثم الاصفر ، م الاخضر ، ثم الازرق ، ثم النيلي . فاذا زاد قصرها كثيراً ، واصبحت الامواج متقاربة بحيث تشغل (٦٠) الف موجة منها بوصة واحدة ، فانها تحدث الضوء البنفسجي . فاذا ازداد قصرها عن ذلك تصبح (غير منظورة) وتحدث الضوء المسمّى ( فوق البنفسجي ) الذي يظهر لنا تأثيره في المواد الكياوية . ووراء ذلك سلالم كثيرة ، فإن العالم المنظور ليس الا شيئًا ضئيلًا بالنسبة الى العالم غير المنظور . فالامواج الاثيرية المعروفة حق الآن تنتظم في اكثر من ( ٢٧ ) سلماً ، المنظور منها سلم واحد ، والسلالم الاخرى غير منظورة .

فهل فهمت ياحيران معنى قوله تعالى : ( فلا أَقْسِمُ بَمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ) ? وهل يعقل ياحيران ان يكون هـذا الترتيب والتحديد والتنظيم أثراً من آثار المصادفة ?

حيران – سبحان الحلاق العظيم ، ولكني ارى مولاي ينكر وجود الاثير الذي كان العلماء مجمعين على القول بوجوده .

الشيخ – ما احد من العلماء الذين قالوا بوجود الاثير ، يعلم ما هو الاثير ، ولكنهم فرضوا وجوده فرضاً ، لانهم وجدوا انفسهم امام امور زعموا انه لا يمكن تعليلها إلَّا بفرض وجود الاثير ، وقاسوا الضوء على الصوت فقالوا انه لا بد من وجود وسيط يتخلل الاشياء ، ويعمل على نقل التأثير من جسم الى جسم . فانه عندما ينطلق مدفع ، مثلا ، من مسافة بعيدة ، ويصل صوته الينا ، نتسائل ، ما الذي انتقل من المدفع الى آذاننا ? فلا نجد شيئًا قد أنتقل ، ولكننا نجد الوسيط الذي يتخلل بيننا وبين المدفع ، وهو الهواء ، قد اهتز" بانطلاق المدفع ، فوصلت اهتزازاته الى اسماعنا . ولكن هذا الهواء الذي صَلُح ان يكون وسيطاً لنقــل الصوت ، ليس بوسيط صالح لنقل النور . فاننا اذا كنا ننظر الى نور مصباح كهربائي يشع من مسافة بعيدة في ربح طيبة ، ثم هبَّت زوبعة هوجاء لم نجد ان الزوبعة تحدث في النور اضطرابًا أو تغيراً ، كما تحدث كثيراً من الاضطراب والتغيير في صوت المدفع. واذا اخلينا كرة زجاجية من الهواء، وتركنا فيها بعد التخلية ، جرساً ومصباحاً كهربائيين ، ثم اطلقنا تياراً كهربائياً على الجرس لم نسمع له صوتًا ابدأ ، واما لو اطلقنا تياراً كهربائياً على المصباح رأيناه قد أنار حالاً ، فندرك بهذا ، أن الهواء ليس هو الرسيط الذي ينقل الضوء ، هذا الوسيط هو الذي اطلق عليه العاماء.اسم ( الاثير ) بدون ان يعرفوا حقيقته . ولكن التجارب العلمية اثبتت عــــدم وجود الاثير . والقياس بين الصوت والضوء قياس مع الفارق . فالصوت هو في حقيقته صدم للهواء وهزاه هزات مختلفة تصل الى آذاننا ، فلولا وجود الهواء لم يكن صوت ؛ اما الضوء فانه امواج الاشعة تسير في الفضاء بلا حاجة الى وسبط.

وسواء كأن الاتير شيئًا موجوداً ، او امراً مفروضاً ، فان الذي يهمني في حديثي ، يا حيران ، ان اكشف لك دائمًا عن ناحية الحكة والنظام في الخلق، فهل تنبهت الى ما جعل الله من فرق ، في الانتقال الينا ، بين الصوت والنور ? وهل تصورت ماذا يكون حال اسماعنا لو ان الصوت كان ينقل الينا كالنور ، من الشمس والكواكب واجرام السماء ? او عكس الامر فاصبح النور ينقل الينا بواسطة الهواء ? اذن لاختل السمع واختل الابصار ...

فهل كان كل هذا التمييز والتنظيم والاحكام أثراً من آثار المصادفة يا حيران ? حيران ــ زدني يا مولاي زدني .

الشمخ - وهذه النار يا حبران ...

حيران – ولكن مولاي لم يحدثني عن (النسبيَّة ) كما وعدني .

الشيخ - اراك تلح في السؤال عن النسبية كأنها تقلق بالك.

حيران – كيف لا تقلق بالي وهي تقلب الاوليات العقلية والبديهيات رأسًا على عقب حين تنكر ان الخط المستقيم هو اقصر الخطوط بين نقطتين ، وتدعي ان الابعاد ليست ثلاثة بـل اربعة احدها الزمن ، الى غير ذلك من الغرائب .

الشيخ - من اين عرفت مذا ?

حيران ــ قرأته في الصحف السيارة وسمعته من كثير من الناس.

الشيخ – لا تأخذ يا حيران حقائق العلم عن صحف الاخبار ، ولا تتلقفها من افواه غير العلماء ، ولا تدع عقلك يتخاذل في مجال الاوليات والبديهيات ولو خذ لك عنها علماء الارض قاطبة ، ولا تُصدق ان عظيماً كأنشتنين يتناقض مع عقله فينكر البديهيات .

ان انشتئين لم يقلب التفكير ولكن صحح بعض جوانبه ، ولم ينكر البديهات العقلية ولكن نبهنا الى ان نُدخل في فهمها وادراكها حساب

المكان والزمان والحركة اللواتي يقع فيهن الشيء المدرك. فالنسبية حينا تقول ان الخط المستقم ليس اقصر الخطوط بين نقطتين تدخل في حسابها تحدُّب الارض التي نتصور عليها الخطّ المستقم مستقيماً وما هو كذلك بل هو يتحدَّب وينحني مع سطح الارض ، فلا سبيل الى ان نتصور ان اقصر الخطوط بين النيويورك وباريس مثلاً هو المستقم ما دمنا نقيسه على سطح الارض المحدب ، ولكن اذا قسنا المسافة في باطن الكرة بين النقطة التي تقع فوقها النيويورك والنقطة التي تقع فوقها باريس فان البداهة التي تحكم بان المستقم هو اقصر الخطوط بين نقطتين تبقى سليمة على حالها . وحينا تقول النسبية ان الابعاد ليست ثلاثة بل اربعة احدها (الزمن) فانما تقرر ذلك بالنسبة الى الجسم المتحرك لا الجسم الثابت الساكن ، وبالنسبة للمكان والزمان اللذين تقع فيها الحركة ويقوم بهما الشخص المدرك .

وبما انه قد ثبت علميا انه ما من جسم في الكون من الذرة الى المجرة الا وهو في حركة دائمة بسرعات مختلفة . وبما انه قد ثبت ايضا ان الاجسام تتقلص وتنكش في خط اتجاه سرعتها تقلصاً نسبياً يزداد بازدياد السرعة وينقص بنقصها . وبما انه قد ثبت ان كتلة المادة هي صفة نسبية ايضاً تزداد قيمتها بازدياد سرعة الجسم . وبما انه ثبت ايضا ان بين الكتلة والطاقة تناسباً مطلقاً اي ان الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء فعدد وحدات الطاقة تي جسم من الاجسام يساوي دائماً عدد وحدات كتلته مضروباً بعدد ثابت وهو مربع سرعة الضوء . وبما ان هذا التناسب الثابت بين الطاقة والكتلة اي القوة والمادة يجعلها شيئاً واحداً ، فكلما زادت الكتلة زادت الطاقة ، وكلماً فنيت الطاقة من جسم نقصت كتلته ، وبهذا صارت المادة شيئاً قابلاً للفناء . وبما ان الزمن نفسه يختلف ادراكه عند شخصين مدر كين يقف احدهما في كوكب والثاني في كتلف ادراكه عند شخصين مدر كين يقف احدهما في كوكب والثاني في آخر باختلاف سرعة كل واحد من الكوكبين ، لان الزمن هو تعاقب الحركات كا تعلم ، وبهذا اصبح قياس الزمن نسبياً ايضاً . فقد نتج عن كل هذه الحقائق العلمية التي لخصتها لك عدة نتائج علمية منها ان تصورنا هذه الحقائق العلمية التي لخصتها لك عدة نتائج علمية منها ان تصورنا

لابعاد الاجسام المتحركة لا يجوز ان يقوم على اساس ابعادها المكانية الثلاثة وهي الطول والعرض والعمق التي نعرفها ، بــل لا بد ان يدخل فيه عنصر ( الزمن ) اي عنصر السرعة التي تتحكم كا علمت في ( طول ) المادة وفي ( كتلتها ) وفي ( طاقتها ) وبالتالي في طول مدة بقائها او فنائها ... وهكذا لم يعد لنا ان ننظر الى المادة والطول والكتلة والطاقة والمكان والزمان نظرات متفرقة وثابتة ( باطلاق ) ، بل صار حقاً علينا ان ننظر الى الاشياء المدركة نظرة نسبية نمزج بها بين مكانها وزمانها وحركتها وسرعتها . وهذا هو معنى ( النسبية ) (Relativité ) . فهل رأيت فيه يا حيران شيئاً يقلب المعقولات او ينكر البديهيات ؟

اما كنت تحسب ياحيران اني اتهرب من ذكر (النسبية) لانها تُبعد عن الايمان? حبران - هكذا كنت احسب .

الشيخ – كلا يا حيران كلا. فالنسبية بما قررت من عدم مطلقية الزمان والمكان اوضحت ما قاله الغزالي قبل الله سنة وقر"بت الى الايمان بالله وبما قررت من الوحدة بين المادة والقوة ، ومن تحو"ل المادة الى طاقة وفنائها ، وبما استنتجته من عدم استحالة (الخلق والفناء) خلافا للمبدأ القائل ان (الا شيء في الطبيعة 'يخلق ولا شيء ينفننى) ، ذلك المبدأ الذي كان يتحكم في عقولنا ويعسر علينا الايمان بالخلق بعد العدم ... هذه النسبية قد قربتنا ، بكل هذا ، الى الايمان وقربتنا من الله .

حيران ــ اذن كان انشتـُين من المؤمنين بوجود الله .

الشيخ – لم يكن مؤمناً فحسب ، بل كان يرى انه ما من عالم عبقري ينفذ الى بعض اسرار الحكة والنظام في الحلق إلَّا ويكون ايمانـــه بالله عظيماً ، بل انه ليرى ان العلم لا يستقيم في مشيته بلا ايمان ، وان الايمان لا يستنير بغير العلم ، وفي هذا كله يقول وما اروع ما يقول :

ان اجمل هز"ة نفسية نشعر بها هي تلك الهزة التي تَعْرُونا عندما نقف على عتبة الحقاء من باب الغيب . انها النواة لمعرفة الحق في كل فن وكل علم . وانه لميت ذلك الذي يكون غريباً عن هذا الشعور ، فيعيش

مستغلقاً رُعْباً ، من غير ان تجد روعة التعجب الى نفسه سبيلاً . ان جوهر الشعور الديني في صميمه هو ان نعلم بان ذلك الذي لا سبيل الى معرفة كُننه ذاته موجود حقاً ويتجلل باسمى آيات الحكمة وابهى انوار الجمال التي لا تستطيع ملكاتنا العقلية المسكينة ان تدرك منها الاصورها الجيئليَّة في السطح دون الدقائق في الاعماق ) .

ثم يهتف بايمان العالم الذي يدرك ما بين الايمان بوجود الله والعلم معاون: (اي ايمان عميق بالحكمة التي بني عليها هذا الكون كان ايمان كلا ونيوتن ? واي شوق لهاب كان شوقها لأن يريا اضأل شعاع من نور العقل المتجلي في هذا الكون ?.... انني لا استطيع ان اتصور عالما حقاً لا يدرك ان المبادىء الصحيحة لعالم الوجود مبنية على حكمة تجعلها مفهومة عند العقل. ان العلم بلا ايمان ليمشي مشية الاعرج ، وان الايمان بلا علم ليتمس تامس الأعمى.)

حيران – هذا عظيم يا مولاي .

الشيخ – والآن دعنا يا حيران نرجع الى الفندق والى النار التي جعلها صاحبه في مطابخه وغرفه .

هذه النار التي اشار اليها القرآن في بعض الآيات ، ومن علينا بها ليذكرنا بوجود القصد والحكمة في خلقها ، قل لي ، ياحيران ، ما هو حظ المصادفة في إعداد عُدَّتها ، وتهييء عناصرها ، وتوفير مادتها ، وتيسيرها وجعلها كامنة ، وتسليط الانسان على توريتها ، عند الحاجة ، بمقتضي نواميس محددة وخواص معنة ?

يقول القرآن:

- (أَفَرَ أَيْتُمُ النَّارَ التِّتِي تُورُونَ . أَأَنْتُمُ أَنْشَا ُمُ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحْنُ النَّارَ التِّتِي تُورُونَ . فَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرةً ومَتَاعاً لِلْمُقُونِ . فَسَبِّحُ باسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ . )

- ( النَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ الرَّا فَإِذَا أَنْتُمُ مَنْهُ ' تُوقِدُون . ) .

اما العلم فيقول ان النار هي عبارة عن ظاهرة لتزايد الحرارة الناتج من احتراق بعض الاجسام . وان ( الاحتراق Combustion ) بمعناه العام ، هو عبارة عن ظواهر كياوية تحصل عند اتحاد جسم من الاجسام مـــــع الاوكسجين . ولكن الاحتراق الذي يولد الحرارة انمـــا يحصل من اتحاد ( الاوكسجين مع الكربون ). وهذا الكربون موجود في الطبيعة في اجسام مختلفة من الجمادات والاحياء ، ولكن اعظم وجوده وايْسَرَه في النباتات ؛ فانسجة النبات ، كا تعلم ، كلما من الكربون ، بــل يكاد يكون الكربون المنصر الوحيد في تركيب جسم النبات وغذائه وثماره . فهـــل ادركت الآن ، يا حيران ، ما تنطوي عليه هذه الآيات ، ومــا اعظمها واوضحها ( تَذَكرةً ) في بيان القدرة والحكمة : فالنار من اعظم الضروريات لحياة الانسان، في دفئه وطعامه وصناعته . ولو 'وجدت' مكونة' كالماء والهواء لاهلكت الحياة ، او كانت خطراً دامًا عليها . فانظر كيف اعد الخالق لهـا نواميسها ، وعناصرها ، وجعلها (كامنة ) في الشجر الاخضر كمـوناً بالقوة ، وسلَّطنا على توريتها ، عند الحاجة ، وبقدر اللزوم ، وجعلها لنا متاعاً وتذكرة نتذكر بها (حمنا نستخرجها من مكنها في الشجر الاخضر الطري المائي الذي لا نتوقع كمون النار فيه ) ، تلك القدرة العظيمة والحكمة الباهرة التي انشأت لنا شجرة النار . فان هــذا التذكير مما يثير عجب البدوي الساذج ، ويدله على قدرة الخالق ، كما بثير عجب العالِم ، فيدرك مـا وراءه من اسرار القدرة والحكمة والنظام والقصد والتصميم. فهل كانت هذه النار ، ياحيران ، هـذه النار (غير المتكونة بالفعل ، ليقال انها تكونت بالمصادفة العمياء ، بل مُعَدَّة ومهيَّاة للتكوين بالقوَّة ، ومتوقفة على عمل يُنتجها ويخرجها عن كمونها، عند الحاجة، وفق نواميس دقيقة)، هل كانت هذه النار التي من الله علينا بها ليذكرنا بوجوده ، أثراً من آثار المصادفة العماء ، يا حبران ?

حيران - سبحان الله العظيم .

الشيخ – وهذه النباتات ، يا حيران ، التي اتى على ذكرهـــا القرآن في

آيات كثيرة ، وكرر ذكر (اختلافها. في الالوان والثمرات) ما هو حظ المصادفة في تكوينها ، بانواعها واشكالها وطعومها وروائحها وخواصها ومنافعها ، وهي تنبت في تراب واحد ، وتنسقى بماء واحد ؟ يقول القرآن :

- ( وَ فِي الْأَرْضِ قِطَـعَ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَرَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانُ وَعَنْدُ صِنُوانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضًلُ بَعْضَمَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتُ لَا يَاتَ لَا لَكُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتُ لَا يَاتَ لَا لَكُنُ لَا يَعْقَلُون . )
- ( وَهُوَ النَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ هُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُنْ مُنَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلَعْهَا قِنْوَانٌ وَانِيَةٌ وَجَنّاتِ هُمْ مَنْرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلَعْهَا قِنْوَانٌ وَانِيَةٌ وَجَنّاتٍ هُ مُنَابِعٍ مَنْ أَعْنَابٍ وَالزّيْنَوُنَ والرُّمّانَ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُنَسَابِهِ انظُرُوا إلى تَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ الآياتِ لقَوْم يُوْمُنُون .)
- (وهو الذي انزل من السهاء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تُسيمون يُنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون .)
- ( والارضَ مدد ناها والقينا فيها رواسيَ وانبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزالنا من السهاء ما مباركا فانبتنا به جنات وحَب الحصيد · والنخلَ باسقات لها طلع نضيد . رزقاً للعباد ... )
- ( وانزلُنا من الساء ماء بقدر فاسكنّاه في الارض وإنّا على ذَهاب به لقادرون . فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثرة ومنها تأكلون . وشجرة تخرج من طُور سيناة

تنبُتُ الدَّمْن وصِبْغِ للآكلين . )

- ( فلينظر الانسان الى طعامه . أنّا صَبَيْنا الماء صَبّاً . ثم شققنا الارضَ شقيًا . وزيتوناً ونخلاً . وحنباً وقيضاً . وزيتوناً ونخلاً . وحدائق غُلْباً . وفاكهة وأبيًا . متاعاً لكم ولأنعامكم . )

فانظر كيف يسوق القرآن الحجة البالغة على وجود الله وقدرت. بمختلف الآيات الدالة على ان هذا التكوين أثر من آثار القصد والارادة والحكة ، لا من أثر المصادفة العمياء.

ان العلم نفسه يقف مدهوشا امام هـذه القدرة التي جعلت الارض الواحدة تنبت انواعا مختلفة من النبات ، فيقول العلماء ان العناصر التي تتألف منها كل النباتات معلومة ، وكلها تمتص غذائها من الارض من تراب واحد ، وتسقى بماء واحد ، وتتنفس من هواء واحد ، وتصنع غذائها وغارها من كربون واحد ، فالاقرب الى المصادفة ، ان تنبت كلتها نوعا واحداً . فما هو السر الذي يجعلها تختلف بعضها عن بعض في العرات والأكل ، كما قال القرآن ، حتى لو زرعنا في مساحة لا تزيد على ذراع مربع من الارض ، الحلو والحامض والمر والسام ، وسقيناها بماء واحد ، نجد أن كل صنف 'يخرج ثمار م المختلفة المتميزة من دون اقل اختلاط او امتزاج ... ?

لقد عرف العلم اليوم ، ان الله جلت قدرته جعل في بذور النبات ، كا في بيوض الحيوانات ، عناصر التخطيط النووي الخلية ، حسب نوع النبات ، وبهذا التخطيط يتبع سيره في تكوين الثمرات والاكل على اختلاف الوانها وثمراتها ، فهل كان هذا التخطيط النووي العجيب أثراً من آثار المصادفة يا حبران ?

ثم انظر كيف اختار القرآن من انواع النبات التي تبليغ الملايين ، الحب والزيتون والنخيل والاعناب والرمان ، خصها بالذكر من بين كل الثمرات التي تنفع الناس . ليشير الى وجود القصد و (العناية ) في الحلق : فانت تعلم ان الاغذية التي نحتاج اليها تتألف ، من المواد النشوية السكرية

الكربونية ، والمواد الدهنية ، اما البروتينية فسأتيك بيان القرآن لمنابعها عند ذكر الانعام . واما الثلاثة الاولى ، فالنشوية منها نستخرجها من الحبوب على اختلافها ، والسكرية الكربونية نستخرجها من الاعناب والنخيل والرمان ، واما الدهنية فنستخرجها من الزيت ... فتأمل ياحيران في اسرار الخطاب : انه خاطب العرب ، اذ خاطبهم ، باشياء يعرفونها ، ووجه المن بها ظاهر لهم ، وخاطب من ورائهم اقواماً علم الله انهم سوف يأتون ، المن بها ظاهر لهم ، وخاطب من ورائهم اقواماً علم الله انهم سوف يأتون ، بعد اكثر من الف سنة ، ليفهموا من ذكر هذه الانواع ، ما ينطوي تحتها من عناصر التغذية الاولية الضرورية للانسان ، فضلاً عن الحيوان الذي خصة بذكر الاعشاب .

حيران – ارى القرآن يكثر من ذكر الزيتون ، ويصف شجرته بانها مباركة ، وقد ادخلها في ضرب المثل عن نور الله .

الشيخ – الزيتون شجرة مباركة ومقدسة عند جميع الامم ، التي عمرت حوض البحر المتوسط من قديم الزمان ، وكانت عندهم رمز (الحكمة) و(الحصب) و (المجد) ، وهي اكثر ما تنبت في هذه البقعة المتوسطة التي هي ، كما وصفها الله (لا شرقية ولا غربية) وفي ما جاورها من الارض المقدسة ، مهد المدنيات ومهد الديانات السماوية كلها ...

وكيف لا تكون مباركة وقد باركها الله ، حين جعلها ، في عالم النبات ، من اعجب آيات خلقه ، الدالة على قدرته ، وحكته ، وعنايته ، بما اكنمن لنا فيها من غذاء ودفء ونار ، ونور ، ما كنا نرجو ولا نتوقّع ، ولا يخطر ببالنا ، ان يكون كامنا كله في هذه الشجرة ذات الورق الدائم الخضرة ، التي نستخرج منها الدهن غذاة اصيلا لابداننا ، وصيفا لطعامنا ... ودفئاً لاجوافنا ، ونستخرج النار ، والنور ، من زيتها هذا ، الذي يكاد يضيء ، ولو لم تمسسه نار ... (نور على نور يَهدي الله النوره مَن يشاء ) ياحيران ...

حيران – نور على نور .. يهدي الله لنوره من يشاء ... الشيخ – وهذه الحيوانات ، يا حيران ، من الدواب والطير ، التي ذكرها القرآن في آيات كثيرة ، واشار الى اختلافها وقد خلقت من اصل واحد ، هو الماء والتراب ، ما هو حظ المصادفة في خلقها وتكوينها ، واختلاف انواعها ، والدانها واصواتها ، والوانها واصواتها ، ومنافعها ومضارها ?

## يقول القرآن :

- ( والله خلق كل دابة من ماء فنهم مَن يشي على بطنه ومنهم مَن يشي على بطنه ومنهم مَن يشي على ارْبَع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير . )
  - (أفلا ينظرون الى الإبل كيف خُلِقَت .) ِ
- ( وما مِنْ دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الَّا أُمَمُ امثالُكم . )
- ( ان الذين قَدْعون مِن دون الله لن يَخْلُقوا دباباً ولو اجتمعوا له . )
- (أَلَمْ تَرَ انَّ اللهُ انزَلَ مِن السَّاء مَاءً فَاخْرَجُنَا بِ مُعْرَاتُ مِخْتَلَفًا الوَانُهَا وَغُرَابِيبُ الوَانُهَا وَغُرَابِيبُ سُودٌ. ومِنَ النّاس والدوابّ والانعام مختلف الوائه كذلك الما كين شكى اللهُ مِنْ عِبادِه العُلْمَاء .)

ويقول العلم ان العناصر التي تتألف منها آجساد هذه الحيوانات معلومة ، وان كل حيوان نشأ ، في اصله ، من تراب هذه الارض ومائها . ثم تنوع وترقى على اساس قوانين النشوء والارتقاء التي سبق ذكرها . وقد يكون الامر كذلك ، فار الحلق المباشر ليس ادل على الله من الخلق بالنشوء والارتقاء ، كما قال الجسر ؛ ولكن هذه النواميس التي تسير عليها الحياة في نشوء الاحياء وارتقائها ، وتباينها وتماثلها ، وتوارثها ، وتنوعها ، هي قوانين ؛ ومعنى انها قوانين انها أثر من آثار التصميم والارادة والحكة ، فهل يعقل ان تكون أثراً من آثار المصادفة ؟

وانت تعلم انه ما من حيوان الا ويتكون من بيضة من الانثى ولقاح من الذكر ، وقد كشف العلم ان لكل نوع من الحيوانات مخططات اصيلة خلقها الله في البيوض وفي الحيوان المنوي . وبهذه المخططات المجيبة يتميز كل جنس عن الآخر بصفاته وخواصه ، مع ان كل الحيوانات قد خلقت من الماء كا يقول القرآن . فهل يكون هذا التنظيم والتخصيص والتمييز أثراً من آثار المصادفة العمياء يا حيران ?

واي مصادفة هذه التي كونت البرغوث والفيل ، والبقَّة وفرس البحر ، والضفدع والحوت ، والعَلَقة والتمساح ، والغزال والكركدن" ، والحمامة والنعامة ، والفراشة والعقاب ، والجرادة والطاووس ، والاسد والحَمَل ، والمنملة والجمَل ، والعقربَ بسُمَّها الناقع ، والنحلة بعسلها النافع ياحيران ..! حيران ــ اعوذ بالله من الضلال . اي مصادفــــة ...? والله اني طالما فكُّرت ، في صِفَري ، بِهَذِهِ النَّحل كيف تصنع لنا العسل الذي كنت احبه ? واتساءل ، وانا العب في الحقل ، لماذا لا يَصنع الفَراش مثلُ هذا العسل الذي تصنعه النحل ? اذاً لكان جَنْيه اهون علينا واقل خطراً... الشيخ – ومن ابن للفراش ان يصنع العسل. ان القضية ليست قضية مص" السكُّر من كؤوس الزهر ، ليتساوى ، في صنع العسل النحــــلُ والفَراشُ . ولكنها غرائز عجيبة خص الله بها كل حيوان بما اراد له ، وجهزه ، بعد ذلك ، بما يصلح ، في جسده ، لبلوغ الغرض الذي وجُّهه اليه . والى هذه الغرائز اشار القرآن في ذكر النحل خاصة ، لانها أوضع في الدلالة على خلق الله وهدُّيه ووحْمِه والهامه ، والصقُّ بهذا الانسان ، المنطان ؛ المترَّف ، الشُّره الى الطبِّبات ؛ ليتذكُّر ، وهو المقصود بالهداية ، ويتفكُّر ، في هذا الخلق العجيب الذي يستحيل تكوينه ، بهذه الصورة ، دون سواه من انواع الذباب ، من طريق المصادفة العمياء ...

- ( وأو حَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبالِ بِهُوتًا ومِنَ الشَّجَرِ ومِمَّا يَعْرِشُونَ . ثَمَّ كُلِي مِنْ كُلُّ الثَّمْرَاتِ فَاسْلُكُ كِي سُبُلَ رَبَّكِ ذَلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْتَلِفُ لُوانُهُ فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُون )

حيران - سبحان الله العظيم .

الشيخ – أليس عظيماً مطعم هذا (الفندق) الكبير ، يا حيران. حيران . حيران – لا اله الا الله .

الشيخ – تأمل يا حيران بهذه الفرائز التي في النحل وغيرها من الحيوانات الدُّنيا ، وقل ما هو حظ المصادفة في خلقها ?

لقد قال بعض العلماء عن الغرائز انها ضرب من التعقل يتصاعد في سلم الترقي كا التطور . وقد يكون لبعض الحيوانات عقل بدائي يسير في سلم الترقي كا قالوا ، ولكننا نشاهد من الحيوانات الصغيرة ، التي يُفترض ان تكون ادنى مرتبة في سلم التطور ، اعمالاً يعجز عنها الكبير الأرقى ، فينعكس معنا الدليل ، وينقلب سلم التطور العقلي من الاعلى الى الادنى . وهذه الحيوانات الصغيرة نفسها غير متساوية ولا متقاربة في تلك التصرفات الغريزية المعقدة ، اذ منها ما لا يحسن عملا سوى ان يبحث عن طعامه ، ومنها ما يدهش العقول باعماله كالنمل والنحل والعناكب والطيور . وبهذا الشذوذ والاختلاف يختل دليل التطور ، وتصبح الغرائز على غير قاعدة ، فيضطر العقل السلم الى التسلم بإنها أثر لارادة حكيمة شاءت ان 'تميّز فيضطر العقل السلم الى التسلم بإنها أثر لارادة حكيمة شاءت ان 'تميّز الحلق بمشيئته .

هذه النحل التي اشار اليها القرآن ، انظر يا حيران كيف تصنع لنا العسل ، وكيف تبني بيوتها ، وكيف تقسم البيت الى غرف في نظام هندسي عجيب ، منها الصغيرة للعمال ، ومنها الكبيرة لليعاسب ، ومنها غرف للملكات الحوامل . وانظر كيف يقتسمن الاعمال كا يتقاسمن المساكن ، فنها ما يقوم بجنئي السكر من كؤوس الازهار ، ومنها ما يقوم باعداد الغذاء للاطفال ، فيمضغ لها العسل ليسهل هضمه عليها ؛ فاذا بلغ الاطفال الحد الذي به تستغني عن هذه المساعدة ، كفت العاملات الطابخات عن المضغ . ولكن هذا الدلال يبقى للمرشعات للعرش . ويستمر هذا التعاون الجماعي ، من دون ان يختل او يتبدل ، على كر الايام والسنين ، بدقة لا يتيسر لنا ان نراها ، في احسن مؤسسة اجتاعية يديرها الانسان العاقل .

وهدا النمل الدي نعرف عنه الشيء العجيب في تعاونه على جمع قوته ، وتكوين مساكنه وبيوته ، وتقاسمه الاعسال والمصالح ، وصبره ، وحيلته في نقل الطعام ، وخزنه ، ونشره وتجفيفه ، وخرقه للحبّ حتى لا ينبت في الرطوبة ؛ باي عقل ، بل باية غريزة يقوم بهذه الاعمال التي يعجز عنها ارقى الحيوانات في سلتم التطور كالفيل والهرس والاسد والقرد ?

وهذه العنكبوت التي تبي بيوتها من لعابها بذلك التنسيق الهندسي العجيب، لتجعلها شباكا وحبائل لصيد طعامها، ما هي درجتها في سلم التطور حتى تقدر على هذا الاتقان المدهش والاحتيال الغريب?

وتلك الطيور التي يروى عنها انها تداوي نفسها ، اذا كُسرت ارجلها ، بالتجبير ، فتجمع على محل الكسر الطين والعشب وتقف في الشمس حتى يجفيًّا ، ويتكون منهما رباط قوي متين كالجنبيرة ، تبقيها على المكسر حتى يلتحم وينجبر .

وهذا الحيوان المائي الذي يسمى (القندر) الذي يروى عنه ما يدهش العقول في طريقة بنائه لبيوته وسدوده التي يختزن فيها طعامه طيلة ايام الشتاء والثلج، فيقطع الشجرة باسنانه، ثم يجر الجذع في بجرى الماء الى المكان الذي اختاره ليبني فيه سده ونحزنه وبيته. وحين يعلو السد، عا يتراكم على الجذع من الطين، وعا يضعه القندر عليه من الورق واللحاء والالياف، يشرع كل زوجين من القنادر في بناء مسكنها فوق السد من عيدان واغصان وحجارة يحبكانها حبكا متينا، ويجعلان منها غرفة مقبئة مطينة ذات بابين، وارض من خشب جاف. ثم يأتيان بطعامها من الاغصان فيجعلانه في الحوض تحت بيتها مخزونا، فكلما ارادا، اخرجا من (بيت المونة) طعاماً فاكلاه واويا الى بيتها الجاف يسكنانه هادئين دافشن آمنين...

باي عقل ' بل باية غريزة ' تقوم هذه الحيوانات بهذه الاعمال المدهشة التي يعجز عنها الفيل والحصان والاسد بل القرد ' وما هي علاقة التطور بين النمل والنحل والعنكبوت وكلب البحر …?

حيران – صدق الله العظيم . ( وربتُك يَخَلُنُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَار ) . الشيخ – وهذه ( الانعام ) التي ذكرها القرآن في ايات عديدة وامتن علينا بمنافعها الكثيرة ، قل لي ياحيران ، ما هو حظ المصادفة في خلقها، وتكوينها ، وتذليلها ، وجعلها ؛ ( على كونها من آكلات العشب ) ، نحزنا للمواد البروتينية والدهنية ، وتُمكيننا من ضروب الانتفاع بالبانها ولحومها واصوافها واشعارها واوبارها وجلودها وعظامها ، فضلا عن استخدامها في حرث الارض ، والركوب ، وحمل الاثقال وجرها ?

## يقول القرآن:

- (أَوَ لَمْ يَرَوا النّا خَلَقْنَا لَهُم بما عملت ايدينا انعاماً فهم لها مالكون . وذللناها لهم فنها ركونهم ومنها يأكلون . ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ) .
- ( وَإِنَّ لَكُمْ فِي الانعام لَعبرة ً نسقيكم بما في بطونه من بين فَرَثُ وَ وَدَّم البنا خالصا سائعاً للشاربين ) .
- ( وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخَفِّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهِا وَأَشْعَارِهِا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلى حِينٍ . )
- ( اللهُ جَعَلَ لَكُمْ الْانْعَامَ لِتَركَبُوا مِنْهَا ومِنْهَا تَأْكُلُونَ .
  وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبُلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ
  وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكُ تُحْمَاون . )

هذا بعض ما ذكره القرآن من المنافع الصريحة المفصلة ، والمنافع الحفه المجملة .

فاذا يقول العلم عن هذه الأنعام ?

انه يقول كما يقول القرآن ان هذه الحيوانات اللبونة من (آكلات العشب) هي من النفع للانسان في المرتبة العظمى: فهي تعطيه الحليب، واللحم، والصوف، والوبر، والشعر، خاصة، فضلًا عما ينتفع به من جلودها وعظامها وقرونها. ويقول العلم: ان الانسان يحتاج لحفظ حياته الى اغذية

تتألف من المواد البروتينية ، والمواد الكربوهيدراتية ، والمواد الدهنية ، والاملاح المعدنية والفيتامينات . وان البروتينات منها الكاملة ومنها الناقصة . وان اعظم مصدر للبروتينات الكاملة هو (اللحم واللبن) . وان المواد الدهنية هي اغنى الاغذية في انتاج الحرارة ، وان من اعظم مصادرها (السمن والزبدة واللبن واللحم) – اي الانعام – ، واما المواد المعدنية فاول مصدر يذكرونه لها هو (اللبن) ، وكذلك اهم انواع الفيتامينات موجودة في (اللحم واللبن) . ويقول العلم ان هذه الانعام هي وحدها ، من بين جميع الحيوانات اللبونة تنتج اللبن باستمرار ، وكثرة عظيمة ، ولو قلم عنها رضيعها ، وهي وحدها التي تجمع بين هذه الخصائص ، وبين القدرة على الحرث والحرث والجرث .

فاية قدرة ، يا حيران ، هذه القدرة التي جمعت في الانعام بين ان تكون تكون آكلة عشب ، ميسوراً غذاؤها ، يسيراً تذليلها ، وبين ان تكون غزنا دائما ، ومصنعاً دائباً للحليب والسمن واللحم وكلها من المواد البروتينية ؛ وقد كان المتوقع ، عقلا ، ان تنتج هذه الانعام ، التي كل غذائها العشب ، ( وهو عبارة عن كربون ) ، مادة كربوهيدراتية نشوية سكرية ، لا ان تنتج مادة كلها بروتينات ، من لحم ولبن وسمن ودهن وشحم ؟ فهل كان كل هذا أثراً من آثار المصادفة يا حيران ؟

وائية قدرة هذه القدرة التي جمعت ، كما اشار القرآن ، في هذه الانعام الى الضعف والذلة والانقياد ويسر التغذي بأهون عشبة ، تلك القوة العظيمة الكافية لحرث الارض وجر الاثقال وحملها ، وجمعت فيها بين طعام الانسان ، ولباسه ودفئه ، ومسكنه واثاثه ، ومركبه وحرثه ، حتى لو ملك الرجل منها بقرة واحدة نهضت بكل اعبائه ، وقضت كل حاجاته ، بدون ان تكلفه سوى ان يطلق سراحها لتأكل من رزق الله الذي يقول (وما مِن دابّة في الارض إلّا وعلى الله رز قنها ...) . أكنل هذا من أثر المصادفة العماء يا حران ؟

حيران \_ اعوذ بالله من الضلال المبين. ولله انت يا مولاي ما احكمك

حين سميت هذه الأرض التي نسكنها (الفندق الكبير). حقا انها لفندق عظيم ، هيأ لنا فيه الخالق العظيم كل اسباب الراحة من المأوى والملبس والدفء ، والنار والنور ، وكل الطيبات من الاطعمة والاشربة والفواكه ، حق الحلوى .

الشيخ – لقد نسيت ان تذكر ما فيه من صُورَ الجمال يا حيران. حيران – ما كنت أسيا لهذا الجال الرائع يا مولاي ولا غافلاً عنه.

الشيخ – ما كنت ناسياً له ولا غافلاً عنه ، ولكن هل خطر على بالك ، وانت تقف في هذا الفندق مبتهجاً مشدوها امام سحر الالوات والظلال ، في ياقوت الشفق ، وذهب الاصيل ، وزمر و الحقل ، ولجين الماء ، واوراق الزهر ، واجنحة الفراش ، وريش الطير ، واذناب الطواويس ، ان تسأل عن حقيقة هذا الجمال ، الذي تسحرنا آياته وروائعه ، او تسأل عن حظ المصادفة في تكوين اشكاله وألوانه ، وخطوطه ومقاييسه وصوره ، وما ينطوي عليه هذا التكوين من احسان ، واتقان ، وتقويم ، واتزان ، وتناسب ، وتنسيق ، وتزيين ، وتزويق ?

حيران ــ کلا يا مولاي .

الشيخ – ما هو هذا الجمال يا حيران ? وهل هو معنى نسبي اعتباري كونت صوره عقولنا ، ام هو شيء له وجود ذاتي في الخارج ، تتذوق حواسنا وتدركه عقولنا كا تدرك غيره من صور الخلق ? وهل نبتهج نحن بصور الجمال لانها بذاتها تفرض علينا هذه البهجة ، التي اشار اليها القرآن ، ام نبتهج بها لأننا تعودنا بتأثير مصالحنا ورغباتنا وعواطفنا واذواقنا وشهواتنا ان نبتهج بها فصرنا نسميها جميلة ?

حيران – لم افهم كيف يكون للجهال وجود ذاتي في الخارج.

الشيخ – ليس المراد ان هنالك شيئاً مستقلاً في الخارج يسمى جمالاً ، كا ان هنالك شيئاً يسمى هواء او ماء ، ولكننا نتسائل هـل هنالك اشكال ، ومقاييس ، وألوان مقدرة ، بنسب معينة ، كلما اجتمعت وتلاءَمت تكوّن الجال لذاته ، ام هذا الجال شيء اعتباري خلقته عقولنا وحدها

بوحي المصالح والرغبات والعواطف والشهوات التي ترينا مثلاً ان الاحمر جميل لاننا تعودنا ان نراه في الوجه الاحمر رمزاً للصحة ، وانَّ الاخضر الزمرديّ جميل لاننا تعودنا ان نراه في الحقل النضير مبشراً بالغيث الكريم والخير العمم .

ام ان هذا الجال مزيج من حقيقة موجودة في الخارج وخيال من نسيج الذكريات والعواطف تضفيه عقولنا على تلك الحقيقة ?

ألحق يا حيران ان هذا الاخير هو الواقع ، فهنالك في الخارج جمال صحيح نحسه احساساً مادياً وندركه ادراكاً عقلياً ، ولكننا اذا اضفينا عليه ذلك الخيال من عواطفنا وذكرياتنا تزايد احساسنا به ، وفي هذا يظهر سر التفاوت في تذويق الجمال بين الطفل والرجل .

نعم هنالك حالات يطفى فيها خيال العواطف والاذواق على حقيقة الجمال الاصيل طغياناً يكاد يخفيها او يعطل ادراكنا لمقاييسها الصحيحة ، فيصبح احساسنا بالجمال مشوباً ؛ ولكنه يبقى صافياً في الصور الاخرى التي لا نكون فيها تحت حكم الذوق والعادة ، فنتفق مع الهمج ، بل مع الطفل الرضيع ، بل مع الحيوان الاعجم ، احياناً ، على ادراك سحر الالوان في جمال الزهور والفراش والطيور .

فاذاً هنالك في الخارج جمال واقع حق اصيل ، ونحن في ادراك هذا الجمال الاصيل امام عملية احساس نتعقله ، كما نحس ونتعقل كل صور الوجود المادية الاخرى .

فما هو هذا الجمال الاصيل، وما هي عناصره?

انه صور من التناسق ، والتناظر ، والتناغ ، في الاشكال والالوان والاصوات ، تتكون من نسب مقدَّرة خاضعة لناموس ثابت ، ليس ادل عليه من الايقاع الموسيقي ، الذي يتألف من اصوات تكون في اصلها مختلفة متنافرة ، ثم نمزج نحن بينها ، على نِسَب مقدرة من الايقاع والتناغ ، تبعاً لقانون ثابت معلوم ، فنخلق منها انغاماً شجية ساحرة . وهكذا الالوان والاشكال تخضع ، في تكوين صور الجال التي نراها في

الطبيعة ، لنسب مقدرة تبعاً لقانون ثابت احكته القدرة لتكوين الجيل ؛ فليس لنا ، اذن ، ان نعتبر الجمال الذي نراه في الكور وهما كونته عقولنا ، بل هو حقيقة موجودة في الخارج نحسها كا نحس الحجم والشكل والوزن والطعم والرائحة التي يتكون كل منها من نسب مقدرة ايضا في العناصر والذرات . واذا كنا نضفي على صور هذا الجمال الاصيل ثوبا من نسيج عواطفنا وذكرياتنا ، فتلك اضافة تزيد في ابتهاجنا ، كا يزداد الطفل ابتهاجا بالثوب الاحمر اذا قيل له هذا ثوب العيد ، فانه في غير العيد يراه اجمل وابهج .

فهل يعقل ، يا حيران ، ان يكون هذا القانون الثابت الباهر الذي ينتج هذا الجمال الساحر ، بهذا الاحسان والاتقان ، والتقويم والاتزان ، والتناسب والتنسيق ، والتزيين والتزويق ، أثراً من آثار المصادفة العمياء ? حيران — اعوذ بالله من الضلال المين .

الشيخ – وهل يُعقل ان يكون هذا الفندق العظيم ، بكل ما رأيت فيه من نظام ، واحكام ، وعناية ، واختراع ، وكال ، وجمال ، قد تكوّن هكذا بالمصادفة العمياء يا حيران ?

حيران - حقاً انه لفندق عظم !

الشيخ – واعظم من ذلك ان صاحبه لا يطلب منا عليه اجراً سوى ان نقول له شكراً...

حيران – ما اهونه اجراً وما ارضاه .

الشيخ – وما اكثرَ ما ننساه ... ولعلَّنا لا ننساه يا حيران ، فا"نا المه راجعون ...

## وَفِي أَنفُسِهِ مِ

سَنُرِيمِ مِ آيَاتِ فَي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُرِهِمُ مَ اللَّافَاقِ وَفِي أَنْفُرِهِمُ مَ حَتَّ يَتَبَيَّنَ لَهُ مُ أَنَّ مُ أَنَّ مُ أَجَعَ مُ اللَّهُ الْجَعَ مُ اللَّهُ الْجَعَ مُ اللَّهُ الْجَعَ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ الْمُواللَّهُ



في ظلمات ثلكث ١



الشيخ – وحدا النظام العجيب (نظام الزوجين) الشامل المطرّد في كل حيّ ، الذي ذكره القرآن في آيات كثيرة ليدل على القصد والارادة والحكة في الخلق ، ما هو حظ المصادفة في خلقه وتكوينه وتنظيمه واطرّده في الحيوان والنبات يا حيران ?

يقول القرآن:

- \_ ( واللهُ خَلَقَ الزوجينِ الذَّكَرَ والْأَنْثَى )
- ( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تُـنْـبـتــُ الأرضُ ومِن انفسهم)
  - ( والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجاً ... )
- ( وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهاراً ومن كل
   الثمرات جعل فيها زوجين اثنين )
  - \_ ( ومن كل شيء خلقتنا زوجين لعلكم تذكُّرون )

هذا بعض ما يقوله القرآن عن نظام الزوجية الذي تشير الآيات الى شموله واطرّده في كل شيء من الأحياء ، نباتاً كان او حيواناً او انساناً ... فاذا يقول العلم عن هذا النظام العجيب . ?

يقول العلماء ، والعجب يأخذ منهم مأخذه ، ان نظام الزوجية مطرد وشامل لجميع الأحياء من الحيوانات والنباتات كلها بطريقة واحدة ، ونسق واحد ، واعضاء تكاد تكون متاثلة ، ولقاح يكاد يكون متاثلاً ؛ ويتساءَلون

كيف اتفق هذا الاطِّراد والشمول والنماثل في كل حي ?

ان هذا الاطلّراد العجيب كُشفَ لي فيه عن بصيرتي، كما سبق القول يا حيران، بفضل ما قرأته للفيلسوف المعاصر (هنري برغُسون). فقد كنت، قبل ذلك، لا ادرك ابدأ سر الحكمة في تكرار ذكْر الزوجين الذكر

والانثى . وكنت اظن ان هذا التكرار انما يريد به الخالق سبحانه مجرد المن علينا ، فلا افهم وجه المنة في خلق الزوجين وهما الوسيلة لبقاء الحياة التي شاء الله بقاءَها واستمرارها على الأرض بالتناسل . ولكني بعد ان قرأت برغسون ادركت ان تكرار ذكر الزوجين لا يراد به المنة ، وانما يراد به شيء اعظم ، وهو التنبيه الى ما في اطراد الزوجية في النبات والحيوان من دليل عظم على القصد ، ونفي للمصادفة .

ان هذا الاطراد استلفت ، كاحدثتك قبل اليوم ، نظر برغسون ، فبعد ان تكلم عن حاسة الابصار واستبعد ان يكون اطرادها في الانسان وفي جميع الحيوانات ، على نسق واحد وتركيب متاثل ، أثراً من آثار المصادفة قال : واذا سلمنا بان هذه المصادفة جائزة الحدوث في تكوين حاسة ابصار واحدة في جميع الحيوانات ، وقلنا ان الحيوانات ترجع الى نوع واحد، فماذا نقول في النبات وهو نوع آخر يسير في طريق مختلفة كل الاختلاف عن طريق الحيوان اذا نحن رأيناهما يسيران على طريقة واحدة في عملية التناسل ؟ فكيف اتفق ان اخترع الحيوان الذكورة والأنوثة و وفيق النبات الى الطريقة نفسها وبالمصادفة نفسها ؟

حيران – ( سبحان الذي خلق الازواج كلهـا مما تـُـنبت ُ الأرض ومن انفسهم ) سبحانه .

الشيخ – وهذا التكوين الجنيني للانسان الذي ذكره القرآن في اكثر من عشر آيات بينات ، ما هو ، يا حيران ، حظه من المصادفة في تصويره وخلفته ، من بيضته ونطفته ، وعكمقته ومضفته ، وعظامه وكسوته ، وقراره ومكنته ، الى قدره ومدته ، في زوايا ظلمته ...?

## يقول القرآن :

- (يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من عكقة ثم من مضفة محلَّقة وغير محلَّقة لنبيًن لكم ونُقِر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ...)
- (اتنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً)

- ( يا ايها الانسان ما غر"ك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فمدلك في اي صورة منّا شاء ركّبك )
  - ( او لم ير الانسان اتنا خلقناه من نُطفة ... )
- ( قُتُلِ َ الانسانُ ما اكفره . من اي شيء خلَقَه . من نطفة خَلَقَهُ . من نطفة خَلَقَهُ فقدًره .)
- (قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سو"اك رجلا )
- ( أَلَم نخلقكُم من ماء مَهين . فجعلناه في قرار مكين . الى قدر معلوم . فَقَدَرُنَا فَنَعِمْ القادرون )
- (ولقد خلقنا الانسان من سُلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً...)
- ( الذي احسن كل شيء خَلَقَه وبدأ خلق الانسان من طين . ثم جعل نسله من سُلالة من ماء مهين . ثم سوّاه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً منّا تشكرون )
  - ( هـ و الذي يصور ركم في الأرحام كيف يشاء ...)
- ( يخلقكم في بطون أماتكم خلقاً بعد خلق ٍ في ظلمات ٍ ثلاث . . . )

بيضة مثل بيضة الدجاجة ولكنها اصغر منها بكثير. قطرها يتراوح بين جزء وجزئين من ٢٤٠ جزء من القيراط ، اي جزء او جزئين من عشرة اجزاء من الميليمتر. ووزنها جزء من مليون جزء من الغرام. وفيها ( مح ّ Cytoplasme ) وفي المح ( الحويصلة الجرثومية سمرة الجزء من ( النقطة الجرثومية قطرها جزء من ( النقطة الجرثومية من ثلاثة آلاف جزء من القيراط ... وفيها تكن ( النقطة الجرثومية من ثلاثة آلاف جزء من القيراط ... هذه البيضة تتكون في ظلمة المبيض ضمن حويصلة تسبح في سائلها

هذا بعض ما يقوله القرآن يا حيران فما الذي يقوله العلم ?

الألبوميني. فاذا نَـمتُ هذه الحويصلة وازداد السائل الذي في باطنها يتمدّد غشاؤها ويرق ثم ينفجر وتخرج البيضة منها ومن المبيض كله . فالى اين تذهب هذه البيضة الصغيرة الغريرة العذراء وحُـدَها في هذا الظلام . . . ؟

انها على موعد مع العشير الذي تحلم به من غير ان تعرفه ولا يعرفها ، فهي تسعى البه وهو يسعى اليها ، ويتلاقيان في الطريق ، ثم يسيران متعانقين متزاوجين الى بيت الزوجية الأمين المهيئا لهما ليصنعا فيه من نفسيهما بشراً سويًا ...

ولكن هـذا الطريق (الملتقى) عبارة عن بوق مظلم مظلم، ضيق ضيق، رفيع رفيع، قطره قطر شعرة، يختبيء وراء الرحم ويمتد منه الى المبيض. فمن ابن وكيف يأتي اليه الحبيب للقاء الحبيبة...?

ان هذا الحيوان المنوي" الذّكر لخبير" ذكي شاطر ، وجريء وقع ماكر يا حيران ... انه عرف ان البيضة تنتظره في في البوق ، وان لا طريق اليها الا من الرحم فدخل اليه وخرج منه لا يلوي على شيء حتى وصل الى البوق فلاقاها ... ورأى نفسه صغيراً صغيراً بالنسبة الى البويضة الضخمة ، لأن طوله عبارة عن ٢٠ جزء من الف جزء من الميليمتر ، فعلم انه ان لم يكن له رأس مكور لم يستطع خرق جدار البيضة ... وعلم انه ان اتاها سابحاً سبحاً رهواً بطيئاً ، مثل سبحها ، فاته الوصول اليها في الوقت المناسب ... وعلم ان السبح يكون اسرع ان كان في حركة لولبية ... المناسب ... وعلم ان السبح لا يكون الا بتلبط في الماء ... وعلم ان جوهره في رأسه لا في ذنبه ... علم الحيوان المنوي الصغير كل هذا فجعل لنفسه وأسا مكورزاً ، وجعل لرأسه عنقاً لولبياً ، وجعل لمنقه ذنباً طويلاً يضرب به الماء الذي يسبح فيه ويتلبط ، وجعل هنذا الذيل معقوداً بانشوطة لمنفك عنه اذا دخل الى السفة ...

وان مذه البيضة الانثى لذكية وفية عفيفة حَصَان يا حيران ... انها عرفت انها وحيدة ، وان الذكور كُثر كُثر يربو عددهم على (٢٠٠) مليون تشتد سعياً اليها ، وتدور حولها تفازلها من وراء الجدار تستفتح . فاذا اتاها

القوي السابق رضيت بـ ووجاً وفتحت له الى قلبها باباً خاصاً يسمى ( باب الجاذبية Cône d'attraction ) فاذا دخـل اغلقت بابها وقطعت جذبها واستغلقت واحْصَنَت وصدات الملايين الأخرى من الخطاب وردتهم خائبين ليموتوا حزناً واسفاً...

وان هذا الرسم (البيت الزوجي) لمضياف رحوم عطوف يا حيران ... انه يستعد ويتهيأ كل شهر لاستقبال العروسين وايوائها واطعامها ، فتنتفخ خلايا غشائه المخاطي ، وتتسع الشعيرات الدموية فيه ، وتنشط الغدد . فاذا تم التزاوج استقبل الزوجين على الرحب والسعة ، وان تعرقل الزواج ، لسبب من الاسباب ، تم ين غيظاً وتمزس اسفاً وبكى على البيضة الميت دما غزيراً ...

حيران - يا للعجب ثم يا للعجب . سبحان الخلاق العظيم .

الشيخ – والذي يكون بعد ذلك اعجب واغرب يا حيران وادل على اعجاز القرآن واعون على فهم اسراره . فما يكاد يتم التزاوج والاختلاط حتى يبدأ العمل المشترك في بناء الانسان الجديد . فيمشج الشريكان كل ما عنده بما عند الآخر من عناصر التخطيط النووي (الكروموزومات Chromosomes) وما فيها من الخِلتق المخلقة (الجينات Gênes) التي خطتها وخلقتها وسوتها يد القدر باقلام الأرث المتحدر، عبر الاجيال، من الجدود والآباء الى الابناء وابناء الابناء (سلالة من طين) ثم (سلالة من ماء مهن)، ومن هذا الاختلاط تتكون النطفة الامشاج التي الشار اليها احسن الخالقين .

حيران – ما هذه الكروموزومات والجينات ?

الشيخ – هي كما عرقتها لك عناصر التخطيط والتخليق والتسوية التي يخلق الله بها المضغة لتكون بشراً سوياً فرداً يتميز عن غيره من الناس بكل صفاته الجسدية والعقلية من شكل وقد ولون وذكورة وانوثة وجمال وقوة وذكاء واخلاق ، ترسم كلها للفرد الخطوط الاولى من حظه في الحياة . فقد كان الناس في الماضي يعرفون ان الجنين يتكون من التلاقح

بين بيضة الانثى وماء الذّكر ، وانه يرث من ابويه واجداده كثيراً من صفاتهم ، ولكنهم ما كانوا يعرفون ما هو الحيوان المنوي ، وما هي البيضة وما تركيبهما وما خلاياهما وما انواعها ووظائفها ، وكيف يتم التلاقح وكيف يحصل التوارث ؛ ويحار المفسرون للقرآن في تفسير ( المضغة المخلقة وغير المخلقة ) . اما اليوم فقد عرف العلماء اكثر اسرار هذا الخلق العجيب حين كشفوا عن الخلايا وعرفوا وظائف كل قسم منها ، ورأوا بعيونهم ما يحمل الحيوان المنوي في رأسه وما تحمل البيضة في نواتها من عناصر التخطيط التي ذكر تها لك ؛ فادركوا الفرق بين خلايا المضغة المخلقة التي تنولي امر حفظه ووقايته وتغذيته ، فامتلأت قلوبهم بالخشية التي خص الله بها العلماء من عباده يا حيران ...

حيران – زدني ، بربك ، ايضاحاً . زدني .

الشيخ – وتسير هـذه البيضة النطفة الامشاج سيراً رهواً بطيئاً في البوق فلا تنتهي منه الى الرحم الا بعد ثمانية ايام او عشرة تقوم خلالها بتقسيم نفسها تقسيماً بعد تقسيم ، لكي تهتيء كل قسم وتُعده للدور الذي سيقوم به في تكوين الجنين الجديد ، او في حفظه وحمايته ووقايته ، او في تغذيته .

وتصل البيضة النطفة الى بيت الزوجية المهيأ لها فتلتصقى بجداره وتبدأ خلايا الاقسام عملها العظم بالتعاون مع بعضها او مع خلايا جدار الرحم ، فتجعل حول الجنين غلافاً فوق غلاف فوق غلاف . اما الغلاف الاول الظاهر الذي يحيط بجميع الاغشية ويسمى (السلى Chorion) فتتخذ من جانبه اللاصقى بجدار الرحم وسيلة للتغذية الاولية ثم لتكوين المشيمة العجيبة ، وتتخذ من جانبه الظاهر غير الملتصتى بجدار الرحم وسيلة لوقاية الجنين وحفظه . اما الغلاف الثاني الباطن فتنسجه بعد ذلك تحت الكوريون ليحيط بالجنين احاطة كاملة من وراء غلاف مائي يحيط بالجنين احاطة مباشرة ليقيه مع الغلافين الاولين كل صدمة او رجة تأتي من الخارج...

فلله ما اعقلها هذه الخلايا وما احرصها على حياة الجنين . . .

وتبدأ ، في الوقت نفسه ، الخلايا الجرؤمية (المخلقة) التي تكون الجنين سير ما في تطورها من نطفة الى علقة الى مضغة ، على الترتيب الذي ذكره القرآن . ومن هذه المضغة المخططة المخلقة بكروموزوماتها المتخالطة وجيناتها يبدأ تكوين الاعضاء والاحشاء ، كا بدأ تكوين اغشية الحفظ والوقاية والتغذية من الخلايا المحية غير المخليقة . فيقوم قسم من الخلايا الجرثومية بتكوين مبادىء القلب ، بينا يقوم قسم آخر منها بتكوين مبادىء المنح ومبادىء العمود الفقري ، الى جانب خلايا اخرى تقوم بتكوين مبادى، الاحشاء من الجهاز الهضمي والتنفسي والتناسلي ، الى جانب أخرى تقوم بتكوين العظام ؛ كل في دائرة اختصاصه . فللا ينتهي الشهر الثاني الا وتكاد المضغة تصبح انسانا كاملا بجميع اعضائه واحشائه واعصابه . فللله ما اعلمها هذه الخلايا بالخلق وما اقدرها عليه ، يا حيران ، حين تخليق انسانا كاملا . . وما اعجزها ، حين تصبح هي نفسها انسانا كاملا ، عن الن تخليق ذبابة . . . وما اعجزها ، حين تصبح هي نفسها انسانا كاملا ، عن الن تخليق ذبابة . . .

حيران - سبحان الخلاق العظيم .

الشيخ – ولله ما اذكاها هذه الخلايا خلايا الكوريون وخلايا جدار الرحم وما احكمها وما ارحمها حين تشترك في صنع المشيمة للجنين العزيز ... انها تعلم أن الانسان الجديد سوف محتاج ، اذا صار مضغة وتكونت اعضاؤه، الى طريقة من التغذية غير الطريقة الامتصاصية الارتشاحية السادحة التي تحصل بين خمل الكريون وبين جيوب الدم الرحمية ؛ لان حاحة الجنين الى الدم اذا كبر ستكون اكبر ، وحاجة الدم الى التصفية اذا كثر ستكون اكبر ، وعلمت أن دم الام لا يجوز أن يدخل بذاته الى الجنين وأن دم الجنين حق عليه أن يتخلص من أقذاره وسمومه كا يتخلص كل حيوان ، فلا بد من احداث آلة كبرى تتولى هذا الترشيح والتوريد والتصدير بين دم الأم الوارد الطيهر ودم الجنين الصادر القذر ؛ فاخترعت (المشيمة ) العجيبة وبنتها من خمل الكوريون واهدابه ومن جيوب الدم

الرحمية ، وجعلتها موصولة بسر"ة الجنين بحبل يحمل منها اليه عناصر الغذاء والاوكسجين التي تستخلصها المشيمة من دم الأم ، ثم يحمل الحبل من الجنين الى المشيمة ، في وريد اخر ، ما يتكون في جسم الجنين من سموم واقذار ، حتى اذا خرج الجنين من ظلماته الثلاث الى عالم النور والهواء والثدي ، واصبح قادراً على ان يتنفس الهواء برئتيه ، ويمتص الغذا بشفتيه ، ويحرق ، قمامته في سَحْره ويلفظها من تخره ، تقطعت المشيمة عن ربيبها المستغني عن حليبها ، وانصرم الحبل عن الولد ، وسد باب السرة الى الأبد . . .

حيران \_ سبحان الخلاق العظيم .

الشيخ – افكل هـذا الابداع والتنظيم والاختراع والتصميم التي اشار اليها القرآن في تكوين الانسان وخلقته ، من بيضته ونطفته ، وعلقته ، ومضغته ، وعظامه وكسوته ، ومشيمته وسر"ته ، وقراره ومكنته ، الى قدره ومدته ، في زوايا ظلمته ، اثر من آثار المصادفة العمياء يا حيران . حيران ـ سبحان الحلاق العظم .

الشيخ – وهذا الحُبُ الذي تسحر الناس مباهجه ، وتكويهم لواعجه ، ما هو حظ المصادفة في خلقه يا حيران ... ?

هذا الحب الذي ما 'قدّرت' اقداره ، ولا 'فضحت' اسراره ، ولا رنتّت اوتاره ، ولا أوقدت' ناره ، الّا لفرض واحد عبّر عنه القرآن احلى تعبير والطفه ، واحكمه واشرفه ، واصحته واصدقه ، وابسطه واعمقه ، حيث قال:

- ( و مِنْ آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتَسْكُنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) .

هذا الحب الذي من ودّه ينشأ الود كله في كل الصدور ، ومن سَكَنه تخيم السَكينة كلما على كل النفوس ، ومن رحمته تفيض الرحمـــة كلما على كل القلوب ...

هذا الحب الذي من خيوطه ينسج الزوجان (اوكار الصفار)... وهي المجل واحلى واقدس صورة خلقها الله في ملكوته من الساوات والارض... يدخل

اليها الرجل وحشاً فيصبح انساناً ... وتدخل اليها المرأة لُمنبة فتصبح الجنسة تحت اقدامها ...

تلك الاوكار التي تخيّم عليها السكينة ، وتورق فيها الرحمة ، ويُزهر بها الحنان ، وتثمر منها عبادة الله ، فيبدأ اول دعاء صادق نستمطر به رحمة الله على افلاذ اكبادنا الذين جعلهم الخلاق الحكيم بسر "الحب اعز علمنا من اكبادنا ...

( هو الذي خَلَقَكُم من نفْس واحدة وجعل منها زوجها ليَسْكُن اليها فلمّا تَغَشَّيها حَملت مملاً خفيفاً فمرّت بيه فلمّا اثْقَلَت دعوا اللهُ ربّها لئن آتَيْتُنا صالحاً لَنكون من الشاكرن ).

هذا الحب الذي بسر"، صرنا نحب اطفالنا وازواجنا وآباءَنا وامهاتنا والاهل والاخوان والحلان والجيران وكل اخ لنا في الانسانية ، بل الحيوات الاعجم الضعيف الذي نأسى عليه أذا رأيناه يفقد عشيره او صغيره ، حتى نكاد نبكي عليه من الرحمة ...

هذا الحب الذي من اجله خكت الله الجمال كله ... وفي خدمته صنع الانسان الجميل كله ... من الشجاعة الى الكرم الى الزهو والخيلاء الى الأناقة الى الظرّرف الى الحداء والغناء الى الشعر والنحت والتصوير ... وهو يظن بهذا كله انه يتعبّد الحب والحبيب ، من غير ان يدري انه ، في اعماق نفسه ، انما يتعبّد الذي خلق فيه هذا السر العجيب ...

هذا الحب الذي يبدأه الله فينا شهوة وينتهي بنا فيه الى عبادة ... قل لي يا حيران ما هو حظ المصادفة العمياء في خلق آياته ، وتوفير اسبابه وآلاته ، وسوقه الى اعظم اغراضه واقدس غاياته ... ?

أكلُّ هذا النظام العجيب والتصميم الغريب ، من خلق الزوجين ، الى خلق خلق هـذا التعاطف الغريزي التلقائي الساحر الطاغي العنيف ، الى خلق الانسال في اصلاب الرجال ... والبيوض والاجنة في بطور النساء ... اثر من آثار المصادفة العماء ?



ني مساكن أنجيت



الشيخ – وهذا (السَّمع) يا حيران ، الذي كرر القرآن ذكَّره مع (البصر) في آيات كثيرة حيث يقول:

- \_ ( هَـل أَتى على الانسان حِين من الدهر لم يكن شيئًا مذكوراً .
- ا"نا خلقناه من نُطْفة امْشَاجٍ مَبْتَكِيهِ فجعلناه سميعاً بصيراً).
- \_ ( وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة ، قليلًا مّا تشكرون ) .
- ( الذي أحْسَنَ كلَّ شِيء خَلَقَه وبدأ خَلْقَ الانسان من طِين.
   ثم جعل نسله من سُلالة من ماء مهين. ثم سوّاه ونفخ فيه من
   روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة ، قليلاً مَّا تَشكرون).

هذا السمع ياحيران ، ما هو حظ المصادفة في بناء مفارته العجيبة الغريبة بابوابها وصماخاتها ، وكواها وغشاواتها ، وغضاريفها وعظياتها ، وكهوفها ومتاهاتها ، ومسالكها وطرقاتها ، واعصابها ورباطاتها ، وجوامدها ومائعاتها ، وسلالمها وقنواتها ، ولوالبها وقوق قعاتها ، واكياسها وجراباتها ، واحجارها وحصواتها ... ?

حيران ــ ما هي هذه المفارة العجيبة التي تكاد تشبه مغاور الجنيات في قيعان البحار او كهوف الشياطين في متاهات القفار .

الشيخ ــ انك لم 'تبعد يا حيران في خيالك وسأجاريك فيه .

حيران – كيف ?

الشيخ – ساصفها لك بلسان سكانها من الجن والشياطين ، فكثيراً ما يكون الخيال عوناً على الادراك والتعقل ، فاسمع .

قال شيطان من شياطين الشعر: سألت (جنسياً) من عشيرة (الأنشعام) ابن مساكنكم ? قال اننا نطير ونرقص بين الساء والارض على متن الرياح والامواج ، واذا اردنا ان نستريح أويننا الى آذان هذا (الانسان) المضياف الطروب الذي يتلقانا تارة بالسرور وتارة بالدموع ...

قلت: صف لي هذه المساكن كيف حالها? قال اني اعجز عن وصفها فهي تكاد تشبه ، بدهاليزها وقاعاتها وسراديبها واقنيتها ومنافذها وكُواها، مسكناً من مساكن جنسيات البحر في اعمق اغواره ... وليس الخبر كالعيان .

قلت : هـل لي ان ازورك مرة لأراها ? قال حبّاً وكرامة ، ولكن تعال إلي بعد نصف الليل ، حين يستغرق صاحبي في نومه فلا يشعر بك .

قال شيطان الشعر: وجئته في الموعد فوقفت من (أذُن ) الرجل امام (بوَّابة) عظيمة تحيط بمدخل ضيق ، لم ار في البوابات مثيلًا لها في اقواسها وحنبَّاتها ، واطنافها وطنَّاتها ، فقلت هذه أولى المحائب ... واخــذتُ ُ اتلفت لأرى صاحبي ، فوجدته واقفاً عند المدخــل الضيق ، يختبيء وراء شعيرات نابتات عند فه . فاشار إلي الصمت ، ومشى امامي فتبعته ، ودخلنا في قناة كالنَّفَق تذهب في اولهـا صُمداً ثم تنحدر عند نصفها وتضيق ، وفي ارضها دهن لزج اصفر ؛ ولما انتهينا الى آخر النفق وجدنا انفسنا امام ستار صغير رقيق نصف شفاف كغشاء الطبل ولكنه مقمّر ... فلما دنوت منه همس صاحبي كالخائف قائلًا : لا سبيل لدخولك انت من هاهنا . قلت وانت ? قال اني ادخل كعادتي ، واما انتُ فترجع وتدخل من دهليز آخر . قلت كيف ارجع وحدي ? دعني اشق هذا الغشاء شقاً قليلًا . قال اياك ان تفعل فانك ان فعلت عطلت اذن الرجل واغضبته وحرمتني من دخول هـــذا المسكن الى الابد . قلت وان المعبر الثاني ? قال تخرج وتقف عند شفق الرجل فاذا انفرجتا مرة ، عند غطيطه ، عبرت بلطفك الممهود الى بلمومه ، وهنالك تحد قناة مكتوب علمها ( بوق اوستاكيوس) وهي السبيل الوحيد الذي تتصل به الاذن بالهواء ، فتدخل انتَ منها الى القاعة التي وراء هذا الفشاء ، فتراني في انتظارك.

قال شيطان الشعر: ففعلت ما اشار به ، ودخلت الى البلعوم ، وعبرت من تلك القناة صُعداً ، فوجدت نفسي في قاعة واسعة من العظم الرقيق ،

رقد 'شد في جدارها ذلك الغشاء الطبلي الذي منعني من الدخول . وفي الجدار المقابل له كوة بيضيَّة الشكل مسدودة بغشاء ، وكوة مستديرة مسدودة بغشاء ايضاً ، وفي الجدار الخلفي ثقب كبير وثقوب صغار . وبين هذه الجدران علقت سلسلة عظام عجيبة : احدها على صورة (المطرقة) ، والثاني على شكل (سندان) الحداد، والثالث على شكل (ركاب) السرج الافرنجي ، وهي تتصل ببعضها: ( فالمطرقي ً ) يتصل بالغشاء الطبلي ويدخل بين طبقتيه ويرتبط بعها ويشد الغشاء الى داخـــل الغرفة فيجعله محدباً من الداخل مقعراً من الخارج ، ( والركابي أ ) يتصل بغشاء الكوة البيضية المقابلة ، امّا (السنداني ) فهو متوسط بين الاثنين ويتصل بعم بمفاصل. فقلت لصاحبي ما هذه العظام المعلقة ? قال لا ادري ولكني اعلم اننا اذا قرعنا (الغشاء الطبلي) ودخلنا تهتز اهتزازاً خفيفاً . قلت وما السر في كونها معلقة هكذا في الهواء ? قال لا ادري ولكن اعلم انه ان نقصت واحدة منها او تعطلت مفاصلها ضعف السمع . قلت وما هذه الكوة المستديرة المغشاة والى اين تؤدي ? قال انها معبر ثان الى اعصاب السمع. قلت وما وراء هاتين الكوتين ? قال وراءَهما القاعة الاخيرة التي نستقر بها في نهاية مطافنًا ، وهي أعظم القاعات وأعزها على صاحبها ، وفيها دهاليز وأقنية وسلالم كثيرة يتيه بها السالك ولهذا يقال لها (التِّيه) ( labyrinthe ) . قلت من اين ندخل اليها ? قال : انا ادخل من الكوة البيضية أو الكوة المستديرة ، واما انت فلا تستطيع الدخول منهما لانهما مسدودتان بغشائيها كا ترى. قلت ما العمل ? قال لا اعرف لك حيلة في هذه الساعة ... الساعة ? قال نعم ولكن هذا يحتاج الى وقت وفرصة سانحة . قلت ما هي هذه الفرصة ? قال نبحث عن انسان شاعر له ولع بالموسيقى ، فتذهب فالقنه انفامًا لا تصلح الا لهذه الابيات ... فاذا استفواه الشمر ، واستهواه النَّغَم جمع بينهما فتقمَّصتني وتقمصتُك فصرتَ شيئًا مني ، واستطعتَ الدخول معي الى حرم التبيه العجيب ... قلت ان الشاعر الذي انا شيطانه

من اكبر الشعراء ، ولكنه لا يحسن الغناء ، فهـ ل تعرف ، بين هواتك انت ، من ينظم الشعر ? قال لا يخلو البلد من مثل هـ ذا ، ولكن الذي يتاح له ان يكون شاعراً موهوباً يأنف من ان يكون مغنياً ... قلت وكيف عرفت ذلك ? قال ، وقد اخفى بين فكيه ابتسامة ماكرة ، عرفته من صاحبي هذا الذي نحن في اذنه ، فانه يكسن الشعر ويجيد الغناء ، وان كان يتستر فيها عن الناس ... قلت : مالك اذاً تصعب علينا البحث والتنقيب ? قال اخشى ان ايقظت الرجل ان يغضب . قلت لا عليك . انا انفث ابياتاً من الشعر الباكي في ثنايا احلامه ، فاذا افاق يوددها تراقصت انت في حليقه فغناها ... قال ولماذا اخترت له الشعر الباكي ؟ قلت ألا تراه عجوزاً يكاد يشرف على ارذل العمر ... ? لقه خبرت شولاء الشعراء ، وهم على عتبة القبر ، فلم اجدهم يستلهمون منتي خبرت هؤلاء الشعراء ، وهم على عتبة القبر ، فلم اجدهم يستلهمون منتي إلًا شعر الشكوى والحنين الى الصبًا ...

قال شيطان الشعر: وكان ما كان ، واستيقظ الرجل يردد الابيات باكيا ، وما انقضت لحظة الله وسمعناه يُدندن بها ويجمعنا كلينا في حكفه ويوحد بيننا شعراً ونغما كا اردنا ، فانطلقنا متحد أن ودخلنا ثانية من اية قناة البلعوم الى حيث كنا في قاعة الاذن الوسطى ، فقلت لصاحبي : من اية كوة ندخل الساعة الى قاعة التيه ? قال انها مدخلان مستطرقان ولكن الأولى ان نركب متن هذه العظيات المعلقة وندخل عبر اهتزازاتها من غشاء الكوة البيضية ، فهذا الطريق هو الطريق المفضل . وفعلنا فوجدنا انفسنا في دهليز بيضي الشكل على جدرانه حفر وثقوب وطاقات ثلاث دخلنا من احداها فوجدنا انفسنا في (قنوات هلالية ) الشكل ، منها قاعة عجيبة لها شكل الحلزون ... فقلت لصاحبي : انك لم تبالغ حين قاعة عجيبة لها شكل الحلزون ... فقلت لصاحبي : انك لم تبالغ حين وصفت مسكنك بانه يشبه مساكن جنيات البحر ، فها هذه القاعة التي وصفت مسكنك بانه يشبه مساكن جنيات البحر ، فها هذه القاعة التي تشبه (القوقعة ) ... ومفتا فنها فاذا هي مؤلفة من محور مركزي (كالعمود) ، وقناة تدور

حول العمود على هيأة لولب دو رن وزيادة . وهذه القناة تقسمها صفيحة " رقيقة بعضها عظمي وبعضها غشائي ، ثم تنتهي القناة بقبُّة مسدودة هي رأس القوقعة . ومشينا في احد قسمي القناة اللولينة المستطرق الى الدهليز حتى وصلنا الى رأس القوقعة فوجدنا القسم الذي نحـن فعه يستطرق الى القسم الثاني من فتحة بينهما عند رأس القوقعة ، فنزلنا منها إلى القسم الثاني من القناة فادتى بنا الى (الكوة المستدرة) التي سبق ذكرها. قلت لصاحبي ها قد انتهينا الى حيث بدأنا. قال نعم هذان سلتان في داخل القناة اللولبية احدهما 'يسمَّى (السلم الدهليزي) لانه يستطرق الى الدهليز ، والثاني يسمى (السلم الطبلي) لانه يستطرق الى غرفة الطبلة من الكوة المستديرة ، وكلا السامين يستطرق للآخر عند قلة القوقعة كما رأيت. اما الصفيحة التي رأيت انها تقسمهما فتسمى (الصفيحة اللولبية) ونصفها العظمي يبدأ من الدهليز ، وهو يفرز سائلًا صافياً يسمونه ( اللهمفا الظاهرة ) ونصفها الغشائي عبارة عن زق غشائي مسدود يحتوى على سائل الضا يسمونه ( اللهمفا الباطنة ) وهـ ذا الزق مؤلف في اوله من زقين يقال لاحدهما (الجراب) وللآخر (الكيس) والجراب يستطرق الى القنوات الهلالية وفيه حجران صغيران من كربونات الكلس المتبلور يقال لها ( الحجران الاذنبان ) .

قال شيطان الشعر : واراد صاحبي ان يسترسل في الوصف فقلت له كفى كفى ، فقد احتقن ، والله ، رأسي وزاغ بصري وتاه عقلي في هذا المكان الذي حق هم ان يطلقوا عليه اسم (التبه) . ولكن قسل لي بكلمة مختصرة ما هذه الحبال والخيوط الدقيقة المنتشرة في كل مكان ، والداخلة في كل ثقب ، والسابحة في كل قناة وقوقعة ، والغائصة في كل سائل ؛ قال هذه بعضها شرايين واوردة ، والدقيق منها الغائص في القنوات والقوقعة والسوائل اعصاب البسمع التي تذهب الى الدماغ وتنقل الصوت الى الرجل . قلت و لم كل هذه العظيات والدهاليز والاقنية واللوالب والقواقع والسلالم والاغشية والصفائح والكوى والثقوب والسوائل والاحجار وغيرها ؛ اما

كان يكفي ان يقف عصب السمع عند الطبلة فيتلقى هزة الصوت وينقلها لدماغ الرجل ? قال لا ادري من اسرارها الخفية شيئاً سوى انه اذا اختل احدها او انسد او تلف ، اختل سمع الرجل او تعطل ، فاصبح لا يهش لنا ولا يبش ابداً.

قال شيطان الشعر: فبادرت ، قبل ان 'يتم صاحبي كلامه ، الى الخروج من حيث دخلنا من قناة ( اوستاكيوس ) ، فودعته شاكراً ، وانا اقول له : حقاً لقد كنا في مسكن من مساكن الجن .

حيران - ولكن ما الحكمة في خلق هذا الجهاز المعقد العجيب ?

الشيخ - باختصار اقول لك انه لولا هذه الترتيبات المحكمة ، التي تسير من البوابة الخارجية التي تسمى (الصيوات) الى (الصاخ السمعي) الى (الغشاء الطبلي) الى (الاذن المتوسطة) الى (الاذن الباطنة) وتنتهي عند اعصاب السمع ، لما امكن وصول الاصوات الى الدماغ بشكل محتمل او مفهوم ابداً . فكل هذه الغضاريف المعرجة والدهاليز المعوجة ، والقاعات المتداخلة والاقنية المتواصلة ، والغشاآت المشدودة والكوى المسدودة ، والعظمات المعلقة والصفائح المطرقة ، والسلالم النازلة الصاعدة والمياه السائلة الراكدة ، والاكياس الرقيقة والاحجار الدقيقة ، انما خلقت وأحكمت الراكدة ، والاكبان الهمزازات الصوتية على وجه بضعف قويها ويقوي فعيفما ، ليتقي الجهاز السمعي كل رجية وصدمة ، ويشعر الاحساس بالطف نغمة واضعف نأمة .

حيران – انني مؤمن بأن هذا الجهاز لم يخلق عبثًا ، ومدرك لفائدة بعض اجزائه ، ولكني اسأل مولاي الشيخ عن الحكمة في خلق هذه الترتيبات المعقدة من العظيات والصفائح والكوى والمنافذ والمياه والقواقع والقنوات والسلالم.

الشيخ – سل عنها ( المصادفة ) التي خلقت هذا الجهاز العجيب ... حيران – اعوذ بالله من الضلال المبين .

الشمخ - اذا كنت لا تؤمن بالمصادفة ، فاسأل خلايا المُضغة التي صنعت

الاذن ، فانها ، على ما يظهر ، عاقلة ومدركة وحكيمة وعالمة بطبائع الاشماء وخواصها والنواميس واسرارها ...

انها علمت أن الاصوات تأتي الينا بتموجات الهواء ، وأن هذه التموجات ، منها الشديد الحاد القاسي ومنها الضعيف الواهن الليّن ، ومنها ما يقع عمودياً ومنها ما يأتي جانبيا ، فخلقت (صيوان الاذن) وجعلته غضروفياً بين العظم واللحم ، وجعلت فيه طيّات وليّات ليتلقى امواج الصوت ويعكسها من طية الى ليّة ويوصلها الى الصاخ ...

وعلمت أن الرياح التي تحمل الصوت قد تكون عنيفة هوجاء وقد تحمل معها المؤذيات من غبار وتراب وحشرات ، فجعلت (الصاخ) معوجاً متقوساً نحو الاعلى ، وجعلت في فمه سياجاً من الشعر ، وفي باطنه دبنقاً اصفر شمعياً ، ليتقي بعوجه صدمة الرياح ، وبسياجه ودبنقه المؤذيات ، فلا تصل الى غشاء الطبلة الرقبق الواهن ...

وعلمت أن بعض الاصوات تكون وجسا أو همسا ، فجعلت من الصاخ بشكله الكهفي المملوء بالهواء وسيلة لتقوية الصوت ومضاعفته (بالتصدية) على النحو الذي نسمعه في الحامات والكهوف من ضجة الصوت الضعيف برجع الصدى ...

وعلمت أن الفشاء المتوتر كالطبل هو افضل الاجسام الصلبة في ايصال الصوت فخلقت غشاء الطبلة وغشاء الكوة البيضية والاغشية الاخرى في الأذن الداخلية ...

وعلمت أنه أذا تثبّت جسم صلب صغير في طرف غشاء مشدود متوتر أوصل الاهتزازات الصوتية على وجب أفضل ، فخلقت سلسلة العظيات الثلاث وربطتها بين غشاء الطبلة وغشاء الكوة البيضية ...

وعلمت أن كل جسم صلب محاط بوسط مختلف عنه في الجوهر يرسل الاهتزازات في جوهره باشد ما يرسلها في الوسط المحيط به ، فجملت العظيات الثلاث معلقة في الهواء يحيط بها ويفصلها عن عظام الرأس، وفعلت مثل ذلك في الصفيحة اللولبية فاحاطتها بسائل مختلف عنها في

الجوهركي لا تنتقل الاهتزازات السارية في العظيات والصفيحة اللولبية الى عظام الخُنُوذة وتتبدُّدَ فيها ...

وعلمت أن سلسلة العظيات قد تصاب بما يعطل عملها في نقل الصوت من غشاء الطبلة الى غشاء الكوة البيضية فخلقت (الكوة المستديرة) وغطتها بغشاء يساعد على ايصال الصوت الى الاذن الداخلية ، وجعلت لكل كوة من الكوتين طريقا 'سلما في داخل القوقعة ...

وعلمت أن الشكل الحلزوني اللولي هو الشكل الاصلح لانتشار الالياف العصبية السمعية على مساحة متسعة ضمن جسم صغير في حيز ضيق ، فخلقت (القوقعة) وجعلت فيها القناة اللوبية سلمين مستطرقين يصعد احدهما الدهليزي من الكوة البيضية وينزل ثانيهم الطبلي الى الكوة المستديرة ، وجعلت في القناة اللولبية هذه الصفيحة اللولبية العظمية المستديرة ، وجعلت في القناة اللولبية هذه الصفيحة اللولبية العظمية الغشائية التي تفرز سائل اللمفا ...

وعلمت أن بعض الاصوات تأتي من الخوذة فخلقت القنوات الهلالية لتساعد على جمع التموجات الصوتية الآتية من الخوذة وتوجّه سير الاصوات بحسب اتجاه تجاويفها المنحنية وتوصلها الى اعصاب السمع المنتشرة في سوائلها وسوائل القوقعة ، وخلقت الزقيّن الغشائيين المملوئين باللمفا وجعلت في احدهما الحجرين الاذنيين المتبلورين ليزيدا بصداهما شدة الهزات الصوتية ... وعلمت فوق ذلك ، تلك الخلايا العاقلة المدركة يا حيران ، ان الهواء ضغطا خارجيا عنيفا طاغيا يؤذي غشاء الطبلة ان لم يقابل من داخل الاذن الوسطى بهواء يعادله ويقاومه ويحفظ الموازنة في ضغط الهواء وحرارته ، كا تعلم ذلك من نفسك اذا حصل لـك زفير او شهيق غائر طويل وكان الانف والفم مسدودين فيتوتر الغشاء الطبلي ويتحدّب نحو الخارج عند الزفير ونحو الباطن عند الشهيق فيتشوش السمع ، فخلقت وق الباوق في الوقت نفسه موضحاً للاصوات كا توضح نقوب الآلة الموسيقية البوق في الوقت نفسه موضحاً للاصوات كا توضح نقوب الآلة الموسيقية المواتها ، وجعلته منفذاً للمخاط الذي يفرز من باطن الطبلة ...

أليست عاقلة مدركة حكيمة عليمة قديرة ، يا حيران ، تلك الخلايا ، حتى استطاعت ان تعرف كل هذه الاسرار والطبائع والنواميس التي عرفها العلماء اليوم بعد ان مضى على خلق الانسان حين من الدهر ، فخلقت عهاز الاذن المعقد على مقتضى هذه الاسرار ?

حيران – سبحان الخلاق العظيم العليم الحكيم القدير ... سبحانه .

الشيخ – سبحانه يا حيران ... وتَبَا للغافلين الذين ( كَفُمْ قُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ، اولئك كَالانْعامِ بَلُ هُمْ أَضَلُ اولئِكَ هُمْ الغافلون).







## حيران – عن ايّ آيات الله يريد مولاي ان يحدثني الليلة ?

الشمخ – عن اي آيات الله تريد ان احدثك با حبران ... ? كلُّ ما في جسمك يدل على الله ، لأن كل ما خلق الله فيك بديع في تركيبه محكم في ترتيبه ، رائع في اتقانه دقيق في اتزانه ، متناسب في حركاته متوافق في غاياته ، سواء في ذلك ما تراه بعينك من اقــــل الاعضاء شأنًا وأثراً كالشعرة والقلامة الى اعظمها قدراً وخطراً كالمين والاذن والقلب والكمد والمعدة والامعاء واللسان والشفتين ، وما لا تراه بعمنك المجردة من ملايين الخلايا والاعصاب التي هي اعجب باسرارها واغرب ، وابـــدع واروع ؛ ولكنى يا حيران احصر لك القول حصراً في آيات الله التي اختارها هو ، جلَّت حكمته ، واكثرَ من ذكرها في القرآن ليقيم البرهان القاطع للناس على وجوده وقدرته وحكمته ، من غير ان يتعنُّتهم بذكر اعضاء ما كانوا معك ، ان نتناول كل ما خلق الله فينا من الاعضاء كبيرها وصغيرها ، ظاهرها وباطنها، لانقلبت هذه الامالي التي اردت أن ادلك بها على الايمان ( بدلائل القرآن ) الى مجلدات في الطب والتشريح ومنافع الاعضاء. وما اظن ان العمر يتسم بي انا ، ولا الوقت يتسم بك انت ، لكل هذا ؟ ويكفيك منه ما يشرح صدرك للبحث والتنقيب عن كل حكمة من حكم الله في نفسك او في الآفاق ، لعلك تكون من اولئك الذين يصدق عليهم قوله تعالى (وَمَنُ احْشَنُ قُولًا مِن دعا الى الله ?...). وقد حدثتك عن العين بلسان الجسر ، وحدثتك عن بعض ما ذكره الله من آياته في الآفاق ، ثم انتقلت ملك الى بعض ما ذكره الله من آياته في نفسك ، فحدثتك عن

تكوين الجنين في بطن امه ، وعن السمع ؛ والآن سأحدثك عن اللسان والشفتن .

حيران - ولكني لا ارى في هاتين العضيلتين المضيغتين ما يستحق ان يتعب مولاي الشيخ نفسه بالكلام عنها.

الشيخ – ايذكرهما الله في القرآن ليدلنا على القدرة والحكمة والاتقان، وانت تستخف بهما يا حيران ?

حبران - معاذ الله .

الشيخ – احفظ لسانك يا حيران ، واياك ان تستخف بهذا الرائسع الأروع ، الصامع الاصمع ، ذي الوزارات الاربع ، الذي ان حفظته سلمك ، وان سيّبته سَلمك ، وان استطعمته اطعمك ، وان كلّمته كلّمك ، وان سألته علّمك ، من قبل ان تعرف اسرار الحكمة في تنويع وظائفه واعماله ، وتصريف حروفه واقواله ، وتعدُّد 'حلياته ، واختلاف حركاته ، بين شفتيه ولهاته ، وتمييز اعصابه ، وتوفير لعابه ، وتيسير تلعابه ....?

حيران – ما كنت احسب ان هذه العضيلة البسيطة لها كل هذا الشأن فما معنى ان اللسان ذو الوزارات الاربع ?

الشيخ – كل عضو من اعضاء الحس يا حيران له وظيفة واحدة الله هذا اللسان . فالعين للبصر ، والاذن للسمع ، والانف للشم ، والانامل اشد جوانب الجلد احساساً باللمس . اما هذا اللسان فقد شاءت له المصادفات ان يكون آلة للذوق ، وآلة للمضغ والبلع والهضم ، وآلة للحس واللمس ، وآلة للتكلم ...

فمن اجل ان يكون آلة للذوق شاءت المصادفة ان يُفرش سطحه وجانباه بحُليبات تمتص الطعوم وتؤديها الى الاعصاب المنتشرة في باطنها ... وشاءت المصادفة ان يكون صنفان من هذه الحليات للذوق خاصة دون اللمس كي لا يختلطا فيتعطل عمل احدهما عند فقد الآخر ، فقد يفقد الحس العام عند الانسان وتدوم له حاسة الذوق ، او يفقد الذوق ويدوم له الحس العام ... ومن اجل ان الحليات لا تمتص الطعوم الا اذا كانت

ذائبة محلولة ، والاً اذا كان اللسان رطباً ، شاءت المصادفة ان يزود من تحته اللسان بغشاء مخاطي فيه اجربة وغدد تفرز المخاط ، وان يزود من تحته بغدة تفرز اللعاب فوق ما تفرزه الغدد اللعابية الاخرى ؛ ولولا ذلك ما استطاع اللسان ان يتذوق الطعوم ، وما كان يحدث له سوى الاحساس بمس الطعام ، كا تعرف ذلك من نفسك اذا كان لسانك جافاً من الزكام مثلاً فانه لا يتذوق الطعوم ولو كانت مذابة ... ومن اجل ان الطعوم مختلفة المذاق ، ولها في تلاقيها تآلف وتنافر ، على نسب معينة ، كتآلف الالوان والاصوات وتنافرها ، فقد شاءت المصادفة ان تختلف الحليات المواقة بعضها عن بعض ، شيئاً قليلاً ، في تذوقها وفي قدرتها على الاحتفاظ الطعم بعض المواد حتى بعد زوالها ؛ وعلى هذا يقوم الطهاة المهرة في خلط الاطعمة ومزجها ...

ومن اجل ان اللسان مفتقر مجكم مركزه ووظائفه الى ان يكون حساسا ، قوي الاحساس ، ليلوك اللقمة ويدور بها من حنك الى حنك ، ومن سن الى ضرس ، ويستقصي اصغر اجزائها في مطاوي الفم وثنايا الاضراس ، ويتقي باحساسه المرهف كل ما يدخل الفم من المؤذيات من كاو ومحرق ولاذع وشائك وجارح ، شاءت المصادفة ان تكون له حليات للحس واللمس خاصة ، كا سبق القول ، وان تكون هذه الحليات ( الخيطية ) مرهفة جداً في رأس اللسان وجانبيه لا يساويها في دقة الاحساس الاطرف النصر ...

ومن اجل ان اللسان آلة للمضغ والبلع فقد شاءت المصادفة ان تكون هذه العضيلة قوية قوية ، نشيطة ، لعوباً ، تلعابة ، لعابية ، مخاطبة . ولولا ذلك ما تم مضغ ولا بلع ... فاللسان هو الذي يلاعب اللقمة ويلوكها ويعجنها عجناً باللعاب ، حتى اذا اكتمل مضغها واصبحت صالحة للبلم لفتها بمخاطه ، وضغطها بين سطحه وسقف الحلق ، ودفعها بقوته وزلقها حتى تعبر قوس ( اللهاة ) فيكون البلع بعد ذلك بغير ارادة الآكل ... ومن اجل ان اللسان آلة للهضم فقد شاءت المصادفة ان يكون هضم

الاطعمة مختلفاً مكانه باختلاف عناصرها: فمنها ما يهضم في المعدة، ومنها ما يهضم في الامعاء؛ ولكن شيئاً واحداً منها، وهو النشاء، لا يهضم في المعدة، بل ان عصارات المعدة تعيق هضمه وتبطل تحويله؛ ولذلك شاءت المصادفة ان يكون الوسط الوحيد الصالح لتحويل النشائيات الى سكر وهضمها هو اللعاب. ولولا هذا اللسان التلعاب، الذي يمزج اللعاب باللقمة ويعجنها، لما تم هضم النشاء، وهو من اهم عناصر الغذاء...

ومن اجل ان اللسان آلة للتكلم ، ومن اجل ان الاصوات تخرج من الحنجرة كما تعلم ، ومن اجل ان الحنجرة لا تستطيع توليد الحروف كلها بل يقتصر عملها على توليد الحروف الصوتية المعروفة بحروف العلة ، دون الحروف الاخرى المعروفة بحروف الصحة التي لا بد لتوليدها من تقطيع بحرى الهواء الذي يحمل الصوت من الحنجرة ، فقيد شاءت المصادفة ان يخلك هذا اللسان مع الشفتين ليكون وسيلة لتقطيع الهواء واخراج حروف الصحة ؛ ولولا ذلك ما كان لنا كلام فصيح ، به كنا نكون كالحيوانات نطلق اصواتاً نمد ما ما كنا نكون عليراً ونقيقاً ، او صهيلاً ونهيقاً . . .

فما اعجبها ياحيران هذه المصادفات التي كثرت ، وتوالت ، وتلاقت ، وتلاقت ، وتوافقت حتى كو ًنت لنا هذا اللسان العجيب ...

حيران – حقاً يا مولاي ان اللسان عضو عجيب ... ولكن ماذا في الشفتين سوى انهما تساعدان على لفظ بعض الحروف .

الشيخ – أكان يرضيك يا حيران ان تنخلق بلا شفتين مكشراً ، فاغراً ، يسيل لعابك ، ويدخل الغبار الى صدرك ، والذباب الى لهات ك ... و ألا تشكر المصادفة التي خلقت هذا الانسان (في احسن تقويم) فجعلت له ، من الشفتين ، زينة لوجهه ، وستراً لفمه ، وحاجزاً للعابه ، ومانعاً من دخول الغبار الى رئاته ، والذباب الى لهاته ، ليتنفس من حيث ينفع التنفس بانفه وخيشومه ، ويصد المؤذيات عن حلقه وبلعومه ... و ألا تشكر المصادفة التي سلتحت هاتين الشفتين بقوة مرهفة من الاحساس ليصد كل مؤذ

وكاو ومحرق ، وزودتها ، تحت غشائها المخاطي ، بغدد تفرز اللعاب لتظلاً رطبتين مرطبّبين ، وربطتها باعصاب تجعل كل حركة لها ، من فتح واغلاق ، ومط وزم ، بارادة الانسان واختياره ، ليفتحها ساعة يشاء ويغلقها ساعة يريد ، فيقطع بهما الهواء ويحبس الصوت ليتمكن من لفظ الحروف الشفوية ... فلولا كل هذه المصادفات ، يا حيران ، لانتقلب هذا الانسان المليح الفصيح ، الظريف النظيف ، مسخا ، قبيحا ، مكشراً ، فاغراً ، عيا ، قدراً ، يسيل لعابه على دقنه وثيابه ، ويزدحم الذباب على رضابه ... عيران – لماذا يكرر مولاي ذكر المصادفة كأنه يتهكنى ?

الشيخ – لست اتهكك يا حيران ، ولكني اريد ان أقتحم بك العَقبَة لأَبْلغ بنفسى الذّروة .

حيران – اي عقبة واي ذروة ?

الشيخ – عقبة الشك التي يريــد الله منا ان نكابد لنقتحمها ، وذروة الايمان التي يريد سبحانه منا ان نكابد لنصل اليها...

حيران – ومـا هي ذروة الايمان التي تريد ان تبلغها انت المؤمن يا مولاى ?

الشيخ – هي التواصي بالحق يا حيران ... (أَلَمَ نَجْعَلُ لهُ عَيْنَيْنِ. ولِساناً وشَفَتَ في . وهَدَيناه النَّجْدُين . فلا اقْتَحَمَ العَقَبَة . وما ادراك ما العقبة . فَكُ رَقَبَة . او إطعام في يوم ذي مَسْفَبَة . يتيما فا مقربة . او مسكينا ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ...) ، هذه هي الذروة من الايمان ، ومن اجلها اسهر الليالي الطوال على حافة قبري لادعوك الى الله يا حيران ...







يقول حيران بن الاضعف: خرج الشيخ الموزون ، بعد صلاة الصبح ، الى الرياض على جاري عادته في النهار ، ولكنه خالفها ، لأول مرة في حياتي معه ، عندما امرني ، وهو يخرج من المسجد ، ان احمل اليه طعامه بنفسي بعد أذان الظنهر ، فكان فرحي بهذا الامر عظيماً ، لانني طالما تمنيت ان ارافقه في النهار ، وارى كيف يقضيه بين الرياض من الفجر الى (النتجر) ...

ولما جاء خادم المسجد يحمل جونة طعام الشيخ ، وصعد في المأذنة ليؤذّن بصلاة الظهر ، قلت له : لا عليك ، اتني ساضع الجونة في مكانها من السياج ، ثم اذهب الى (خرتَنْك) في شغل عاجل ؛ فشكرني وهو يقول : ايك ان تغلط في المكان ... انه المكان الذي وضعتها فيه يوم قدومك علينا ، أما تزال تذكره ?

وهرولت احمل الجونة الى البستان ، واوغلت فيه ابحث عن الشيخ فلا اجهده حيث اتوقع ان يكون في ظل الشجر ، او على اطراف السواقي . فاخذت انادي ليسمعني ... ولما كررت النداء ولم اسمع مجيباً عرتني هزة من الهلمع ، فاخذت اعدو الى آخر البستان ، حتى خرجت منه الى ارض جرداء واسعة ، فرأيت الشيخ قاعداً في آخرها . ولما وصلت اليه تبسم وقال اقعد معي ؛ ولما قعدت اخذ يشكرني ، ويعتذر عما سبه لى من عناء .

حيران – ولكني ناديت كثيراً فلم اسمع جواباً ، حتى انتابتني الهواجس . الشيخ – انني سمعت ندائــــك واجبتك ، ولكن من اين للشيخ الهرم صوت الجذع مثلك ، يا حيران . قال حيران : وبعد ان تناول الشيخ غدائه ، وادّى صلاة الظهر ، سألت.

حيران ــ ولماذا اختار مولاي هذا المكان ، وترك الرياض والماء .

الشيخ – لم اجنه باختياري ، ولكن جرّني اليه احد اهل القرية الذي جاء يستشيرني في امر ارضه هذه ويطلب منى العون على اعمارها .

حيران – ومتى كان مولاي الشيخ فلاحاً عليماً بزراعة الارض واعمارها ? الشيخ – انه لم يطلب مني علماً ، ولكن طلب مني معجزة ... حبران – معجزة ...! ما الذي يطلبه ?

الشيخ - انه يملك هذه الارض الواسعة الجرداء ، ويريد ان يشجّرها ويسقمها .

حيران ــ هذا سهل؛ فزرعها بالاشجار وسقيها بالماء لا يحتاج الى معجزة ...

الشيخ – هذا صحيح عن الزرع ، ولكن الماء بعيد ، وارضه عالية ، فقلت له ليس لك الا ان تبني حوضاً خزاناً يحفظ لك مياه الشتاء لتسقي منها ارضك .

قال: ولكن ماء الحوض سوف ينضب. وانا اريد ان اجعله لا ينضب. قلت: كيف ?

قال: اريد اختراع طريقة يجري بها ماء الحوض على محرّك فيحركه ليدفع الماء الى الارض فيسقيها ، ثم يعود الى الحوض ثانية ، ليعود الى الارض ، ثم الى الحوض ثم الى المحرك ، وهكذا الى الابد.

قلت: الى الابد! مالك وللابد?

قال : طيلة حياتي ، وما ادري ، لعلي اعيش مائة سنة .

قلت: العمر الطويل انشاء الله. ولكن الماء الذي تطلب عودته ، لو المكن رد بعضه ، سيعود محمّلًا بالوحل والتراب فيؤذي المحرك ويعطله.

قال: ألا نستطيع ان نجعل له مصفاة تصفيه من التراب قبل ان معود الى الحوض.

قلت: وما الذي يسوقه الى المصفاة ?

قال : المحرك نفسه . ألا يستطيع سوقه الى المصفاة من قناة اخرى .

قلت: ولكن لو قدّر لنا ان نخترع مثل هذا المحرك، فمن الذي

يرد الماء ، بعد تصفيته ، إلى المحرك ليدفعه إلى سقي الارض ?

قال : الحرك نفسه يدفعه الى المصفاة دفعاً قوياً ، فيدخل في ثقوبها ويخرج منها لمعود الى المحرك .

قلت: ولكن هذا الماء سينضب اخيراً معها كان الحوض كبيراً.

قال : أليس هنالك طريقة لجمله لا ينضب ?

قلت: كىف?

قال : أليس بالامكان ان نفذى الحوض بماء آخر جديد ?

قلت: من أن نأتي بالماء الجديد?

قال : ألا نستطيع ان نضع على طرف الحوض محركا ثائياً ونجعل له اذرعاً طويلة يتناول بها ، من فواكه الارض وحشائشها ، ما يعصره ويخرج ماءه ، ويغذي به الحوض ، فلا ينقص ... ?

قلت: بلى ، ولكن من يحرك المحرك الثاني ليتناول الفواكه والحشائش ويعصرها ?

قال : ألا نستطيع ان نجعل للمحرك الثاني محركا آخر يحركه ?

قلت: بلي ، ولكن من يحرك هذا المحرك الثالث ويغذيه ليتحرك ?

قال : ألا نستطيع ان نجعل من قوة المحرك الاول ما يفذي المحركات الاخرى وبحركها ?

قلت: بلي ، ولكن كم تحمّل المحرك الاول من مشاق ومتاعب ?

قال : ألا نستطيع ان نجمله من القوة والمتانة والدقة بحيث لا يتوقف لحظة عن الحركة .

قلت: بلى ، هــذا ممكن في محرك يتحرك يوماً او شهراً او سنة او سنتين ، وانت تريده محركاً يظل يتحرك ، بلا توقف ، مائة سنة .

قال: أهذا مستحمل?

قلت: لا، ما هو بالمستحمل عقلاً ، ولكن هذه الحركات المجيبة

تحتاج الى مهندس عظيم عليم قدير ، يعرف كيف يخترعها ، ويعرف كيف يربط بعضها ببعض ، ويسقي بعضها من بعض ، ويعرف كيف يصوغها من معدن لا يصدأ ولا يتأكل ، او من ذرات لها عقل وتدبير ، لتصنع مكان الذرة المتأكلة غيرها .

قال ، وقد حسبني اتهكتمه ، وهل للذرات والمعادن عقل وتدبير ? قلت : سل المهندس العظم .

قال : أيحتاج الامر الى مهندس عظيم ?

قلت : أترى كل هذا الذي طلبته ورسمته يحصل من نفسه بلا هندسة ولا حساب ولا تفكير ?

يقول حيران بن الاضعف : وهنا لم يتمالك الشيخ نفسه فانفجر بالضحك ... حيران ــ أتهزأ بي يا مولاي ?

الشيخ – لست اهزأ بك يا حيران ، ولكني اروي لك قصة (القلب) في فعله واثره ، وغرضه ووطره ، وقدره وقدره ، وحيطانه وجُدره ، ومنافذه وحُجره ، وابوابه وسُتُره ، وكهوفه وحُفره ، وجداوله وغُدرُه ، وصفاءه وكدره ، ودأبه وسهره ، وصبره وحذره ، وعظم خطره ...

حيران - أكل ذلك في هذا القلب الصغير ?

الشيخ - هذا بعض ما يسمح به السجع من اوصافه ، والروي من الطافه .

لقد اراد الله لهذا الحيوان ان يعيش ويحيى . والحياة غذاء ودفء ، فخلق فينا هذا الدم الذي يحمل غذاء الابدان ودفئها . ولكن هذا الدم يحتاج الى مدد من الغذاء ، فخلق لنا المعدة والكبد والامعاء ، وجعل في غذائنا (الكربون) الذي يوفر لنا الغذاء والحرارة بالاحتراق الناتج من اتحاده مع الاوكسجين . ولكن هذا الاحتراق في داخل ابداننا يولد سُمتًا هو ثاني اوكسيد الكربون ، فلا بد من طرحه عنا مع كل السموم الاخرى ، التي تنتج في اجواف ابداننا من جثث الخاليا الموتى ، فكيف نطرح عنا هذه السموم ? لقد اراد الخالق الحكم ان يجهل لنا في اجوافنا مصفاتين عنا هذه السموم ؟ لقد اراد الخالق الحكم ان يجهل لنا في اجوافنا مصفاتين

عظيمتين ، بل محرقتين هائلتين ، فخلق الرئتين نملاهما من الهواء بالشهيق لنحرق باوكسجينه طعامنا ، اي كربوننا ، واكثر الفضلات والسموم التي في الدم ، ثم نلفظ هذا السم المحروق ، بالزفير ، الى خارج البدن ...

ولكن هذا الدم ، لو بقي في الجسم ساكنا راكداً لا يتحرك لامتنع عليه ان يذهب الى المصفاة ، ليلقي فيها سمومة وجثث الموتى وغير ذلك من الفضلات والقيامات ، ولعسر عليه ان يتناول الغذاء الجديد من مخازنه في المعدة والامعاء والحبد ، بل امتنع عليه ان يُفرق هذا الغذاء الجديد ، ويوزعه على جميع اجزاء الجسد بالسرعة اللازمة . فلو بقي راكداً في الجسم لنتج عن ركوده موت الجسد : لانه من جهة لا يستطيع تناول الغذاء من مخزنه بسهولة ويُسئر ، حتى لو تحليب له هذا الغذاء من مخزنه بسهولة ويُسئر ، حتى لو تحليب له هذا الغذاء في الدم مع سكونه وركوده ، ولا يصل الى اطراف الجسد ، الله بعمد اليام طويلة ، وفي هذا الموت من الجوع ؛ ولانه لا يستطيع ، مع السكون والركود ، ايصال سمومه وفضلاته الى المصافي ليحرقها فيها ، وفي هذا الموت العاجل من التسمم ؛ ولانه لا يستطيع ، مع هذا الركود ، ان يتناول ، بالسرعة المطلوبة ، من الرئتين اوكسجينا جديداً يحرق به طعامه ، بدلاً من الاوكسجين الاول الذي تحول بالاحتراق الى سم قاتل ، وفي هذا الموت من الاختناق ...

فلا بد ؛ اذاً ؛ لهذا الدم ان يتحرك وان يسير ، وان يكون في سيره سريماً سرعة عظيمة ، فانه بهذا السير السريع يمر على محازن الغذاء فيتناول منها حاجته ، ويوصلها ، باسرع من لمح البصر ، الى كل اطراف الجسد ؛ وبهذا السير السريع يوصل الى المصافي سمومه وفضلاته ليطرحها فيها ، باسرع من لمهم البصر ، ويتناول من الرئتين وقوداً جديداً من الاوكسجين ، فيعود به ليكرر عملية حرق طعامه فيوفر للجسد غذائه وحرارته ...

حيران - سبحان الخلاق العظيم ... ولكن لِمَ كل هذه السرعة في سير

الدم، وكيف تكون كلم البصر ...?

الشيخ – لم كل هذه السرعة .. ؟ لان الاحتراق من شأنه ان يتم بسرعة ، والتسمم يقع بسرعة ... جَرّب ان تسد انفاسك وانظر ، كم تصبر ، معها ملأت رئتيك من الهواء .. ؟ أم تريد ان تكون رئتاك بحجم الجرّة لتتسعا لكية من الاوكسجين تكفي الى ان يسير الدم بطيئا ، حتى يصل الى الرئتين بعد ساعة ؟

واما قولك كيف تكون تلك السرعة كلمح البصر ، فانها كذلك لان الله القادر جعلها كذلك ... فقد ثبت ان نقطة الدم لا تحتاج ، لتخرج من القلب وقر" في الجسد كله ثم ترجع الى محل خروجها ، الله لعشرين ثانية تقريباً ، اي بمقدار ما يدق نبضك المعتدل ٢٥ دقة تقريباً ، او بمقدار ما تقول ، يا حيران ، (لا الله الله الله ) تكررها عشراً ...

حيران – لا الله الله الخلاق العظيم .

الشيخ – هذا في حالة الراحة والاعتدال ؛ وجر"ب ان تأخذ نفساً عيقاً ، اي زيادة من الاوكسجين ، فترى نبضك يبطيء ، ثم جرب ان تكتم انفاسك لينقص الاوكسجين ، او ان تجري ليزيد الاحتراق ، فترى قلبك يدق دقاً عنيفاً ليأخذ الدم عاجته من الاوكسجين بسرعة مدهشة . حيران – سبحان الخلاق العظم .

الشيخ – والآن ، يا حيران ، تحقيق لك ان الدم يحتاج الى حركة سريعة جداً ، والى محرك ، وهذا المحرك العظيم هو القلب . والى هذا يكون الامر بسيطاً اذا اعتبرنا القلب عبارة عن مضخة تضخ الدم فيذهب الى الجسد ، ويعود اليها فتضخه ثانية .

ولكن الامر اعقد من ذلك : انه يحتاج الى مضختين ، واحدة تضخ الدم الى الجسد ، واخرى تضخه الى الرئتين ، ليتصفى فيهما ويعود الى القلب نقياً طاهراً قوياً نشيطاً مجهزاً بالوقود اللازم . ولا تكفي ضَخَتَة واحدة لدفعه الى اطراف الجسد وايصاله الى الرئتين ثم رده الى القلب ، لان الدم حين يندفع عند الضخة الاولى في الشريان الاعظم الاكبر الذي

يسمى (آرور ط) ، يتفرع الى فروع وفروع ، ثم يرتب بقوة الضخة الاولى ، بعد ان يغذي الجسد ، الى (الاوردة) ، ومنها يتجمع في الوريد الاجوف السفلي الكبير وفي الوريد الاجوف العلوي ، فتنقص ، بهذا السير الطويل المتشعب ذهاباً واياباً ، قوة اندفاعه من الضخة الاولى ، فلا يستطيع ان يصل الى الرئتين ثم يعود منها الى القلب . فلا بد له اذاً من ضخة ثانية ، تدفعه الى الرئتين ، ليتصفى فيها ويعود منها الى القلب . ومن هذا ترى ان الامر ، كما قلت لك ، يفتقر الى مضختين ...

فما العمل? أيخلق الصانع مضختين منفصلتين? انه سهل عليه ، ولكنه جلت حكمته وعظمت قدرته ، جعلها مضختين في قلب واحد ، تعملان في لحظة واحدة ، لحركم كثيرة : منها الى نتجنب شر ما قد يقع ، لمرض او سوء هضم او توتر عصبي ، من تقطّع ، في احدى المضختين ، يُسبّب تشويشاً قاتلا في سير الدم واحتراقه ، ومنها ان المضخة الواحدة اهون على الجوف واخف واقل حيزاً . ومنها ان الحكيم القادر 'يحسن كل شيء خلقه ، فالمضخة الواحدة اعجب خلقا ، واغرب توافقاً وانسجاما ، وادل على القدرة ؛ وهذا سر الابداع الذي يحير الالباب .

ولكن اذا اراد الصانع ان مجعل المضختين في قلب واحد وان يتحدا في لحظة الضخ ، ويتحدا في لحظة الامتلاء ، وان لا يختلط فيهما الدم الاحر الطاهر ، بالدم الاسود القذر فكيف العمل ?

انه قسم القلب قسمين: احدهما ايمن والآخر ايسر ، وجعــل بينهما جداراً مصمتاً ليس فيه باب.

ولكن اذا كان لكل مضخة حجرة واحدة فحسب، ادّى الامر الى ان يتعطل الضخ في لحظة ، او يتعطل انسكاب الدم في تلك اللحظة .

حيران – لم افهم يا مولاي .

الشيخ – ان القلب ، يا حيران ، يضخ في كل دقة ما يقرب من عشرين سانتيمتراً من الدم . اي انه يضخ بسرعة فائقة وبدور انقطاع ، فاذا كانت الحجرة محل الضخ واحدة ، فانه اذا عصر حجرت ليضخ الدم ،

توقف بهذا العصر ورود الدم الطاهر الجديد من الرئتين ، وارتبد بالعصر اليهم القهقرى ؛ وكذلك حال المضخة التي تضخ الدم القذر الى الرئتين ، اذا كانت مؤلفة من حجرة واحدة ، فانها حين تضخ الدم الى الرئتين ، تتقلص وتنعصر ، فتصد ورود الدم القذر من الوريدين الاجوفين الى القلب فيرتد الدم فيهما . فما العمل ...?

لا بد ان يكون في القلب الأيسر صاحب الدم الاحمر الطاهر حجرتان ، احداهما عُليا والثانية سفلى ، ولا بد ان يكون في القلب الأيمن صاحب الدم الاسود القذر حجرتان كذلك . فالحجرة العليا في القلب الأيسر ، وهي التي تسمى ( الأذ َ أن الايسر ) تستقبل الدم الاحمر الطاهر الآتي من الرئتين ، عند استرخاء القلب ، ثم تسوقه الى الحجرة السفلى التي تسمى ( البُط َ أن الايسر ) ، ومنه يدفعه القلب بالضخ الى الشريان الاكبر .

وكذلك الحجرة العليا في القلب الايمن ، وتسمى ( الأذ من الايمن ) تستقبل الدم الاسود القدر الآتي من الوريدين الاجوفين ، ثم تسوقه الى الحجرة السفلى وهي ( البطين الايمن ) ، وهذا يعصره ويدفعه الى الرئتين الحجرة السفلى وهي د الدفعة الجديدة من الرئتين صافياً نقياً ليدخل ليتطهر ، ثم يعود بقوة هذه الدفعة الجديدة من الرئتين صافياً نقياً ليدخل الى الاذين الايسر ، ثم الى البطين الايسر ، ثم الى الشريان الاكبر ، وهكذا دواليك ، ما دام الانسان حياً .

ولكن لو كان المدخل الذي بين كل من الحجرتين في القلب الايسر والقلب الاين مفتوحاً داغاً لفسد الامر ، لان العصر الذي تقوم به عضلات القلب بقوة وشدة لا بد ان يرد الدم الوارد من الرئتين او من الوريدين ويدفعه الى الوراء . ونحن اردناهما حجرتين لنتقي هذا التدافع بين دم يضخ ، ودم يرد ، فما العمل ?

لا بد ان يكون بين كل من الحجرتين باب موصد ، يمنع ارتداد الدم عند العصر والضخ ، فاذا وجد هذا الباب ، استطاع الأذين الايسر ان يستقبل دم الرئتين بلا مانع ولا دافع ، واستطاع البطين الايسر ان يعصر الدم ويضخه الى الشريان الاكبر بلا ازعاج لجاره الأذين الايسر .

ولكن انجمل هذا الباب موصداً دائماً ? هذا غير معقول ، فن اين يدخل الدم الاحمر الجديد الى البطين الايسر ، والدم الاسود الى البطين الاين ؟ لقد شاءت قدرة الخلاق العظيم ان تجعل البابين بشكل صمامين عضليين

عصبيين ينفتحان وينفلقان ، من نفسها ، لحظة بعد اخرى بــلا توقف . ولكنها صامان لبابين في قلبين منفصلين عن بعضها بحائط ، فهــل من الضروري ان يكون انفراجها معاً ، وانطباقها معاً في آن واحد ؟

انها قلبان مستقلان ، أفلا يمكن ان يتناوبا الفتح والفلق في دقــّتين مختلفتين ؟

ابداً لا يجوز ، لان القلب في الحقيقة واحد ، من حيث حركته وتقلصه وعصره وضخه ، وان كان قلبين في اقسامه . فكيف يكون الحال اذا انعصر القلب كله ، في وقت يكون به صمام القلب الايمن ، الذي يندفع منه الدم الاسود الى الشريانين الرئويين مغلقاً ... ? ان هذا يفجر القلب ويمزقه .

اذاً يجب ان نجعل الصامين كليها ينفتحان مما ليسهلا دخول الدم الى الأدينية ، وينطبقان معا ليمكنا البطينية من ضخ الدم في آن واحد . وهكذا الحال في مخرج الدم الاحمر من البطين الايسر الى الشريان الرثويين : الاكبر ، وفي مخرج الدم الاسود من البطين الاين الى الشريانين الرثويين : فانه لا بد ، في هذين المخرجين ايضاً ، من صمام لكل منها ، كي لا يرتد الدم من الشريان الاكبر ، او من الشريانين الرثويين الى الوراء ، ولا بد ايضاً في هذين الصامين ان ينفتحا وينسدا معاً ، كالصامين اللذين بين الحجرات ... والى هسنا انتهينا من احكام عملية الضخ للدم ، واستقباله ، بنوعيه الاحمر والاسود .

ولكن بقي علينا ان نوصل الدم الى كافة انحاء الجسد . وفي الجسد اطراف علوية هي الرأس والدراعان ، واطراف سفلية وهي الرجلان ، وفيه الاحشاء بباطن الجسم . فكيف نوصل الدم من شريان واحد الى الجهات الثلاث ? انجعله يمر اولاً على الرأس ثم على الاحشاء ثم على الرجلين ؟

انه اذاً لا يصل الى الاحشاء والرجلين الا قذراً مسموماً. بل هذا متعذر ، لان للدم يذهب الى الرأس بفروع ، والى الذراعين بفروع اخرى ، ومن الرأس والذراعين يذهب الى كل زاوية وخلية عبر عروق وعروق لا تزال تتفرع وتدق ، حتى تصبح (اوعية شعرية) ، كا سموها لدقتها ولكيف ، بعد ان يذهب الدم في هذه الفروع والشعريات ، يرجع ليتجمع مرة ثانية في الشريان الاكبر ، ليذهب منه ثانية الى الاحشاء حيث يتفرع مرة ثانية الى فروع وعروق وشعيرات ? وكيف يعود فيتجمع مرة ثالثة ليرجع الى الشريان الاكبر ليذهب الى الرجلين ... ? وبأي حال يكون هذا الدم من القذارة والتسمم ?

لا بد، اذاً، من جعله فروعاً كباراً تتفرع من الشريات الاكبر، فيذهب فرع كبير منها الى الرأس والذراعين، ويذهب فرع كبير الى الاحشاء، ويدذهب فرع كبير ثالث الى الرجلين.

والى هنا نكون قد وفرنا للجسد الغذاء والحرارة ، وبقي ان نوفر لهذا الدم ، الطهارة والتصفية ، والمدد الجديد من الاوكسجين ، عن طريق الرئتين ، فكيف نرده ونوصله اليهما ?

لقد جعل الخالق الحكم ، سبحانه ، لهذا الرد عروقا خاصة يقال لها (الاوردة) ، يرجع فيها الدم الاسود من الرأس الى (الوريد الاجوف المعلوي) ، ومن الاحشاء والرجلين الى (الوريد الاجوف السفلي) ؛ وساق هذين الوريدين حتى ردهما الى (الأذين الاين) ثم الى (الحين الاين) ليذهب الدم الى الرئتين فيتم له حرق فضلاته واوساخه وسمومه ، والتزود باوكسجين جديد ، ثم يعود احمر قويا طاهراً ليدخل من (الوريدين الرئويين) الى القلب حيث يصب ، عند انبساطة القلب ، بين لحظة ولحظة وضخة وضخة ، في الأذين الايسر ، ليدخل منه الى البطين الايسر ،

حيران - سبحان الخلاق العظم ... سبحانه .

الشيخ - اتظن هـذه العجائب والغرائب انته ، عند هذا الحد من

العروق والشرايين والاوردة ? كلا يا حيران ، بل هنالك شرايين واوردة اخرى في القلب .

حيران - كيف ?

الشيخ – أليس من حق القلب الذي غذاى الجسد كلــه ان يتغذى هو الضاً ؟

حيران – بلي انه يتغذي من الدم الذي فيه .

الشيخ – ولكن القلب ، كغيره من الاعضاء ، بل اعظم من غيره من الاعضاء ، فيه عروق وعروق ، وشعريات تصل الى اعتى خلية في نسيجه ، تغذيها وترجع منها باقذار وفضلات وسموم ؛ ولا بد لهذا الدم القذر ان يتبع الطريقة السابقة نقسها ، فيرتد الى القلب في اوردة خاصة تصب في الأذين الايمن ، ليرسلها البطين الأيمن الى التصفية . ولهذا جعل الخالق الحكيم لتوريد الدم الطاهر الى القلب نفسه ، شريانين يقال لهما (الشريانان التاجيًان ) يتفرعان من الشريان الاكبر (الأورط) عند غرج الدم من القلب ، اي يقرعان من الشريان الاكبر (الأورط) عند غرج الدم من القلب ، اي وقت يكون الدم فيه اطهر ما يكون واقوى ما يكون . كيف لا ، والقلب ، واهب الدماء للاعضاء ، أحق منها واحوج الى الدم كما وغذاء وطهراً وقوة ، فله وحده خمس دم الجسد ، مع اس جرمه لا يزيد على واحد من مئة من جرم الجسد ، وله وحده اكثر ما فيه من الاوكسجين ، بينا الاعضاء الاخرى لا تأخذ اكثر من ربع الاوكسجين الذي يصل مع الدم اليها ؛ ولذلك جعل الخالق العظيم لهمذا القلب شريانات خاصة . واوردة خاصة .

هذا هو القلب يا حيران ... هذا هو القلب في فعله واثره ، وغرضه ووطره ، وقدره وقدره ، وحيطانه وجُدره ، ومنافذه وحجره ، وابوابه وسُنتره ، وكهوفه وحفره ، وجداوله وغندره ، وصفائه وكدره ، ودأبه وسهره ، وصده وحذره ، وعظم خطره ...

هذا هو القلب المسكين الذي يضرب سبعين عاماً ، او تسعين ، ليلاً ونهاراً لا يستريح طرفة عين ، يا حيران ...

كل عضو في بدنك يستريح ، اذا ارحته ، كل الراحة او بعض الراحة ، الا هذا القلب المسكين الذي يظل ساهراً عليك ، دهرك كله ، لا ينمس ولا يغفو ، ولا ينسى ولا يسهو ، ولا يعثر ولا يكبو ، ولا يخسد ولا يخبو ، ولا يمل ولا يشكو ؛ وانت بجبروتك تؤذيه ، وبهمتك تصليه ، وباحقادك تكويه ، وبهواك تنضنيه ، وبدموعك تبكيه ، وبأحزانك تنبليه ... وهو عفو غفور ، دائب صبور ، بأمر الذي احسن خِلْقَتَه ، واعد له عُدته ، واوقد فيه جزوته ، وقد له اجله ومدته ؛ فاذا انقضى الأجل ، وانقطع العمل ، سكن في قنفصه ، واستراح من غنصصه ... (فويل للقاسية قلو بهم مِن ذكر الله ) يا حيران ...

الصّخرة الضاحكة الباكية

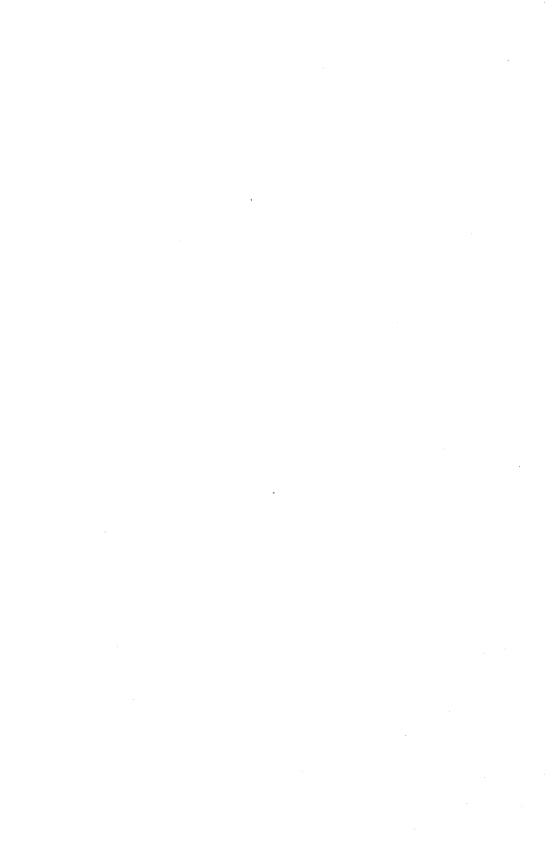

الشيخ – وهذه الحياة يا حيران ، وما ادراك ما هذه الحياة التي خلقها الله في الصخرة الموات الصاء القاسية ، فاصبحت حية ساعية ، مدركة واعية ، غاضبة راضية ، شاكرة شاكية ، ضاحكة باكية ... ليت شعري ما هو حظ المصادفة في خلقها من التراب والماء يا حيران ?

- (أَوَ لَمْ يَرَ الذين كفروا ان الساوات والارضَ كانت رَّقًا ففتقْناهما وجملنا من الماء كلّ شيءِ حيّ أفلا يؤمنون)
  - ( والله خلق كل دابة من ماء . . . )
  - ( ومن آیاته ان خَلَقَکم من تراب ثم اذا انتم بَشَر تنتشرون )
- ( وهو الذي خلق من طين ثم قضى اجلا واجل مسمًى عنده ثم انتم تَمْتَرون . )
- (يا ايها الناس ضرب مشل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يَخْلَقُوا ذُبَاباً ولو اجتمعوا له وإن يَسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضَعُف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى عزيز.)
- ( فاستفتهم أهمُ اشد خَلَمْقًا ام مَن خَلَقَمْنا اتّنا خلقناهم من طين لازب. بل عَجبت ويَسْخَرون. واذا 'ذكتروا لا يَذ كُرون. واذا رأو آية يَسْتَسْخرون.)

هذا بعض ما يقوله القرآن في خلق الحياة من (الطين اللازب) ؛ وهو نفس ما يقوله العلم . فما هي هذه الحياة التي اجمع العلماء ، مع القرآن ، على انها تكوّنت من الماء والطين ، ثم وقفوا على عتبة الخفاء من سرّها حائرين ... ?

انهم عرفوا الشيء الكثير من فروعها واصولها ، وعناصرها وطبائعها ، و'نظمها ونواميسها ، وعلموا ان جميع الاحياء تتألف من خلايا ، وان الخلية تتكون من النطفة الاولى ( پروتو پلاسما Protoplasma ) وعلموا ان هذه النطفة الاولى مكونة من الكربون والاوكسجين والهيدروجين والنيتروجين ... وجربوا ان يخلقوا الحياة في شيء فعجزوا ... ثم اعترفوا ، مع القرآن ، باستحالة خلق ذبابة ...

ألا تذكر يا حيران قول بُخْنَر ( ان الكرية ذاتها ، على بساطتها ، ذات بناء وتركيب يمتنع معه صدورها من الجماد مباشرة . بل ان ظهورها من الجماد ليَعْدَدُ ، في نظر العلم ، معجزة ليست اقل بعداً عن العقل من ظهور الاحياء العليا من الجماد مباشرة ) .

حيران – كيف لا اذكره!

الشيخ – ألا تذكر قول توماس اكويناس ( ما مِن عالم عرف حتى اليوم حقيقة ذبابة ... )

حيران - كيف لا اذكره

الشيخ – ألا تذكر قول روجر باكون ( انه لا يوجد عالِم من علماء الطبيعة يستطيع ان يعرف كل شيء عن طبيعة ذبابة واحدة ) .

حيران \_ كيف لا اذكره.

الشيخ – ولكن ً هذا القرآن الذي يقول للناس (يا ايها الناس ضُرب مَثَلُ فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ...) قد سبقهم جميعاً يا حيران ...

حيران – أتراهم قد اقتبسوا قول القرآن يا مولاي ?

الشيخ – ان العقول السليمة تتلاقى على الحق يا حيران. وكلما ازدادت علماً كان تلاقيها على الحق ايسر واقرب. ومن اجل هذا رأينا العلماء، بعد ذلك الانتكاس المادي الذي اعترى بعضهم في أواخر القرن التاسع عشر، يرجعون الى التلاقي على الحق، ويكادون يجمعون اليوم اجماعاً، بلسان اكابرهم، على ان هذه القوانين والنواميس، التي نشأت على اساسها

الحياة وتطوّرت ، تنطوي على وحدة ، في القصد والارادة والعناية والحكة ، يستحيل معها على العقل السليم المفكر ان يؤمن بأن هذه الحياة خُلقت وتطورت بالمصادفة العمياء .

فهذا اللورد كلفن العالم الانكليزي الكبير يعلن هذا الايمان على الناس ويسخر من القائلين بالمصادفة في خلق هذه الحياة ويعجب سن اغضاء بعض العلماء عما في آثار الحكة والنظام من حجة دامغة وبرهان قاطع على وجود الله ووحدانيته ، حيث يقول ( يتعذر على الانسان ان يتصور بداية الحياة او استمرارها دون ان تكون هنالك قوة خالقة مسيطرة . واني لاعتقد من صميم نفسي ان بعض العلماء ، في ابحاثهم الفلسفية : عن الحيوان ، قد اغضوا اغضاء عظيماً مفرطاً عما في نظام هذا الكون من الحيوان ، قد اغضوا اغضاء عظيماً مفرطاً عما في نظام هذا الكون من حجة دامغة . فان لدينا فيا حولنا براهين قوية قاطمة على وجود نظام مدتر وخرير . وهي براهين تدلنا ، بواسطة الطبيعة ، على ما فيها من اثر احدي ابدي ان جميع الاشياء ( الحية ) تعتمد على خالق واحد احدي ابدي ابدي ابدي .

وهذا انشتين العظيم يأتي من بعد كلفن ليقول ( ان جوهر الشعور الديني ، في صميمه ، هو ان نعلم بان ذلك الذي لا سبيل لمعرفة كنه ذاته موجود "حقا ، ويتجلى باسمي آيات الحكمة وابهى انوار الجال ... وانني لا استطيع ان اتصور عالماً حقاً لا يدرك ان المبادىء الصحيحة لمالم الوجود مبنية على حكمة تجعلها مفهومة عند العقل . فالعلم بلا ايمان يشي مشية الاعرج والايمان بلا علم يتلسّ تلمس الاعمى ) .

فهل تريد احسن من هذا التلاقي بين عقول المظهاء ، وبين القرآن الذي يقول لنا ( انما يخشى الله من عباده العلماء ) ... ?

حيران – حقاً انما يخشى الله من عباده العلماء.

الشيخ ــ وهذا الانسان يا حيران ، الذي يقول الله تعالى انه خلقه في ( احسن تقويم ) ما هو حظ المصادفة في خلقه وتقويمه ، ورعايته وتكريمه ، وتعليمه ...?

- \_ ( لقد خَلَقْنا الانسان في احسن تقويم . )
- و ياايها الانسان ما غرَّك بربك الكريم الذي خلقك فسوَّاك فعُدَلك . )
- ( الذي احسن كلُّ شيء خلَّقه وبدأ خلَّق الانسان من طين . )
- ( أَكَفَرْتَ بَالذي خَلَقَكُ من تراب ثم من نطفة ثم سوَّاكَ رجلا . )
- ( هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلاً واجل مسمَّى عنده ثم انتم تمترون . )
  - ( أتنا خلقناهم من طين لازب. )
- ( هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا . اتنا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميمًا بصيرًا . )
- ( اقرأ باسم ربك الذي خَلَق . خلق الانسان من عَلَق . اقرأ وربثُك الاكرم . الذي عبّل بالقلم . عبّل الانسان ما لم يعلم . )
  - ( وعدُّلم ادمُ الاسماءَ كلُّمها ... )

هذا بعض ما يقوله القرآن في خلق الله لهذا الانسان ، من التراب والماء ، في الاجل المسمّى عنده ، بعد ان لم يكن له وجود على الارض ، ولم يكن شيئاً مذكوراً ؛ وهو يكاد يكون نفس ما يقوله العلم عن تكوين الانسان من التراب والماء والنطفة الاولى ، في آجال من التطور ، بعد ان لم يكن له اثر في طبقات الارض السفلى . فما هو حظ المصادفة في خلق هذا الانسان ما حران ?

هذا الانسان العجيب الذي يبدأ حياته من تراب وماء ثم من نطفة ، مثل كل حيوان اعجم ، ثم يصبح فيلسوفاً (يَعْلَم الاسماءَ كلها) ويتسع عقله لادراك كل ما في هذا الكون من وجود ، ومادة ، ونظام ، وحق ، وخير ، وجال ، فيصوغ منها علما ، وفنا ، وادبا ، وشعراً ، ونفما ، وحكة ، وفلسفة ، وتصوفا ، يكشف بانوارها ، وهو لا يدري ، عما فيه من روح الله ... هذا الانسان هل كان خلقه اثراً من آثار المصادفة العمياء يا حيران ؟

ما هذا الانسان وبأي عجائبه اذكرك ? كنف 'يخلق في الظلمات الثلاث ... ?

كيف يتطور في بطن امه من نطفة الى علقة الى مضغة الى انسان كامل ، خلقاً بعد خلق ... ?

كيف يتغذى في بطن امه بتلك الطريقة العجيبة ?

كيف يتنفس ... كيف يرضع ... كيف يأكل ... كيف يضخ ... كيف يدفيء جسده ... كيف يبلع ... كيف يحضم ... كيف يتص غذاءه ... كيف يدفيء جسده ... كيف يكنس جوفه ... كيف يلفظ كناسته ... كيف يقايض عليها بوقود جديد ... ?

كيف يدفع دمه في جداول بدنه ليسقي حقوله الواسعة الشاسعة بتلك المضخة العجيبة ذات البيوت المقسمة والصامات المحكة ، التي تعمل دهرا كاملا في دورة دموية مستمرة تذهب فيها الجداول الحراء بالدم النظيف المصفتى الى اقصى اطراف الجسد ، وترجع الجداول الزرقاء به ، مملوة بالسواقط والنفايات واشلاء العمال الموتى ، الى مصفاة بل محرقة هائلة تنقيبه وتطهره وتحمله الوقد الجديد ، ليرجع الى المضخة التي تدفعه ثانية في الجسد ، لتستمر الحياة دهراً كاملا لا تقف فيه لحظة واحدة ... ?

كيف يحو"ل هذا الانسان غذاءه في كبده ويعد"له ويخزنه ?

ما هو هذا الكبد ... ? ما هذه الفدة العظيمة الجليلة ، الكريمة البخيلة ، المترّزة المقترة ، التي المترّزة المعرّزة المعرّزة ، الحازنة المقترة ، التي اذا زاد السكر (Glucose) في دمك عن واحد في الالف منعت وحررَمت ، وان نقص اعطت و تكرمت ، وان كثر الفائض خزنته بعد تحويله الى يوم حاجته ولزومه ، لتفذوك بترياقه وتحميك من سمومه ... ?

ما هـذه الفدد (الهرمونية) ذات الافرازات الكياوية السرّية التي تتحكم في الاعصاب والعضلات والعظام والعقل والقلب والشرايين والجنس: فتكبّر الجسم وتصفيّره وتطوّله وتقصرته وتذكي العقل فـــلا يهمُد وتدفيء الجسد فلا يبرد وترفع الضفط وتهبطه وتنشط العصب وتنشطه وتدفيء الجسد فلا يبرد وترفع الضفط وتهبطه وتنشط العصب وتنشطه و

وتحفظ على الملح نسبته ، وتضبط له حُسبته ، وتزيد في السكر عند نقصانه ، وتحرقه عند طغيانه ، وتمسك على العظام كلسها ، وتعطي خلايا الجنس جنسها ... يا حيران ?

ما هي هـذه الخلايا التي لا 'ترى بالعين والتي يبلغ عددها في جسم الانسان التريليونات ، وكيف تنتظم جماعات ليصنع كل منها جانباً من الجسم ، كأنها النمل او النحل تعرف الدور الذي كُتب عليها ان تقوم به في رواية الحياة ...?

ما هذا التنسيق الآلي الكياوي العصبي العجيب الذي يجعل كل عضو وكل غدة وكل خلية تتجاوب وتتعاون لايجاد توازن ثابت دقيق في دم الجسم ، ومائه ، وحرارته ، وامصاله ، وعصاراته ، واملاحه ، واحماضه ، وقلوياته ، وسكرياته ؛ وتقوم باصلاح كل فساد ، وترميم كل خراب ، وتعويض كل نقص ، وتسديد كل عجز ، وتعديل كل افراط او تفريط ، ورتق كل فتق ، ورقع كل خرق ، وجبر كل كسر ، وقطع كل نزيف ، ورقع كل خرق ، وجبر كل كسر ، وقطع كل نزيف ، وتعبث كل قوة ، وشحذ كل سلاح ، وصنع كل سم ومصل لرد كل عدوان ، وتحطيم كل عدو ، وامداد الجيش بجنود جدد ، بدلاً من شهداء الوطن العزيز ... ?

وهذا العقل الذي حارت كل العقول ، وما زالت حائرة ، في اسرار يا حيران ، عن اي عجائبه احدثك ...?

كيف نفهم يا حيران ? كيف ندرك ، كيف نعقل ، كيف نحفظ ، كيف نختر ، كيف نختر م المعارف ، واين نخترنها ، وكيف نستخرجها من مخازنها عند الحاجة ، وكيف نتذكر ، وكيف نقارن ، وكيف نعلل ، وكيف نستنتج ، وكيف نحكم يا حيران ... ?

وما هي هـذه القطعة من اللحم والشّلة من الاعصاب التي عـَّلمنا بها الحالق الاسماء كلَّمها ومجعَلناً بها فوق الملائكة ياحيران ... ?

ما هذا الجهاز العصبي العجيب المدهش الذي نسيطر عليه ، ويسيطر علينا ، من حيث ندري ومن حيث لا ندري ، فنتحكم ، بجانب منه ، في

بعض اعضائنا ، بارادتنا ، ويتحكم هو بجانب آخر من خيوطه ، في اعظم اعضائنا خطراً بل في كل خلية من جسمنا ، بارادته الخاصة المطلقة بدون علم منا ، كأنما في هذا الجهاز عقلان مستقلان : الواعي ، وغير الواعي الذي هو احق واجدر ان يوصف بالوغي ، لان ذلك الواعي قد يخطيء وهذا لا يخطيء ابداً ، ولأر الواعي لا يعي اعمال زميله ولا يتدخل فيها ابداً ، ولو وعاها وتدخل فيها لافسدها ، اما غير الواعي فيشعر بكل ابداً ، ولو وعاها وتدخل سراً بتنسيقها . واذا سكن الواعي او تعطل فكل الذي ينتج عن سكونه او تعطيله ان عضلاتنا تتوقف عن الحركة ودماغنا الذي ينتج عن سكونه او تعطيله ان عضلاتنا تتوقف عن الحركة ودماغنا يكل عن التفكير الصحيح ، ويصبح حالنا اشبه بحال النائم ؛ واما اذا اذا تعطل غير الواعي فالقلب يختل ، والمعدة تختل ، والكبد يختل ، والسمع يختل ، والبصر يختل ، . . . بل كل شيء فينا يختل ويكون مصيرنا الموت المحتم . . فهل كان هذا الفصل العجيب الحث كم الحكيم بين السلطتين الموت المحتم . . فهل كان هذا الفصل العجيب الحث كم الحكيم بين السلطتين اثراً من آثار المصادفة العمياء يا حيران ?

وما هذه المادة المحيَّة المحتوية على اكثر من ١٢ مليون خلية تتصل احداها بالاخرى بليف عصبي ذي فروع لا تعد ولا تحصى افتعمل ابدقة عجيبة وتناسق مدهش كأنها خلية واحدة ياحيران...?

وما هذا السحاء الدماغي الذي كأنه مركز قيادة في كل بيت من بيوته ضابط يتلقى من الخارج ألوف الرسائل الواردة من طريق الحواس ويخبر بها القيادة العليا ... ?

وما هو هذا القائد الاعلى الذي يتولى تنسيق تلك الرسائل العديدة ، فيقرأ هذه ، ويؤخر هذه ، ويطرح تلك في الاعماق ، ثم يقارن ، ويعلل ، ويصحح ، ويعدل ، حتى يستنتج ، ويكول ، من الاحاسيس الجديدة والقديمة الحزونة ، ادراكا عقليا عجيبا كغرج به هذا الحيوان الأعجم السافك الدماء عن بهيميته ، حتى يسمو احيانا الى عتبة ذلك الذي جعله في الارض خليفة وكرم ، وبالقلم علم ها حيران ... ?

افكلُ هذا الاحسان ، والاتقان ، والتقويم في الخلق ، والتقدير ، والاتزان ،

والتنظيم ، والاحكام ، والتعديل ، والترابط ، والتجاوب ، والتعاون ، والتناسق بين ملايين الملايين من الذرات والخلايا والاعصاب هو أثر من آثار المصادفة العمياء يا حيران ...?

( أَتَكَفَر بَالذي خَلَقَكُ مَن تُرَاب ثُمْ سُوَّاكُ رَجِلًا ) يَا حَيْرَان ٠٠٠ ؟ ( بَلْ عَجِبَتَ وَيَسْخُرُون . واذا ذُكِرُوا لَا يَذَكُرُون . واذا رأو ا آية يَسْتَسْخُرُون ) ٠٠٠

يقول حيران بن الاضعف: وهنا اجهش الشيخ وشرق بدمعه فاكبئت على يديه اقبلها واغسلها بدموعي فجأر بالبكاء وهو يقول (فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله) ياحيران ... يكررها حتى هدأت نفسه فاستسلم الى سكون عمتى .

وما زلنا ساكتين ساكنين حتى نبهتنا اشعة الشمس المشرقة من خلال الشجرة التي تظلّل ضريح الامام. فقال الشيخ ، بصوت ضعيف لا تزال فيه محتّ الباكي: ياحيران اني تعب. احضر لي وضوئي ... وبعد ان توضئنا وقضينا صلاة الصبح اوى الشيخ الى فراشه وهو يقول . دثّرني دثرني ، ياحيران ، فقد بردني الليل وانهكني السهر ...

## وصّعية الشيّع

« وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِنْ دَعَا إِلَى الله ؟ ... » (النشرات )

صنفان من الناس فقط يجوز ان نسمتيهم عقلاء (وهم الذين يخدمون الله لأنهم يعرفونه، والذين يجدّون في البحث عنه لأنهم لا يعرفونه) باسكال



يقول حيران بن الاضعف: وبعد ان دّثرت الشيخ وخرجت من عنده أم انم لاني كنت على موعد مع رجل من اهل (خرتنك) فذهبت اليه اوقضيت النهار عنده. ولما عدت بعد الغياب العشاء مع المؤذن العجوز اقال لي: هل رأيت مولانا في هذا النهار ? قلت: كلا لم أره لاني ذهبت عند طلوع الشمس الى القرية الم اعد منها الا الساعة. قال: اني لقلق عليه افقد ذهبت بعد المفرب لآخسذ جُونة طعامه كعادتي فوجدتها لا تزال معلقة في سياج البستان احيث نضعها له والطعام فيها على حاله الا فهل ترى ان نتفقده في الغياض ? ان البرد قارس في هذا المساء. قلت لا داعي لهذا الا فانه لا يبقى في الغيضة مع هذا المبرد ورارجت انه في غرفته المولسة مريض القد تركته عند الفجر مقروراً عبا الله وكن مرتاح البال .

وبعد ان ودّعني هذا العجوز الطيّب ، اوصدت باب المسجد ، وعدت الى غرفة الشيخ ، فرأيتها مظلمة ، فاعترتني رعدة من الخوف حين خطر ببالي انه اصيب بمكروه . وتهيّبت الدخول عليه حنى لا اهجم على الفُجاءة ، فعدت ادراجي متجسّساً ، فخرجت من المسجد ودررت حول فنائسه حتى دخلت الى الروضة الصغيرة المسورة ، التي بها ضريح الامام ، لأنظر الميخ من نافسذة غرفته المطلّة على الضريح . فوجدته في فراشه ، وسمعت نشيجاً ودند نَن تُشبه الدعاء ... ولمّا دنوت من طرف الشبّاك ، واصخت الى الصوت سمعته يقول : ( رَب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريّي إن يتبت اليك وإنتي من المسلمين ) ثم نشج نشجة عيقة سمعته يقول إنتي تنبت اليك وإنتي من المسلمين ) ثم نشج نشجة عيقة سمعته يقول

بعدها (وليخش الذين لو تركوا مِنْ خَلَفْهِم ذُرَّيَةً ضِعافاً خافوا عليهم فَلْيَتَقُوا الله وليتقولوا قَوْلاً سَديداً )، ثم رفسم يديه الى الساء، واعول في البكاء وهو يقول: اللهم جَنَّبنا مصارع السوم برحمتك يا ارحم الراحمين ...

منا عدت ادراجي الى المسجد عجلا ، وقد ارعدني البرد القارس ، فدخلت على الشيخ ، قبل ان يأدن لي . فلما رآني قال : لا تَخفُ ... انني لا ازال حيّا ... ولكنتي مريض ... اسرج المصباح ، وأتني بشي من اللبن اسد به رمقي ، فقد قضيت النهار كله طيّا . وبعد ان شرب اللبن ، امر بوضوئه ، ثم صلى العشاء قاعداً . وعاد بعد الصلاة الى سريره ، وجلس متكتا ، ونظر الي مبتسما وقال :

\_ يا حيران ! أما قال الله (ولا تَجَسَّسُوا)? ، أما قال (وأتُوا البيوتَ من ابوابها)?

حيران – بلى . ولكنه تجسسُ المحب الهلوع يا مولاي ... فقل لي ؟ بربك ، ما الذي كان يبكيك ، وبماذا كنت تدندن ?

الشيخ – انها وحشة الشيخ الفاني ، اذا شعر بدنو" أجَله يا حيران ... حيران – العمر الطويل يا مولاي .

الشيخ – لقد طال يا حيران ... ومن نِمَم الله على عبده ، ان يقبضه اليه قبل ان يصير الى ارذل العمر . وما كنت ابكي من خشية الموت ولكني كنت اضرع الى الله في وحدتي ... فانه ، سبحانه ، يحب من عبده ان يدعوه تضرُّعا وخُفية .

حيران - ما هذا الذي كنت تدعو به يا مولاي ?

الشيخ – لكل منتًا آلامُه ، وآماله ، ومحاوفه ، وذكرياته ، يا حيران وكل يدعو بما يتصل بذات نفسه .

ولما دنوت من سريره ، وانحنيت عليه الأر تِج النافذة ، احس الشيخ اني اشرق بالدمع ، فقال :

وخُلِق الانسان ضعيفاً ، يا حيران ...

حيران ــ ومن هو ابوك يا مولاي ?

الشيخ - ابي وابوه عبدان من عباد الله الصالحين.

حيران ــ وا'ننَ هم اولادك يا مولاي ، وما حالهم ?

الشيخ – انهم هناك في سمرقند ، وهم بألْف خير ٍ ونعمة ٍ من الله يا حيران .

حيران – اذاً لماذا اراك جزوعاً عليهم ، هلوعاً على مصيرهم ?

الشيخ – ليس المال كلّ شيء يا حيران ... اللهم جنّبهم مصارع َ السوء واسْتُترُهم بسنترك الجميل ...

حيران - ولماذا اخترت البعد عنهم ، واعتزلت الناس في هذا المسجد ؟ الشيخ - لست ببعيد عنهم ، فسمرقند على بعد فرسخ من خَرْتَنْك . ولكني سعيت لهم في زادهم اربعين عاماً ، وجئت ، اليوم ، اسعى في زادي لمادي ...

حيران – أليس السعي على العيال ، والقيام عليهم ، من اعظم البر" عند الله ؟ الشيخ – بلى بلى يا حيران ... ولكن الانسان ، اذا شعر بدنو أجله احب الانقطاع الى الله ... وهذا ما لا يتيسر في زحمة المدينة . ولي في هذا المسجد ، بين هذه الفياض ، ذكريات من ايام الشباب ، تعاودني فأجد فيه أنساً لا اجده في مكان سواه ؛ وطالما كنت ، اذا حر بتني المصائب ، احد ثن نفسي ، وامنتيها بيوم انقطع فيه الى الله في هذا المسجد عند قبر هذا العبد الصالح ... فالنفس ، يا حيران ، اذا استوحشت من الخلق ، لا تأنس الله بالحالق ، ولا تحس بالقرب منه ، الله اذا لاذت بجوار عبد من عباده المقربين ...

حيران – هذا صحيح . وقد اعْتَدْنا ان نتقرب من ملوك الارض وراء احد ِ المقرّبين اليهم .

الشيخ - شتّان وهيهات يا حيران ... ( مَنْ ذَا الذي يشْفَعُ عنده

الاً بأذنه ?...) ولكننا ، مع هذا اليقين ، نشعر بلذة التذلل الى الله من طريق الاستشفاع باوليائه واحبابه ؛ كأننا نعترف بذنوبنا ، ونرى نفوسنا اذل واهون ، امام الله ، من ان تدنو من باب رحمته الا متوارية وراء عبد من عباده المقربين ...

حيران – الآن فهمت معنى قولـك ، يوم جئتك ، اني ازعجتك ، وافسدت عليك لذة استغراقك في ذلـّك وانكسارك الى الله . حقاً لقد ثقـّلت عليك يا مولاي ، وقطعتك عن العادة .

الشيخ – لقد زدْتَني عبادة " ياحيران ... بل اتَحْت َ لي خيرَ ضروب العبادة ... (وَمَنْ احْسَنُ قُولًا مِمَّنْ دَعَا الى الله ) ياحيران ?

حيران – احسن الله اليك يا مولاي .

الشيخ – ولكنك شغلتني ، الليلة ، بالحديث عن نفسي .

حيران – كل الحديث معك خير ... وقد وجدتك تعباً مكتئباً ؛ وما اراني اطيق السهر، فاني لم انم منذ تركتك بعد طلوع الشمس ابداً ، بل ذهبت الى خرتنك ، وعدت اليها بعد الغياب تعباً مقروراً كأني محموم .

الشيخ – وزد ت نفسك اذى حين خرجت الى الروضة ، متجسّساً علي ، في هذا البرد القارس ... ق . ق واذهب الى فراشك ، واليك هذا الدار فاستدفىء به .

يقول حيران بن الاضعف: ولما تركت الشيخ ، واويت الى فراشي ، اخذت اشعر برعدة الحملى ... ثم قضيت الليل كله انقلب على مثل الجر . ولما طلم الفجر وجاء الخادم العجوز ، تحاملت على نفسي ، حتى فتحت له الباب . فلما رأى ما بي جزع ، وبادر الى الشيخ ، فاخبره بحالي ، فاقبل علي يد لف في مشيته ، ودنا مني حتى امسك بيدي ، فلما احس لذع الحملى اكفهر وجهه ، وامر خادم المسجد ان يدعو له كبير القرية ليحملني الى المستشفى في سمرق ند .

وعبثاً حاولت ان اصرفه عن ارسالي الى سمرقند ، فانه اصر" بعناد وهو يقول: لا بأس علىك ، انشاء الله ، يا ولدى . ولكن انت غريب

بعيد عن اهلك . والحتى عليك شديدة الوطأة . قلت : يا مولاي ، انني اعرف من انواع الحتى ما يكون موقتاً ينتهي في يوم وليلة ، فدعني في جوارك الى الغد ، لعلتها تفتر عني ، والا فاني اصدع بامرك . قال : عسى ان تكون موقتة ، ولكني اعرف منك بانواع الحتى . فهذه التي تأتي من البرد ، هكذا صاعقة " ، بعد يوم كامل ، تحتاج الى معالجة وعناية ، والتأخير لا يأتي نجير .

وما انتصف النهار حتى اشتدت علي وطأة الحمنى ، وشعرت بدُو َار في رأسي ، ثم غبت عن الوعي . ولم افق من غيبوبتي الا بعد يومين ، فوجدت نفسي في المستشفى . وعامت بعد ذلك ان الشيخ (الموزون) احضرني بنفسه اليه ، وامر بالعناية بي ، وكان امره مطاعاً .

وقضيت في المستشفى اسبوعين كاملين، حتى زال الخطر عني، وسمح الطبيب بدخول العو"اد علي . وكان اول الداخلين خادم المسجد . فسألته عن الشيخ، فبلتغني سلامه، واخبرني انه اصيب بنوبة، بعد عودته من سمرقند، وانه يلازم فراشه من ذلك اليوم . فدعوت الطبيب ورجوته ان يسمح لي بالخروج، فأبى وقال : انت في اول النقاهة، ومن الخطر عليك ترك الفراش قبل انقضاء اسبوع على الاقل . فذكرت له قلقي على الشيخ، فقال : انه الآن نجير، وقد مرت النوبة عليه بسلام . وقد حذّرته من ترك السرير، ومن كل جيشة نفسية، ومنعت اخانا العجوز من اخبار اهله بمرضه، كي لا تكون زيارة اولاده له سبباً لحزن قد يجدد له النوبة، ويقضي عليه، وحذّرته من المطالعة والكتابة .

قال الخادم العجوز الذي يسمع الحديث : ولكنه يكتب طيلة النهار يا سيدي ، وعبثاً حاولت ان امنعه . وكل ذلك من اجْل سيدي حيران .

قلت: من اجلي انا ? قال: نعم من اجلك يا سيدي . فاني كنت اختلس النظر اليه ، فاقرأ ، فيا يكتب ، اسمك انت يكر ره ...

قلت: هذا عجيب. واين الكتاب. ولماذا لم يبعث به الي ? قال لا ادرى ، انه مكتوب طويل يا سيدي . وبعد ايام جاء الخادم العجوز يحمل الي" (دفتر الأمالي) وبلتغني سلام الشيخ ، فاخذت الدفتر وخبأته في خزانتي ، واقفلت على بابها . ثم سألت العجوز ، لِمَ بعث الي" الشيخ بهذا الدفتر ، فقال لا ادري ، ولكنه اوصاني ان اسلمه اليك بيدك ؛ فتناوبتني الهواجس ... واقسمت على العجوز ان يصدقني الخبر عن الشيخ ، فاقسم انه بخير وعافية . فقلت : واين مكتوبه الذي قلت انه يكتبه الي" ? قال لا ادري .

وانقطع عني الخادم العجوز ، بعد ذلك ، خمسة ايام كاملة ، فقلقت على الشيخ . ولمسا سألت الطبيب عنه تشاغل عن الجواب . وفي اليوم السادس دخل علي الحادم العجوز وهو مكفهر الوجه ، منكس الرأس ، مقرح الاجفان . ومسا سألته عن الشيخ حتى انفجر بالبكاء وهو يقول معولاً : انه مات يا حيران ... انه مات وهو يذ كرك كا يذكر اولاده ...

واعولنا كلانا حتى ضج المستشفى . وجاء الطبيب فاخذ يعاتب الرجل على انبائي بوفاة الشيخ . وبعد ان سكنت نفسي اخبرني ان الشيخ اصيب بنوبة ثانية لم يتحملها قلبه . وانهم دفنوه ، عملاً بوصيته ، قرب المسجد بين الرياض التي كان يقضي بها آخر ايام حياته .

ثم سمح لي الطبيب بالخروج ، فارتديت ثيابي ، وحملت دفتر الامالي ، ورافقت الخادم الى خرتنك ثم الى المسجد ، وهناك قعدت الى قبر الشيخ الحبيب ، اسقي ترابه بدموعي . وما زلت ابكي حتى اقبل الليل ، وشعرت بأثر البرد ، فعدت الى المسجد ، واويت الى غرفة الشيخ مع الخادم العجوز الذي لم يشأ ان يفارقني تلك الليلة .

وبعد ان نام الخادم ، اخذت ابحث في خزانة الشيخ ، عن ذلك الكتاب الذي قيل انه كان يكتبه الي" ، فلم اجد له اثراً .

واستعصى علي النوم من فرط حزني وغمي ... وضاق بي المسجد ، على سعته ، وكدت اخرج منه الى العراء لولا خوفي من البرد القارس ... وطال علي ليل الشتاء ، فالتمست في الغرفة كتابا اقطع الليل بقراءته ، فلم اجد شيئاً ، لان اهل الشيخ قد اخذوا كل متاعه الى بيتهم ... ولم

اجد امامي ما اتسلى به الا دفتر الأمالي. فتناولته وفككت رباطه الذي عقده الشيخ ، رحمه الله ، بيده . وما انفرجت دفيّتاه حتى وقع نظري على اوراق بخط الشيخ ، فاذا هي كتابه ، الذي علمت انه كان يكتبه اليّ ... وهذا هو :

### يا ولدي يا حيران بن الأضعف!

السلام عليك ورحمة الله . والحمد لله على شفائك .

وبعد فاني اشعر بدنو اجلي منذ اصبت ، في غيابك ، بفأد في القلب ، لا ارجو ان انجو من عواقبه ... وقد عز علي ان اقضي نحبي وألثقى ربي قبل ان ألقي اليك بآخر امانة لك في عنقي ، فكتبت اليك هذه الرسالة ، لتُلتحقها بدفتر الأمالي ...

يا حيران بن الاضعف!

لقد جنتني ، حيران ، ضالًا ، متورّطاً في وحول معرفة بَتْراء ، وعلم فَطير ، تلاقيا فيك على عقل غرير ، متطلّع ، بفطرته ، الى الادراك ، مستشرف ، بغروره ، الى ما وراء الادراك ... فبذلت كل ما في وسعي لأهديك ألى الحق الذي لا ريب فيه .

واحسب اني كنت موفقاً في هديك ، لاني وجدت بك مرآة نفسي في شبابي ، فعرفت من ابن أُخذت وعلمت من ابن تؤخذ حتى تُرد الى الحق . فجاريتك كا جاريت نفسي ، وداويتك كا داويتها ، ولعملي ابرأتك كا ابرأتها ...

يا حيران بن الاضعف .

اعلم ان الايمان بالله (حَقُ ) و (حاجة وضرورة). فأمّا انه حق فقد عرفْتَه مما حدثتُك به في تلك الليالي الطوال التي عشتَها معي.

وأمّا انته حاجة وضرورة فانك تعلمه ، يا حيران ، حين تدرك ، كما ادرك المؤمنون والملحدون قاطمة " ، على السواء ، ان " الامان بالله هو :

أس الفضائل ،
و لجام الرذائل ،
و لجام الرذائل ،
و قوام الضائر ،
و سند العزائم في الشدائد ،
و بلسم الصبر عند المصائب ،
و عماد الرضى والقناعة بالحظوظ ،
و و الأمل في الصدور ،
و سكن النفوس اذا اوحشتها الحياة ...
و عزاء القاوب اذا نزل الموت او قر بَت ايامه ...

ولا يخدعننك ، عن هذا يا حيران ، من يقول لك ان مكارم الاخلاق تغني ، بوازع الضمير ، عن الأيمان ، لأن مكارم الاخلاق التي تواضعنا عليها ، للتوفيق بين غرائزنا وحاجات المجتمع ، لا بد لها ، عند اعتلاج الشهوات في الشدائد والأزمات ، ان تعتمد على الايمان . بل ان هذا الشيء الذي نسميه ضميراً انما يعتمد في سويدائه على الايمان ...

وانقياد الناس لمكارم الاخلاق ، ياحيران ، انما يكون بزاجر من السلطان ، او وازع من القرآن ، او رادع من المجتمع ، فاذا كنا في نجوة من سلطان القانون والدين والمجتمع لم يبق لنا وازع الله الضمير . ونحن في معركة الشهوات والغرائز مع الضائر ، قال ان نرى الضمير منتصراً ، الا عند القالة من الناس ؛ وهذه القلة نفسها لا تستمسك بضائرها ، عند جموح الشهوات ، الله اذا كانت تخشى الله يا حيران .

ولو تركننا مكارم الاخلاق جانباً ونظرنا الى حاجئنا الى الايمان من حيث هو سنند في الشدائد ، وبلسم للمصائب ، وستكن للنفوس ، وعزاء للقلوب ، وعلاج لشقاء الحياة ، لوجد نا اننا ، عند فقد الايمان ، نكون

اسوء حظاً في الحياة ، وادنى رتبة في سلم المخلوقات ، من اذل البهائم واضعف الحشرات واشرس الضوارى :

فالبهائم تجوع كا نجوع ، ولكنها في نجوة من هم الرزق ، وخوف الفقر ، وكرّب الحاجة ، وذل السؤال ...

وهي تــلد كما نلد ، وتفقد اولادها كما نفقد ، ولكنها في راحة من هلع المثكلة ، وجزع الميتمة ، وهم اليتامي المستضعفين ...

وهي ، في اجسادها ، تلذَّذ كا نلتذ ، وتألم كا نألم ، ولكنها في راحة ممّا يأكل القلوب ، ويقرّح الجفون ، ويقضّ المضاجع ، ويقطّع الارحام ، ويفرّق الشمل ، ويخرّب البيوت من المهلكات : كالحسد ، والكذب ، والنميمة ، والفرية ، والقذف ، والنفاق ، والحيانة ، والعقوق ، وكفر النعمة ، ونكران الجميل ...

وهي تعرف ، بنوع من الادراك ، ما يضرّها وما ينفعها ، ولكنها في نجوة من اعباء التكليف ، واثقال الأوزار ، ومضض الشك ، وكرب الحيرة ، وعذاب الضمير ...

وهي تمرض كا نمرض ، وتموت كا نموت ، ولكنها في راحة من التفكير في عُقبى المرض ، وفراق الأحباب ، وسكرات المدوت ، ومصير الموتى وراء القدور ...

والضواري تسفك الدماء لتشبع بلا سَرَف ، ولكنها لا تسفكها انفا ، ولا جَنَفا ، ولا صَلَفا ، ولا تَرَفا ... ولا علواً في الأرض ولا استكباراً ...

اما هذا الحيوان الفيلسوف ، الضعيف ، الهاوع ، الجزوع ، المطاع ، المختال ، الفخور ، المترقف ، المتكتبر ، المتجبر ، السافك الدماء ، الذي لا يأتيه شقاء الحياة ، اكثر ما يأتيه ، الا من تفكيره ، فانه لا علاج لشقائه الا بالايمان . فالايمان هو الذي يقويه ، وهو الذي يعزيه ، وهب الذي يسلميه ، وهو الذي يحمد النيان يسلميه ، وهو الذي يجعله انسانا يسعى الى مَثَله الاعلى لتسجد له الملائكة ... ومن دون هذا الايمان يكون هذا الانسان المسكين اتعس الخلائق ، واسوأها حظاً ، واعظمها

شقاة ، واشدّها بلاءً ، واحطّها رتبة ً ، واردْلها مصيراً ...

وسبيله الى الايمان هو ذلك (التفكير) الذي كان سبب شقائه. انه عبد لتفكيره قبل ان يكون عبداً لربه ، ولا يكون عبداً لربه ، حق العبد ، الله عبد الذي ينسج اكثر خيوط سعوده ونحوسه في الحياة الدنيا وفي الاخرة.

لقد خلق الله هذا الانسان ورفعه ، وكرسمه ، ومتيزه بهذه النفس العاقلة المفكسرة التي علمه بها الاسماء كلسها ، وخلسفه بها على الارض ، وصليره بها فوق الملائكة ، وكتب الفلاح لمن زكاها والحيبة لمن دساها (و نفس وما سواها . فالهمها فجورها وتقواها . قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها) فكيف نزكسها يا حيران ... ؟

اننا نزكتيها بالتفكير حتى تتسامى الى مَثْلَها الاعلى ، وتصل الى (اليقين) من الحق والحير والجمال ، فترى الله عنده ... وتجد من حلاوة الايمان ما تدرك بسه سر شقائها وسعادتها ، وضعفها وقوتها ، وعجزها وقدرتها ، وعبوديتها وحريتها ، بسل سر خلقها ، ووضعها على مفترق (النتجدين ) ، وتركيبها على هذه الصورة القابلة (للضدين ) ، التي من دونها لا ينفهم معنى (العبودية ) ، ولا يستقيم معنى (العبادة ) يا حيران ...

لذلك كان حقاً علينا ، من باب الحاجة والضرورة ، ان لم يكن من باب الحق والعبادة والتقوى ، ومن اجل سلامة عقولنا ، وسلامة قلوبنا ، وسلامة ضائرنا ، وسلامة انسانيتنا ومثلها العليا ، وسلامة المجتمع ، ان ندعو الى الايمان بالله ، ونيستره للعقول ، ونشرح له الصدور ...

يا حيران بن الأضعف!

لقد عراني ، في عهد الشباب، من كرّب الشك والحيرة ، مثل الذي عراك . واغراني بالفلسفة ، مثل الذي اغراك .

واولعني بالجدل والسفسطة ، مثل العلم الابتر ، والنظر الاخزر ، الذي اولعك .

وأوجعني ٬ من بعض رجال الدين ٬ مثل الجمود ٬ الذي اوجعك .

وقطعني ؛ عن البحث والدرس ؛ مثل الذي قطعك .

وكرّت بنا الايام والسنون ، والحّت علي الحياة بآلامها ، في ذات نفسي ، وفيعن أُحب فاستشرى بي الشك من جديد ، حتى صرت اقرب الى الالحاد منى الى الايمان ...

وما زال سوء الطالع يدفعني في ظلمات الحييرة ، حتى اوقفني ، في عبادة ربي ، على حر ف ، بين الايمان الموروث ، والقنوط من رحمة الله ...

ودارت بي الايام ، ودخلت في خدمة الامير ، مرافقاً اثيراً عنده ، وصاحبته الى الحجاز . وهنالك في المدينة المنورة ، هديت الى شيخ جليل صالح ، يدعى الشيخ عبد القادر ، رأيته في المسجد النبوي ، يقرأ ، بعد صلاة الصبح ، درساً على رهط من شيوخ الهند ، الذين جاءوا لاداء فريضة الحج . وقعدت ، بعد الصلاة ، بينهم في حلقة الدرس ، استمع الى الشيخ ... وطال عجبي ، حين سمعته يقرأ في كتاب ، امامة ، سرداً لا يقف فيه لتقرير ، او شرح ، او ايضاح ، او تعليق . وازددت عجاً حين رأيت ان الذي يقرأه كلام في تلخيص مذهب الفلاسفة الطبيعيين المنكرين لوجود الله ؛ فاني ما سمعت ابداً بأن مثل هذا ينقرأ في المساجد .

ولما انتهت ساعـة الدرس ، وانفرط عقد المتحلقين حول الشيخ ، دنوت منه وسألته عن هذا الكتاب . وذكرت له عجبي فقال : يا ولدي . هؤلاء رهط من علماء الهند ، كل واحـد منهم اعلم مني بالفقه والحديث والتفسير . وقد جَرَت عادتهم ان يسمعوا ، طيلة اقامتهم في المدينة ، دروساً من علمائها ، للتبراك ، ثم يطلبون منا الاجازة للتيمين ، ويجزوننا على ذلك خير الجزاء ...

ولما اتوني اول مرة ، شاورتهم فيا اقرأ لهم ، فتركوا الأمر الي ". فذكرت لهم كتاب (الرسالة الحميدية ) للشيخ الجسر ، وهمو شيخي وانا من بلده ، ففرحوا به ، وابتهجوا ، لانه كان معروفاً لديم ، ومترجماً بالاورديّة ؛ فاخذت اقرأه عليهم ، من غير شرح ولا تقرير ، لان كلامه واضح جداً ، ولاني قليل الاطلاع على الفلسفة ، فخفت ان يعترضني احدهم

بسؤال او إشكال لا استطيع له جواباً ولا حلًّا ..

وقد انتفعت ، ببركة شيخنا الجسر ، من هـذه القراءة ، وما زلت انتفع منها في كل عام : فما من عالم او طالب علم ، يأتي من الهند ، الله ويطلب مني ان اقرأ عليه كتاب الجسر ، ويشتري منه نسخا ، يأخذها ممه ، هدية ، الى بلده .

وبعد ان حدّثني الشيخ عن اصله وبلده ، وكيف هاجر منها الى المدينة مجاوراً ، طلبت منه نسخة من (الرسالة الحيدية) ، فاتاني بها . فشكرته ، وودعته ، وعدت الى مأواي ، فتفرغت لقراءة الكتاب في ليلتين . ثم اعدت قراءته لِما رايت من سمو تفكير الجسر ، وسعة علمه ، وسداد نظره ، ونفوذ بصيرته ، وبعمده عن الجود ، واعتاده على العقل ، واحترامه للعلم ، وبراعته في التوفيق بين حقائق العلم القاطعة وحقائق الدين الساطعة .

فلما قَصَى الامير سنة الزيارة لمسجد رسول الله ، وعُدُنا بطريق البحر الله ديار الشام ، استأذنته بزيارة الجسر في بلده ، فاذن لي . ونزلت في طرابلس الشام ، وزرت الشيخ في جامع يُسمَّى جامع الامير (طينال) ، وهو اشبه شيء بهذا المسجد ، الذي نحن فيه ...

ولما عرقته بنفسي ، وذكرت له اصلي ونسبي ، وقصصت عليه حكاية اطلاعي على كتابه ، وقصدي لزيارته ، وعَرَفَ مسا اشكو من مض الشك ، وكرب الحيرة ، رحب بي ، وسألني عن علماء بلادي فرداً فرداً ، ثم اكرم مثواي وانزلني في دار له هناك في سفح الجبل ، تطل على المسجد والرياض التي حوله . ثم صرت ارافقه ، كل يوم ، الى الجامع ، استمع الى دروسه ، مع رهط من اجلة العلماء من تلاميذه .

وبعد ان قضيت في ضيافته شهراً كاملاً استأذنته في السف والعودة الى بلادي وذكرت له عذري وارتباطي بالأمير وفقال لي : يا أبا النور! هذه الايام المعدودات التي سمعت بها الدرس لا تكفيك ولكني انصحك ان تُكثر من قراءة الفلسفة ، حتى لا تترك منها شيئاً ، وتكثر من

قراءة علوم الطبيعة ، و'تكثر من قراءة القرآن .

قلت: كيف أكثر من قراءة الفلسفة ، وهذا الشك ما اتاني الا منها ؟ قال يا ولدي يا أبا النور: ان الفلسفة كثر ، على خلاف البحور ، يجد راكبه الخطر والزيغ في سواحله وشطآنه ، والأمان والايمان في لنجيجه واعنهاقه . فاقرأها يا ابا النور ، بصبر واناة ، ولا تترك شيئا بما قاله الفلاسفة عن وجود الله وأحديته . ثم اجمع اقوالهم ، وقارن بينها ووازن ، ثم اجمع من القرآن كل الآيات الدالة على وجود الله ، واقرأها بتدتبر ، على ضوء ما قرأت من الفلسفة والعلم . وارجع ، في التوفيق بين العلم والدين ، الى تحكيم العقل . وسوف تجد نفسك ، بعد ذلك ، في احضان الايمان واليقين ... وأكشير ، يا ابا النور ، من قراءة سورة الضّحى ، وسورة الأنبياء . ولا تقنط من رحمة الله ، ما دمت تطلبها من ابواب التوبة والرجوع الى الله ... ولسوف يعطيك ربك فترضى ... ولسوف ينصلح ، بالك تر. ويهديك الى الطيّب من القول ، والى صراط الحيد ...

ولما عدت الى بلادي لقيت شيخ الاسلام في (طشقند) ، فحدثته عن الجسر وكتابه وزيارتي له في بلده وسؤاله عنه ؛ فما انتهيت من كلامي حتى رأيت الدمع يحول في عينيه ، ثم قال لي : ال كتاب الجسر هذا معروف في بلادنا ومشهور ومترجم بالتركية ، فلا تجد عالماً عندنا ويعرفه ، ولا داراً للكتب الا وترى فيها (الرسالة الحيدية) مع ترجمتها بالتركية . وله ايضاً كتاب يسمى (الحيصون) في العقائد مطبوع في بلادنا تحت اسم (العقائد الاسلامية) . ثم افاض شيخ الاسلام في الحديث عن الجسر ، وايمانه ، واخلاصه في الدفاع عن دين الاسلام ؛ ولما استأذنت للخروج من حضرته شيعني ولد الى باب الدار ، فسألته عن سبب بكاء الشيخ فقال لي : ان ابي 'يحب الجسر محبة عظيمة ، وقد بلغ من تعلقه الشيخ فقال لي : ان ابي 'يحب الجسر عبة عظيمة ، وقد بلغ من تعلقه به وحسن ظنه ، انه كلها ضاق صدر ، وكثيراً ما يضيق بعد ان طعن في السن وساءت صحته ، يطلب مني ان اقرأ عليه القصيدة التي نظمها في السن وساءت صحته ، يطلب مني ان اقرأ عليه القصيدة التي نظمها

الجسر في مولد الرسول عليه ، فاذا قرأتها عليه انهلت دموعه وقال لي : جزاك الله خيراً يا ضياء الدين فقد انشرح صدري وارتاح قلبي . وقد حفظت ، والله يا ابا النور، هذه القصيدة الطويلة من كثرة ما قرأتها عليه .

وبعد شهرين من عودتنا من الحجاز استعفيت الامير من خدمته ، يا حيران ، وتفرّغت للمطالعة ، فقرأت من الفلسفة ما شاء الله ان اقرأ ، في سنين عديدة ، وألّفت فيها . وقرأت من القرآن ما شاء الله ان اقرأ ، وجمعت منه الآيات الدالة على وجود الله كلها . ورجعت ، في التوفيق بين العلم والدين ، الى تحكيم العقل ، كا امرني الجسر . وخرجت من هذا الجهد الطويل ، بعد عشر سنوات ، الى الهدى واليقين ، وفُتحت علي ابواب الرحمة ، كا بشترني الجسر ، حتى رضيت . . . .

اما الهدى واليقين فقد بلغتها: بالموازنة بين كلام الكثرة العظمى من الكبر الفلاسفة القائلين بوجود الله ، وكلام القلة من الضعفاء الشكاك ، وبالمقارنة بين ادلة الفلاسفة وادلة القرآن ، وبجمع كل ما جاء في القرآن من آيات الخلق والتكوين الدالة على الله ، وتدبرها ، على ضوء الحقائق القاطعة التي اثبتها العلم ، حتى استنار قلبي فرأيت الله فيه ...

فقد دلتني الموازنة بين اقوال الفلاسفة الأصكاء المستمسكين بشرط الفلسفة (وهو النظر العقلي الخالص المجرد من الهوى ومن كل غرض وغاية سوى البحث عن الحق) على انه ليس فيهم ملحدون ، بكل معنى كلمة (الالحاد) التي تعني تعمد انكار وجود الله انكاراً مطلقاً ، او تعمد وصفه بما يناقض احديته وكاله ، ولكن فيهم (شكتاك) يبحثون عن الحق من وراء حجب الغيب ، فيأتيهم (الشك ) الذي لا يتخلص منه باحث مفكر متفلسف ، مها علا كعبه في الايمان ، لأنه من طبيعة (البحث) عن المجهول المغيب الذي لو كان معلوماً ما كان بحث ولا تفكير ، ولا غظر ولا تأمل ، ولا شك ولا استدلال . ولكن الباحثين يختلفون عقلا وذكاء وصبراً وجلداً ، فمنهم العباقرة الاقوياء الذين يكابدون ليل الشك عن يصل بهم التفكير السليم الى صبح (اليقين ) ، فلا يعبأون ، بعد

اليقين ، بشك مبهم لا 'يخدث تناقضاً عقلياً مع هذا اليقين الذي ادركوه. ومنهم الضعفاء الذين ترزح عقولهم تحت عبء الشكوك ، فيقف بهبم التفكير في العيقاب الصعاب ، وتنقطع بهم الهميم دون اقتحامها ، فيجعلون كلكل العقل عن (تصور) الشيء حجة على عدم امكان (تعقله) ، او يتخذون من غموض الحكة ، في (فرع) من فروع الخلق والتدبير ، سببا للشك في (الأصل) الذي يشهد عليه اليقين ، فيقفون حاثرين بين وميض العقل وخبوه ( مَثكُهُم مُ كَثَل الذي استوقد قد ناراً فلما اضاءت ما حواله و نصرون ) ....

ودلتني ذلك (التلاقي) على الحق واليقين والايمان ، بين العباقرة ، في كل ملتة وفي كل عصر ، على ان الحق واحد لا تختلف عليه العقول عند قوم (يتفكّرون) و (يَعْلَمُونَ) و (يَعْقِلُونَ) و (يُوقِننُونَ) و (يوثمِننُونَ) ، كا وصفهم القرآن ، يا حيران ...

ودلتني المقارنة بين الادلة المقلية التي ذكرها القرآن على وجود الله ( الحالق ، البارئ ، المصور ، العلم ، الحكم ، القادر ، المريد ، العدل ، الرحمن ، الرحم ، الواحد ، الأحد ، الفرد ، الصمد ، الذي لم يَلِد ولم يُولَد ، ولم يكن له كُفُواً احد ) والادلة التي ذكرها الفلاسفة والعلماء ، فولد ، ولم يكن له كُفُواً احد ) والادلة التي ذكرها الفلاسفة والعلماء من المسلمين وغير المسلمين ، واستدلوا بها على وجود الله ووحدانيته وجميع صفات كاله هذه بذاتها ، على أن الحق واحد ، وطرق الاستدلال عليه واحدة ، سواء كان اهتداء المقول بالتفكير قد حا في نفسها ، او قبسا من القرآن ؛ فهذا التلاقي ، بين وحي المقل الذي خلقه الله لنا ، ووحي القرآن الذي الزله الله علمينا ، دليل قاطع على ان الدين الحق لا يتنافى ولا يتمارض مع المقل في شيء ابداً . وهذا اعظم ما هداني اليه الجسر ، وحمد الله ، يا حبران .

ودلَّني التوافق والتطابق بين ما اشار اليه القرآن ، في آبات الحلق

والتكوين ، من آثار القصد ، والحكمة ، والاحسان ، والاتقان ، والاتزان ، والتقدير ، والتدبير ، والعناية ، الدالة على الله ، وبين اسرار العلم التي عرفها العلماء بعد اكثر من الف سنة من نزول القرآن ، على أن هذا القرآن من عند الله الذي ارانا ، بعد حين من الدهر ، كما و عَدَنا ، آياتِه في الآفاق وفي انفسنا حتى تبين لنا انه الحتى ... فعرفت من اعجاز القرآن ما لم اكن اعرف ، من قبل ، يا حيران .

ثم احصيت اسباب الشك وادلة الايمان ، وميز تها ، ورددتها الى مصادرها ، على ضوء ما خبرت في الحياة بنفسي ، وما قرأت وسمعته من كلام المجادلين في الله ، فعلمت وايقنت ان دلائل الايمان موجودة في كل ما خلق الله من صور الوجود ، وان اسباب الشك منحصرة حصراً فيا تحد للناس من اختللاف الحظوظ : في الرزق ، والمال ، والولد ، فيا تحد والصحة ، والمرض ، والعز ، والذل ، والتوفيق ، والحذلان ، والشقاء ، والسعادة ؛ فما من عاقل يتاح له ان يرى ، بنظرة شاملة كاملة ، جميع ما في همذا الكون من ابداع ، وقصد ، وعناية ، وحكمة ، واتقان ، واحسان ، واحكام ، وتقويم ، وتقدير ، واتزان ، وتنسيق ، وجمال ، وجلال ، ثم يستطيع ، بعد ذلك ، ان يصدق ، مها استسلم الى الشك ، ومهما الح عليه سو الطالع ، بان همذا العالم نخلق وتكون ، لنفسه ، بالمصادفة العمياء من غير خالق مد تبر قدير عليم حكيم . كا انه ما من مؤمن ، مها عظم ايمانه ، خلا الصديقين ، يستطيع ان يقصي عن فكره العجب من اختلاف الحظوظ ؛ فعلمت ان البحث في سر القدر مَز لقة " العقول .

ولكني وازنت بين هذا السبب الاوحد للشك والحيرة ، وبين ما لا يُعد ولا يحصى ، كثرة ، من البراهين القاطعة على وجود الله ، فوجدت ، بعد التأمل الطويل ، الصادق ، المجر دعن كل ميل مع الهوى او مع التقوى ، ان اختلاف الحظوظ يمكن تأويله ورد و الى علة غابت عنا ، او حكمة خفيت علينا ، او خطأ في فهم معنى القدر على حقيقته . وهو ،

على كل حال ، غيب ... والشك الآتي من وراء الغيب اضعف من ان يهدم (اليقين) المشاهد القائم على البرهان القاطع ...

نعم ، يا حيران ، ان المصائب والكوارث ترنج الايمان رجاً ، وتذهب بالعقل الى التساؤل عن السر" في خلق هذا الانسان الضعيف الهلوع الجزوع ، فيمد شيطان النفس الهناعة اصبعه ليستر عن اعيننا رحمة الله وحكته ... ولكن هذا الشك لا يدوم الا رينا تمر سحابة الأسى وتنقشع عن القلب الموجع الجزين ... بل لو اردت ان تحفظ لنفسك بشكك ، وتعمدت أن ترضاه ، وتركن اليه ، وتغذيه بما شئت من سوء الظن بالله ، فانه لا يدوم اذا كنت موثقاً الى سارية الايمان بالله الفوية التي عشتها معي ...

فهذه البراهين العقلية القاطعة الدالة على الله هي اكبر واوضح واظهر ، واقوى من ان يستطيع العقل السلم الافلات منها ، من اجل امر من عالم الغيب يمكن تأويله ورده الى اسباب عديدة ، أو حكم كثيرة خفيت علينا كا خفي علينا الكثير من اسرار المحسوسات في عالم الشهادة . وطالب الحق ، اذا تجرد عن الهوى ، لا يترك اليقين ليأخذ بالشك ، وان فعل فانما يفعل بلسانه لا بقلبه . والمؤمن الذي رسا باليقين على صخرة الحق لا (يعبد الله على حرف فإن اصابة تخير اطمأن به وإن اصابته في فننة انقلب على وجهه خير الدنيا والآخرة ...)

وقد علم الله ، سبحانه ، اننا في شقاء الحياة سنقف ، من ايماننا به ، وعبادتنا له ، على (حَرَّفِ ) ، فحد رنا . وعلم اننا سنقع على كشير من الشكوك والشبهات فأمرنا ان نستمسك بما عرفناه ، بالبرهان ، من (اليقين) ، وان نعرض عن المتشابهات التي لا يعلم تأويلها الا الله وحده ، فقال جلتت حكته : ( هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن المتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابة منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله ،

والراسخون في العلم يقولون آمنًا به كل من عند ربّنا وما يذّكتر الّا اللهاب ) .

فن المحكمات المحكمات ، ياحيران ، تلك الآيات الدالة على وجود الله دلالة قاطعة ، تجعل العالمين بها ، المدركين لأسرار معانيها ، راسخين على صخرة (اليقين) ، لا تزحزحهم عنها امواج الشك مها توالت ، وتعالت وارغت وازبدت ، في خضم الحياة وشقائها . وهؤلاء الراسخون في العلم هم الذين يُقر ون بعجز العقول عن ادراك كثير من اسرار الغيب ، فيستمسكون (باليقين) الذي دلتهم عليه (المتحكمات) من طريق البرهان العقلي القاطع ، وتأبى عليهم عقولهم ان يتفلتوا من هذا اليقين الذي عقلوه من اجهل (متشابهات ) قد التبس عليهم فهمها وتأويلها ، ولم يكو نوا منها يقيناً آخر يعارض اليقين الاول او يناقضه . وهؤلاء هم يكو نوا الالباب ) الذين يَقِفُون عند كلمة (الله ) ياحيران ...

ولكن الادلة التي تنطوي عليها هذه الآيات المحكمات اذا بقيت متفرقة ، ولم تتكشف اسرارها في اغوارها ، لم يَقُو كُلُ واحد منها ، بمفرده ، على التشبيت والتسرسيخ على صخرة الايمان ، والشد الى سارية اليقين . اما اذا مجمعت مع حقائق العلم ، على صعيد واحد ، ظهر الحق الذي يستحيل على الشك ان ينازع فيه اليقين أو يزعزعه أو يزلزله . والى هذا الجنع قصدت حين جمعت لك ، يا حيران ، ادلة القرآن وادلة الفلاسفة مسم شواهد العلم ، على صعيد واحد ، لتظهر لك ، بكر حمالها وجلالها ، الصورة الكاملة الشاملة للحق الذي نطق به الوحي ، وايده العقل السلم الصورة الكاملة الشاملة للحق الذي نطق به الوحي ، وايده العقل السلم

ولطالما ترَّحْمْتُ على الجسر الذي هداني الى هذه الطريقة يا حيران ، فان جمع هذه الادلة القرآنية ، مع الشواهد العلمية ، الى جانب الادلة العقلية ، على صعيد واحد ، وفي 'حز مة واحدة ، هو الذي يجعل لها قوة البداهة في الاستدلال ؛ فكلُننا ، يا حيران ، نقرأ القرآن ، وكلنا نعرف تلك الحقائق العلمية ، ولكن تشتنت هذه الآيات والمعارف في الذهن يجعل كل واحدة منها ضعيفة مام ضغط الشك العنيف الذي يشدده علينا شقاء واحدة منها ضعيفة مام ضغط الشك العنيف الذي يشدده علينا شقاء واحدة منها ضعيفة المام ضغط الشك العنيف الذي يشدده علينا شقاء الدي يشدده علينا شقاء المناه المناه

الحياة ؛ فهي كالقطرات من الماء تكونُ اضعفَ شيء وأَلْيَنَه ، فاذا تجمّعت وتدفقت في مجرى واحد كوّنت السّيلَ الجارف الذي يهدة الجبال ، او هي كالصورة التي لا يتم وجودها ، ولا يكتمل معناها ، ولا يظهر جمالها ، اللّ اذا عرضت للناظر بكامل اجزائها في اطار واحد .

فلما هُديتُ الى جمع هذه المعارف والآيات كلُّها في مجرى واحدٍ ، وحُزْمة واحدة ، واطار واحد، بلغتُ ، بنفسي ، هذا اليقينَ الذّي رويتُ لك بنوره (قصَّةَ الأيمانِ ) بلسان الفلسفة والعلم والقرآن ...

يا حيران بن الاضعف:

إحفظ هذه الأمالي التي امليتُها عليك ، مع هذه الوصية الأخيرة ، وانشر ها بين الناس ، لعل الله يشرح بها ، للايمان ، صدور الحيارى ، ويُصلح بالبَهُم ، ويهدي من شاء منهم الى الطيب مِن القول والى صراط الحيد .

يا حير أن بن الأضعف :

انْ كَانَ فِي الْأُجَلِ فُسْحَةً تَلاقَيْنَا ... والَّا فترحُّم علينا

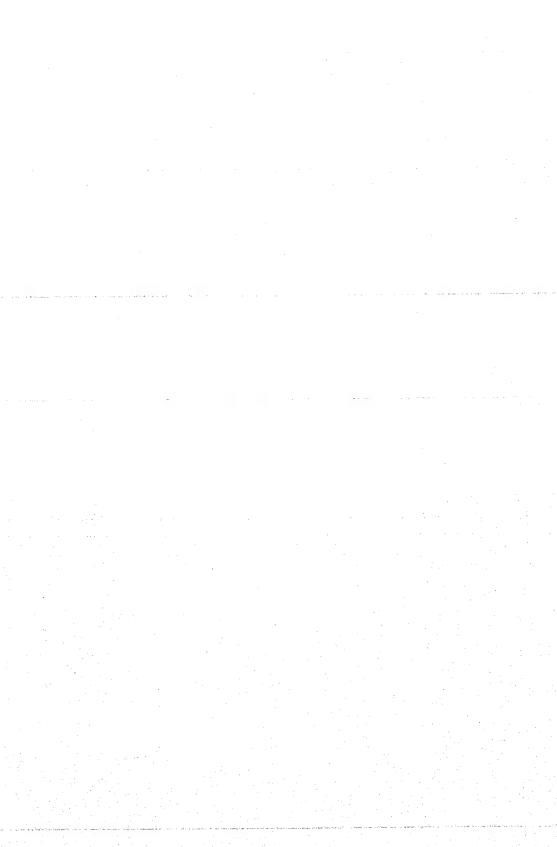

التقاريظ



#### كلمة الرئيس عبد الناصر:

تحية طيبة وبعد ، فقد تلقى السيد الرئيس مؤلفك « قصة الإيمان » وأمرني سيادته أن أشكر لك هذه المشاعر الإسلامية النبيلة ، التي حملتك على موافاته به ، مقدراً لك ما بذلت من جهد بالغ فتحت به طاقات من نور المعرفة والإيمان وأرسيت به قواعد اليقين في نفوس الناشئة والشباب ، وأزلت به الكثير مما علق في أذهان الناس من تشكك وزيف . مع تمنيات سيادته لك بالتوفيق والسداد حتى تؤدي رسالة الإرشاد الحتى والتوجيه السليم من أجل تصحيح العقيدة وتزكية القلوب والأرواح . وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .

۱۹۱/۲/۱۹۵۰ مدير مكتب الرئيس للشوُّون العامة حسن صبري الحولي

## كلمة السيد محمد أيوب خان رئيس دولة الباكستان سابقاً :

انني اشكرك لارسالك إلي نسخة من كتابك (قصة الاممان) انني متأكد من أن هذا الكتاب سيطالع بمزيد من الاهتمام لدى المسلمين في جميع انحاء العالم . وسيكون إضافة قيمة إلى مراجع الفلسفة واصول الاسلام .

# كلمة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الاستاذ حسن خالد :

(ولا عجب ان أقف في قصة الإيمان على علم غزير ، وعقل حصيف ، وملكة مزودة بفنون المعرفة والأدب والعلم ، كما انه لا عجب أن أقرأ فيه لغة رفيعة ، وأسلوبا مبسطاً سهلا ممتنعاً مطواعاً للفكرة مهما كان لها من التعقيد والعمق . وقد أثلج صدري أن أقرأ لسماحتكم كتابا من الطراز الرفيع يدافع عن العقيدة الإسلامية باسلوب لايرتضي عصرنا سواه، ولا غنى لنا عن مثله ).

## كلمة سماحة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، فقد تلقيت مؤلفكم القيم « قصة الايمان » فشكرت لكم هديتكم الكريمة وقدرت كل التقدير جهدكم البالغ في عمق التأليف ، وروعة البيان ، رغم اعبائكم الهامة في منصبكم الديني الجليل .

#### - 8 -

### كلمة غبطة البطريرك تيودسيوس السادس:

(بتلهف كنا نتابع تلاوة السفر النفيس ، الذي خطته يراعتكم الفياضة، وسبرتم فيه أغوار المعرفة ، لتلتقطوا منها كل درة يتيمة وحجة دامغة لإزالة الشك باليقين ، والإلحاد بالإيمان ، والإتيان بما لم يستطعه الا القليلون من المستمسكين بعروة الإيمان الوثقى ، والراسخون في العلم ) .

## كلمة الدكتورة بنت الشاطيء :

تعودت في أخريات كل عام ، أن أطل على موسمنا الأدبي والفكري لأرى ماذا أضاف الى رصيدنا من جديد نعتد به ، أو نشر ذخيرة من تراثنا نعتز بها . وهو موقف بالغ الدقة والحطر ، حتى ليؤثر كثير منا أن يتجنبوه ، اتقاء الحرج اوتخلصا من الحيرة ...

وليس وجه الدقة في هذا الموقف ، أنه ليس من حق ناقد أن يتصدى له ، ما لم يكن قد قرأ رصيد الموسم من الكتب الصالحة للاختيار ، وهو ما لا يستطيع أحدنا أن يدعيه ، لكن الحرج فيه يبقى بأنه إنما يختار أفضل ما قرأ ، ويفتي برأيه في حدود ما طالع وعرف ..

ولا يقال كذلك ، إن دقة الموقف راجعة الى ما يعوزنا فيه من شجاعة أدبية وتجرد قضائي ، وبطولة الضمير والقلم ، إذ مهما ترتفع الشكوى من فوضى

النقد عندنا ، فالذي لا ريب فيه أن بيننا،مع ذلك ، نقادا يرعون حرمة الحق ، وأمانة النقد ، ومحاولون جهد بشريتهم أن يتمثلوا بالآية الكريمة : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين .)

إنما الصعوبة حقاً ، في اختياركتاب الموسم، وفنون التأليف عديدة شي ، بحيث يشق على الناقد أن يصطفي كتابا منها ، إذا جاز أنه خبر ما ألف في موضوعه ، فليس بهون أن نطلق الحكم عاماً ، بحيث يستغرق كل فنون التأليف. ومن هنا تشتد حبرة الناعد ، وهو يدير عينيه في رصيد الموسم من قصص ومسرحيات ، ودواوين شعر ، ودراسات أدبية ، وذخائر التراث المحققة ، وبحوث فكرية ... ثم لا بجد مخلصاً من حبرته إلا أن نختار من كل صنف أفضله في رأيه ، فلا يكون للموسم كتاب واحد ، بل كتب عديدة شي .. ثم لا يسلم الموقف مع ذلك من اعتراض ومؤاخذة ! فبأي حق يملك ناقد أن يدعي الجبرة بكل هذه الأنواع ، حتى يقف منها موقف القضاء ؟ ؟ وإذا جَرُو ناقد على مثل ذلك الادعاء العريض ، فما مبلغ احترامنا لحكمه ورأيه ؟ !

دار كل هذا بخاطري ، حين سئلت منذ شهرين عن «كتاب الموسم » وطال ترددي بين ما قرأت طوال العام الذي مضى ، من ثمار القلم العربي ، دون أن أستقر على كتاب بعينه أطمئن الى اختياره ، ثم إذا بي فجأة أتجه الى كتاب ، كلما عاودت النظر فيه ، ازددت طمأنينة الى إيثاره على كل ما قرأت ، ذلك هو كتاب :

(قصة الإيمان، بين الفلسفة والعلم والقرآن) لفضيلة الأستاذ الشيخ نديم الجسر مفتي طرابلس ولبنان الشمالي ؛ وكنت قد تلقيته بالبريد في مستهل شهر ديسمبر الماضي ، وألقيت عليه نظرة سريعة تعبر صفحاته الحمسماية ، فقررت أنه يحتاج الى ما يشبه التفرغ ، ومن ثم استبقيته جانبا ، ذخيرة أطالعها في شهر رمضان موسمنا الديني الكبير .

ومنذ أهل الشهر وأنا أقرأ فيه، وقد تشغلني عنه شواغل الدنيا فأنصرف عنه حيناً ، لكنتي لا ألبَث أن أعود اليه بادية الحرص واللهفة ، على ما يهيئه لي من غذاء الروح والعقل والوجدان ...

ويا لها من قصة تتابع فصولا في حوار بارع ، وأسلوب أخاذ ، وتنفذ الى صميم الوجدان بحيوية الأداء وقوة الكلمة ...

ذلكم هو كتاب الموسم ...

شهادة أعلنها ، راضية النفس والعقل ، مرتاحة البال والضمىر...

فما قرأت في موسمنا كتابا مثله ، يلتقي فيه الفكر الفلسفي ، والعقيدة الدينية ، والفن الأدبي ، في مزيج رائع مؤتلف وجاذبية آسرة ...

وإذا كنت لا أستطيع أن أقدم الى القراء شيئا من مادته ، فقصارى جهدي أن أعبره لمن يطلبه من الأساتذة والزملاء بشرط واحد : هو أن يعيدوه سليماً إلى ، بعد قراءته ...

مجلة الفكر العربي ١٥ آذار سنة ٩٦٢ أستاذة الأدب بجامعه عين شمس

وبعد أربعة أشهر عادت الدكتورة بنت الشاطيء وكتبت في جريدة الأهرام الصادرة في ٩٦٢/٧/٢٧ مقالا ثانياً :

... وقرأت الكتاب القراءة الاولى فلم أتردد في الحكم له بأنه كتاب الموسم ، وسجلت حكمي هذا في مقال كتبته لبروت ، اقتصرت فيه على بيان مبررات الحكم دون أن أتناول الكتاب بدراسة موضوعية لم تتحها لي القراءة الأولى . ومرت أشهر وأنا أترقب فرصة أعود فيها الى الكتاب على طمأنينة وسعة من الوقت ، ثم كانت كلمة من ميثاقنا الوطني ، هي التي شدتني الى الكتاب رغم كل الشواغل والمشاغل ، فالتمسته في شغف بالغ ، وملء نفسي شعور بغبطة اللقاء الموعود ... تلك الكلمة هي :

« إن جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة، وإن الإقناع الحر هو القاعدة الصلبة للإيمان » بها تذكرت قصة الإيمان ، يرويها عالم دين لم يعطل الجمود عقله ولم يلجم حريته ، فانطلق بجوب آفاق المعرفة ويتصل بمنابع الفكر الفلسفي وميادين البحث العلمي ، حتى اجتاز الحاجز العقيم الذي يصد كل فكر جديد ، ويترك الجامدين بمنأى عن التطور المتلاحق الذي تدفعه جهود البشر في كل مكان .

واليوم يسعدني حقاً أن أقدم الى قراء الادب ، ذلك الكتاب الذي يلتقي فيه العلم بالدين ، لقاء لا ظل فيه لذلك الصراع الموهوم الذي يمثلهما ضدين لا مجتمعان ..

وأعترف لهم ، بادىء ذي بدء أنه ليس من الكتب التي تقرأ على عجل ويستوعبها القارىء في بساطة ويسر . وإنما هو كتاب : بجب أن يتزود له من يطالعه بكل طاقاته العقلية والروحية والوجدانية .

والقصة مثيرة ، تبدأ حيث يبدأ الصراع الموهوم بين العلم والدين :

شاب تربى تربية دينية، وأمضى طفولته الناعمة وصباه الطري، في حضانة والد شيخ تقي، ثم التحق بجامعة، أمرها موكول الى نفر من المشايخ الجامدين. وهناك تطلعت نفسه الى المعرفة فبدأ يسألهم عن سر الوجود وكنه الحلق ، فلا بحيبونه بغير الزجر والصد والوعيد . ولما يئس منهم مضى يلتمس الجواب عن أسئلته في كتب الفلاسفة ، فلم تزده إلا حيرة وضلالا . وبلغت المحنة ذروتها فطرد من الجامعة كيلا يعكر صفو المشايخ وراء أسوار جمودهم ، ولا يسمم عقول زملائه الطلاب ، بلوئة الشك وإلحاد التفلسف .

وقال له أبوه ناصحا:

ــ لقد كابدت قبلك يا بني ، كرب الشك ووطأة الحيرة ، ثم كانت نجاتي

منها بكلمة سمعتها من شيخي العالم الفقيه الفيلسوف « أبي النور الموزون السمرقندي » : إن الفلسفة بحر على خلاف البحور. سواحله خطرة يضل فيها الراكب ، والأمان والإيمان في لحجه وأعماقه . فدع عنك يا بني هذه القراءات الناقصة المشوشة البتراء التي تهز الإيمان وتجعله والعقل على طرفي نقيض .

وشد « حير ان » رحاله يلتمس الشيخ « أبا النور » في سمر قند، وكان قد اعتزل بها الناس في شيخوخته ، منقطعاً الى الله متفرغاً للزهد والتعبد .

واحتال «حيران » حتى اقتحم على الشيخ عزلته ، ومن ثم بدأت رحلته معه نحوض به بحار الفلسفة ومجاهل العلم ومحلق به في آفاق الدين على معارج من الفكر الطليق والإقناع الحر، حتى أوصله بعد جهد ومشقة الى منطقة الأمان؛ هناك حيث تنجلي الشبهات وتنجاب الشكوك ، ويتجلى نور الحقيقة ساطعاً ، فيمحق ظلمات الزيغ والحيرة والضلال ..

في هذه الرحلة الشاقة المجهدة ، وعلى طول المسرى في متاهات الوجود وغيابات الكون التماساً للهدى ، كان الفتى « حيران » يسأل و بجادل ، والشيخ « أبو النور » يصغي و يجيب ، لم يحاول مرة أن يزجر سائله أو ينهره ، ولا أبدى بادرة ملل أو ضجر ، مما ينفض الفتى من شكوك أرهقت عقله ، وعصفت بسلامه النفسى .

وفي هدأة الليل ، كان الحوار بينهما ممتد حتى مطلع الفجر ليعود فيستأنف إذا ولى النهار . وبرفق ومصابرة واحتمال ، أخذ الدليل بيد فتاه ليسبر مع الباحثين عن الله من قديم الآباد ، ثم حلق به مصعدا الى قمة « تلاقي العباقرة » حيث يلتقي عظام الفلاسفة ، وأفذاذ العلماء ، وأكابر المشايخ ، عند مشارق الإيمان بأن الحق واحد ، وان تعددت سبل البحث عنه وطرق الدليل عليه ، ولا تختلف عليه العقول عند قوم يتفكرون ، ويعلمون ، ويوقنون ، ويؤمنون ، كما وصفهم القرآن الكرم .

ثم تمهل الشيخ برهة في « ليلة الامتحان » حتى إذا اطمأن الى أن فتاه حيران قد اجتاز مرحلة الشك والحيرة ، وظفر بإيمان العقل ، مضى يتلو عليه من « كلمات ربي » آيات بينات ، يخشع لها العقل الحر المستنبر ، مثلما يخشع لها الوجدان المؤمن المطمئن ..

وكانت خاتمة المطاف، وصية الشيخ الى فتاه، تلقي نظرة شاملة على أشواط الرحلة المثيرة، فإذا الحق بيّن، والضلال بيّن، وإذا كل ما أجهد الإنسانية من صراع بين العلم والدين، إنما كان مصدره في الحقيقة:

جمود شيوخ يعيشون في عزلة عن العلم والحياة وراء أسوا رصماء تحجب عنهم الآفاق الرحبة الحافلة بآيات للقدرة يهدي اليها العقل البشري الحر ، ويكشف عنها العلم في دأب وإصرار ، ولا يدركها إلا الذين ينطلقون أحراراً مستجيبن لدعاء السماء (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبن لهم أنه الحق). وغرور متفلسفين ومتعالمين ، يتشدقون بكلمات خاوية هاذية ، طنانة جوفاء ، عن تضاد بين العلم والدين ، وحظهم من أولها قشور ، ومن الآخر هباء ...

اما الراسخون في العلم ، فيوقنون أن الإيمان حق وضرورة . واما فقهاء الدين ، أحرار الفكر والعقل ، فيومنون أن الإطلاع على أسرار العلم فريضة ، وضرورة لكمال الإيمان ، « إنما نخشى الله من عباده العلماء » .

وأنبه هنا الى ملحظ جليل وخطير، فالاستاذ الشيخ الجسر، حين حشد الأدلة العقلية للإيمان، وتتبع الشواهد العلمية، رياضية وطبيعية، المؤيدة له، لم يغب عنه أن وعي هذه الأدلة انما محتاج، أول ما محتاج الى شغف بالحق، والى فكر متحرر من أغلال التعصب، ومن الحضوع لسيطرة الوهم الشائع، بأن العلم والدين ضدان لا مجتمعان.

وحين تتبع فضيلته ما في القرآن الكريم من آيات محكمة ، مطابقة لأحدث ما وصل اليه العلم ، لم يخطر بباله لحظة ، أن يدعو إلى القولة الساذجة بأن القرآن

الكريم جمع كل نظريات العلوم ، بل حرص الشيخ على أن يحرر فتاه من التأثر بتلك البدعة الساذجة وكان في نفسه منها شيء جعله يقول لشيخه :

- إني سمعت من بعض العلماء ان القرآن لم يترك شيئاً من العلوم إلا أشار اليه .

### فكان الجواب صريحاً :

— كلا يا «حيران» كلا . فالقرآن ليس بدائرة معا رف علمية ، ولا من مقاصده إرشاد الناس إلى العلوم الكونية من باب التعليم ، ولكن ما ورد فيه من الآيات ، إنما ورد بقصد التنبيه إلى ما في خلق العالم من آثار الإرادة والقدرة والعلم والحكمة ، والاتقان والاتزان ، الدالة على وجود الله ، النافية للتكوين بالمصادفة ، ولم يقصد به تقرير العلوم الكونية . . لقد أشار إلى دلائل وجوده تعالى وقدرته وعلمه وحكمته ، ببيان عجيب يفهمه ، على ظاهره ، البدوي الساذج في القرن السابع ، ويفهم أسراره رجل العلم في القرن العشرين . . . وفي هذا يتجلى إعجاز القرآن ، لا في بلاغته وحدها التي يدركها العرب ، ولكن بما يرى البشر كافة من آياته تعالى في آفاق السموات يدركها العرب ، ولكن بما يرى البشر كافة من آياته تعالى في آفاق السموات والأرض ، وفي أنفسهم يقررها القرآن الذي نزل منذ نحو أربعة عشر قرناً ، على النبي الأمي في الجزيرة الأمية ، بأبلغ عبارة وأوجز إشارة وألطف تنبيه ، تقريراً معجزاً يدرك العامة ظاهره ، ويبقى تحت الأعماق للأجيال ، ما لا يستطيع إدراكه إلا العالمون .

فإذا جمعت هذه الآيات المحكمات ، مع ما أيدها من حقائق العلم على صعيد واحد ، ظهر الحق الذي يستحيل على الشك أن ينازع فيه اليقين أو يزعزعه أو يزلزله .

وإلى هذا قصد الشيخ ، حين جمع أدلة القرآن وأدلة الفلاسفة مع شواهد العلم ، على صعيد واحد ، لتظهر الصورة الشاملة للحق بكل جلالها وجمالها . وبعد ، فما أردت بمقالي هذا ، التعريف بكتاب تحتاج له كل صفحة من صفحاته التي قاربت خمسمائة ، إلى التدبّر والتأمل . كلا ولاكان القصد من المقال، تقديراً للمؤلف أعلم حق العلم أن لا سبيل إلى الوفاء به والإعراب عنه . وإنما هي كلمة سريعة ،أردت بها الوفاء بحق القراء علي ، حين ألفت طلاب الحق وعشاق المعرفة منهم ، إلى قصة رائعة يعز نظيرها في هذا الأوان ، وحين أدلهم على أوعى وأخصب ما طالعت في موضوع الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن . « ليستسيّقين الذين أوتوا الكتاب ، ويتزداد الذين آمنوا إيماناً » . صدق الله العظيم

بنت الشاطىء أستاذة الأدب بجامعة عنن شمس

كلمة عميد كلية أُصول الدين في الأزهر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود :

أستاذنا الجليل فضيلة الشيخ نديم الجسر مفتي طرابلس – لبنان –

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فإن كتابكم (قصة الإيمان) يتمثل فيه أسلوب الأديب، ومنطق الفيلسوف، ووجدان المؤمن، فمن أجل ذلك قررنا منذ بدء العام الدراسي ٩٦٤ — ٩٦٥ أن يكون فيه امتحان القبول للدراسات العليا شعبة العقيدة والفلسفة. ثم قررنا أن يكون فيه امتحان القبول في شعبة العقيدة والفلسفة وشعبة الدعوة والارشاد لعام ٩٦٥ — ٩٦٦. وأعلنا ذلك للطلبة في أول إبريل ١٩٦٥ حتى يتاح لهم الوقت الكافي للاستعداد. وإنه ليسعدنا أن نعرف سيادتكم بذلك تقديراً للعلم وأهله. والله يجزيكم عن الدين خبر الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

عميد الكلية دكتور عبد الحليم محمود تحریراً ۲۲ من محرم ۱۳۸۵ ه ۲۳ مایو ۱۹۹۵ م

### كلمة الدكتورة سهير القلماوي:

(خَلَوْت أمس ليلة طويلة كاملة لأقرأ الكتاب كاملا . . فإذا أنا أحدث كل من لاقيت عنه إلى الآن . . كنت أود أن أحج بنقسي إلى طرابلس لألقاك وأشكرك فإن الشكر على مثل هذا الكتاب لا ممكن أن يوفى بخطاب . . .

سأقدم الكتاب للقراء ما استطعت إلى ذلك سبيلا بالإذاعة وعن طريق مجلة منبر الإسلام . . . )

ثم كتبت الدكتورة سهير القلماوي في مجلة « منبر الإسلام » مقالا جاء فيه :

« قصة الإيمان قصة ، لها طرافة القصص ، وحلاوة أسلوبه ، وتتابع أحداثه ، وتشويق آفاقه . إنها قصة عبر التاريخ ، تبدأ منذ أن فكر الإنسان الفيلسوف في هذا الوجود ، فاعمل عقله في سر الكون وحقيقة الله .

والشيخ الجليل ، دون تعمل أو افتعال ، يرسم لنا ، بألحان مشجية ، هذا هذا اللحن الصاعد عبر التاريخ لرحلة العقل الإنساني منذ بداية العصور الأولى قبل المسيح ؛ إلى أن يصل إلى أفق القرآن الرحيب . . . وهنا يقف بنا وقفات طوالا ، لا ليثبت ما في القرآن من علم ، وإنما ليثبت حاجة المؤمن إلى العلم، ليفهم القرآن ويتعمقه ، ولا ليثبت لنا ما في القرآن من فلسفات ، وإنما ليثبت المنهج الاستدلالي في القرآن ، ويشخصه ويعرضه على المناهج الفلسفية في أرقى عصورها وجوهر حقيقتها ، فإذا النتائج مذهلة . . . »

## - كلمة الدكتور سليمان حزين مديو جامعة أسيوط:

« هو كتاب ما شرعت بتصفحه حتى أدركت أنه ليس كسائر ما كتب في هذا الموضوع ، وإنما هو كتاب جمع صاحبه بين صفاء النفس ونقاء الضمير وتحرر الفكر واتساع الأفق ، وبذلك استطاع أن يجمع في مبحثه بين الحق والحقيقة ، وأن يدرك وجود الحالق بضميره وعقله معاً . وما أقل ما يكتب الباحثون بالعقل والضمير جميعاً .

لقد قرأت فصول الكتاب وكنت كلما فرغت من فصل نازعتني نفسي بين استعادة بعضه والانتقال إلى فصل جديد، فقد كانت القراءة متعة روحية إلى جانب أنها رياضة عقلية ، وذلك أقصى ما يصبو اليه كاتب يعالج موضوعاً كالذي عالجتموه في هذا الكتاب ؛ بل في هذا العمل الكبير . .)

## م أ حكامة الدكتور زكي نجيب محمود :

(تحية خالصة، وبعد. فقد جاءني مؤلفكم العظيم «قصة الإيمان» الذي تفصلتم بإهدائه إلى وأشهد الله والحق أني ما كدت أطالع منه أولى صفحاته حتى ألفيتني مدفوعاً بدافع لم يكن لي من قبل برده أن أمضي مع (الحيران) في رحلته الفكرية الشائقة ، فهكذا يكون اعتصار الثقافة الطويلة العريضة العميقة التي يتآخى في ثناياها ورع الإيمان ومنطق العقل ، نعم هكذا يكون اعتصار الثقافة الواسعة الزاخرة في صفحات كتاب لست أشك لحظة في أنه قد أصبح ركناً من أركان انتاجنا الفكري في هذا العصر ، لأنه قد بلور في صياغة فنية رائعة وجهة أنظارنا جميعاً ، وأعني بها حسن الربط بين عقيدة نعتز بها وعقل ليس لنا بد من مجاراة أحكامه).

## 11 -كلمة الدكتور عبد الكريم اليافي :

(هو كتاب يولف بين العلم الإسلامي الواسع ، والإيمان العميق ، والنظر الفلسفي تأليفاً بديعاً مبتكراً . ويجدر بالأساتذة ، وطلاب الجامعات أن يطالعوه ويتأملوه وسأذكره للطلاب في جامعة دمشق وأنصحهم بالرجوع اليه .

## 1 و كلمة الأستاذ أمين الحولي :

( هو كتاب ينفح الحياة والدين أنفاساً باهرة فاتنة من الفن ، فيما يعرض من ( قصة الإيمان ) بأسلوب يعد من فن القول الجدير بهذا الاسم . إنها قصة الإيمان ، يكتبها عالم ديني ، من بيت علم ودين أصيل هو العلامة الأستاذ الشيخ نديم الجسر ، مفتي طرابلس ولبنان الشمالي ، وما أشعر بأنني

## - > - كلمة سمو الأمير فهد الفيصل:

(قرأت كتابكم «قصة الإنمان» وأنا معجب كل الإعجاب بما حواه من عبر رائعة ، وحكم بالغة ، فغصت في أعماقه ، ووقعت على درره ، وما درره ، وما بلغت نهايته حتى خرجت وأنا موقن أن هذا الكتاب يوضح الطريق المستقيم للجيل ، ويظهر معالم الدين الحنيف وقابليته للتطور والمدنية ، بالحدود التي رسمها القرآن الكريم . وياليت المسلمين يتخذونه نبراساً يضيء لحم معالم الطريق القويم ) .

## ا > - كلمة المرحوم محمد صالح حرب الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين بمصر :

(وإنه لسفر قيم لا يكاد القارىء يتصفح أوله إلا وتدفعه الرغبة الملحة الى قراءة آخره نظراً لما حواه من غزارة العلم وسعة الاطلاع وسرد قصة الإيمان بين الفلسفة والقرآن ، باسلوبرائع ينفرد به العلماء الاعلام أمثالكم ) .

# > > - كلمة المرحوم فضيلة الأستاذ الشيخ صلاح الدين أبو علي :

(إنها قبس من نور الإيمان جهد السابقون في البحث عن مثله فلم يوفقوا وشاء الله لنا الحير فأبصرناه في ظلمات الفكر يشع في يمينكم يهدي الحائرين ويثبت المؤمنين ).

### ٧٧ -كلمة فضيلة الاستاذ طه الجابر :

(وأشهد إني ما قرأت كتابا قديما أوحديثا حوى نصف ماحواه مؤلفكم .وإني لعلى ثقة من أن أي إنسان منصف ، مهما بلغ شكه ، سيجد نفسه ، بعد قراءة كتابكم هذا ، في حظيرة الإيمان فأسلوب الحوار الطيب الجميل الذي سلكتموه يجعل الاسترسال في القراءة أمراً محتماً رغم دقة الموضوع وعمقه وصعوبته ، كما أن ما اهتديتم اليه من وجوه الإعجاز القرآني في باب التدليل على وجود الله ، لا أظن أن أحداً سبقكم اليه غير الإمام ابن تيمة ... وإني لاعتقد اعتقاداً جازماً

لو أن امرءاً باع عمره كله في جمع هذه المعلومات القيمة التي تضمنها كتابكم لكانت الصفقة مربحة )

#### - < 2 -

#### كلمة الأستاذ خالد محمد خالد:

(لقد هممت أن أكتب اليكم فور وصول الكتاب ولكن بعد أن أتعرف اليه ولو على الأقل بتلاوة مقدمته . . بيد أني لم أكد أفرغ من مقدمته حتى أسلمتني إلى الصفحات التي تليها ، فالتي تليها حتى أتيت على آخرها وأنا أتمنى أن لايكون لها آخر . . . ولا تحسبن أني أجاملك حين أقول لك : إنك أهديت إلى الناس بهذا السفر خبراً كثيراً وإنك غرست في (بستان الله) ، إذا جاز أن نصف الحياة الانسانية بهذا الوصف . . . أقول إنك غرست في هذا البستان غرساً ميموناً لن ينفد عند الله ثوابه) .

#### - <>-

## كلمة الأستاذ منير القاضي في مجلة المجمع العلمي العراقي :

(كتاب قصة الإيمان بين العلم والفلسفة والقرآن) تأليف العلامة الحكيم الشيخ نديم الجسر مفتي طرابلس الشام هو في موضوعه كتاب العصر ، لا كتاب السنة والشهر , لم يتيسر لفيلسوف إسلامي غيره أن كتب مثله في علم الكلام بعد الإمام الغزالي وأضرابه ، وقارب بين الفلسفة الصحيحة والدين الإسلامي في فصوله وأسلوبه ، اللهم إلا أباه العالم الحطير والحكيم المتحرر المرحوم الشيخ حسين الجسر الكبير ، فقد وضع كتابه « الرسالة الحميدية » قبل ستين سنة تقريباً لعن الغرض الذي رمى اليه ابنه الأمين في كتابه ) . وبعد أن تحدث الأستاذ القاضي عن مضمون القسم الأول من قصة الإيمان قال :

(وبعد أن توصل إلى تلاقي العلم والفلسفة مع القرآن جمع أكثر ما جاء في الكتاب المبين من آيات أراد الله تعالى بها إقامة البراهين على ذلك ، وقد أحسن فيما جمع وأبدع فيما صنع ، ثم حمل على الملحدين القائلين (بالمصادفة)

حملة واثق من رأيه ، واثق من قوله ، واثق من الانتصار على خصمه و كانت ثقته في محلها - فجال وصال ، ولكن بأدب يتحلى بالهدوء وأشار وقال ، ولكن بلا كبرياء ولا غرور . . . ثم أشبع الكلام في شرح آيات الله تعالى في مخلوقاته ، شرحاً مفصلا يأخذ بالا بمان إلى قلوب ذوي الألباب ، فيفتتح أبوابها ، ويتغلغل في أعماقها ، وينتصب في مشاكيها فيضيء أرجاءها بنوره الثاقب ، الذي لا ينطفىء ، ويعمر بيونها باليقن الذي لا يزول ، ويستمد من نور الله تعالى منة يقوى بها على طرد الشكوك والأوهام .. نور على نور بهدي الله لنوره من يشاء .

ولا بجارى العلامة المؤلف المحقق في أبحاثه القيمة الثمينــة في هذا الباب، إلا مثل الإمام حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة ، فهنيئاً للنديم الحكيم وشكراً لفضله العميم . وقد اتخد العلامة لإنشاء مؤلفه أسلوباً سهلا جذاباً يستهوي المطالع والقاوىء والسامع ، ويستفز شعورهم ، ويستشرف أفئدتهم ، ويوقظ انتباههم ، ويطمعهم في المزيد مما هم فيه من لذة المعرفة وطمأنينة اليقين ، فكأمهم يلتفتون إلى حكاية غرام ، أو قصة أبطال ، يطالعون فصولها المغرية ، ويقرأون مفاجآتها العجيبة ، ويستمعون إلى حوادثها المتسلسلة ، ناسين أنهم إنما يبحثون في أدق مسائل الحكمة . وأعوص قضايا علم الكلام ، وأصعب مباحث الفلسفة والعلم . فياله أسلوباً مبتكراً في المطالب العالية ، وتقريبها إلى الأذهان ، وتذليل شموسها والجموح منها مثل نظرية النسبية العصيّة . فالأسلوب الحواري السهل . الذي مشى عليه المؤلفُ في كتابه الحليل ، أسلوب رائع جذاب خلاب يرغب المطالع من الاستزادة ، وبجذب السامع إلى الإصغاء ، ويدعو القارىء إلى الاسترسال ... هذا ؛ وأقترح على مديرية الأوقاف العامة في العراق أن تتبنى نشر هذا الكتاب المهم في سائر الأقطار خصوصاً الإسلامية منها ، بعد الاستئذان من موَّلفه الحكيم الفيلسوف الإسلامي الكريم .. والله و لي التوفيق ) .

المجلد التاسع ـ مجلة المجمع العلمي ألعر اقي

## كلمة الأستاذ همد المجذوب في مجلة حضارة الإسلام :

(... وبعد فاسمح لي ، على غير معرفة شخصية سابقة ، أن أهنئك على ما قدمته ، للعقل والحق ، من خدمة لا تقوم ، في كتابك « قصة الإيمان » الذي أتيت على آخر كلمة منه ضحى اليوم ، بعد قراءة متصلة واعية استغرقت قرابة الأسبوع . . لقد كنت في مؤلفك النفيس أديباً موهوباً يتصرف بالكلمة وفق الأرفع من قوانين البلاغة العربية ، وشاعراً ملهماً تتهاوى على قلمه الأنغام والظلال والألوان ، وعالماً موضوعياً محاسب نفسه على الحلجة والإشارة ، وفيلسوفاً عميق النظر لا يشغله الجزء عن الكل ، ولا الكل عن الجزء ، بل يتبع الوثائق ليصل بها إلى المبادىء ، التي منها تنطلق الحطوط الحون الكبر).

وبعد أن ينقد الاستاذ المجذوب بعض آراء المؤلف نقداً مخلصاً ، وينبه إلى غلط تاريخي عن مولد الغزالي وابن سينا ، وإلى ثلاث أغلاط لغوية ينهي مقاله الكبر بقوله :

(أجل ؛ إن قصة الإيمان لواحد من مؤلفات قليلة تمثل – في العربية – قمة الإنتاج الفكري خلال العشرين سنة الأخيرة . وإني لأضعه ، مطمئناً ، مع « ماذا خسر العالم » لأبي الحسن الندوي ، و « السنة » للدكتور السباعي و « الاتجاهات الوطنية » للدكتور محمد محمد حسن و « العدالة الاجتماعية » للشهيد سيد قطب و « الانسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . . هذه الأسفار التي سيقول تاريخ الفكر الإسلامي انها كانت مصدر الكثير من عوامل التكوين الثقافي الصحيح للجيل العربي والإسلامي الحديث) .

#### - CV-

كلمة مجلة التهذيب الإسلامي ، التي تصدرها جمعية القيم الإسلامية : (يشرف جمعية القيم الإسلامية أن تنشر تباعاً في رسالتها « التهذيب

الإسلامي » التأليف البديع الذي دبجه يراع العلامة الكبير الشيخ ندم الجسر مفتي طرابلس ولبنان الشمالي . تحت عنوان « قصة الإيمان بين القلسفة والعلم والقرآن » . ونحن لا نشك في أن الإعجاب الذي ناله هذا الكتاب القيم الذي يعد حقاً . فتحاً في الفكر الإسلامي المعاصر ، سيمتد لمن لم يطلع عليه من قراء مجلتنا هذه . ونغتنم هذه الفرصة لنتقدم إلى الاستاذ الكبير بجزيل شكرنا على تفضله بالسماح لنا بنشره في مجلتنا ) .

هيئة التحرير

#### - en -

كلمة الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي في مجلة ( دعوة الحق ) المغربية :

« وبعد . فقصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن جديرة بعناية الشباب المثقف ودراسته دراسة وافية لأنها تحفة فكرية وخلاصة هادية وذخيرة علمية فيها لونخاص من الاشعاعات الروحية الفلسفية الهادفة، ما يرضي العقل المتنور ، الروح الدينية وبجعلها على صعيد الإيمان الراعي المتبصر .

وما هذه الكلمة حول كتاب (قصة الإبمان) إلا الماحة خاطفة بخطوط موضوعاته الهامة ، والكتاب في الحقيقة تحفة كلها غرر ودرر لا تستغي عنه خزانة الطالب المتنور ولا الباحث المتبصر ».

### - 69-

## كلمة الأستاذ عبد الكريم غلاب في مجلة (البيّنة المغربية):

« هي قصة جديرة بأن يقرأها المؤمنون والمتشككون والملحدون ، فالمنهاج العلمي والأفق الواسع الذي إتسم به المؤلف بجعل من قراءة هذا الكتاب ضرورة علمية للذين يبحثون عن المجهول من طريق العلم. وبغير قراءة الكتاب لا يمكن تقدير الحهد الذي بذله المؤلف ولا يمكن تكوين صورة عن الكتاب من تعليق لم بهدف من ورائه الا لفت النظر لهذا الكتاب القيم ».

- m.-

## كلمة ( مجلة المسلم ) التي تصدرها ( العشيرة المحمدية ) في القاهرة :

(...ورأى فضيلة السيد الرائد الأستاذ محمد زكي إبراهيم أن الكتابجدير بالإهتمام فقرر عقد ندوة لمناقشته . وفي حديث الأربعاء كان صاحب الكلمة هو الأستاذ شعراويفقدم الكتاب ملخصاً في صفحات كان لها أبلغ الأثر في نفوس الجمهور المحمدي المستمع ... وفي الليلة التالية مباشرة انعقدت سهرة دينية شائقة امتدت إلى وقت متأخر من الليل . وفيها ألقى الشعراء المحمديون الذين حضروا حفل« قصة الإيمان » بالأمس ثمرات انفعالاتهم شعراً في هذه الليلة. وقد اقتبسنا من كل منها أبياتا نشرناها في غبر هذا المكان . ثم كانت ليلة ثالثة تلك التي التقى فيها صفوة من مفكري العشيرة وعلمائها ، في جلسة خاصة جمعت الأخ الدكتور عبد الحليم محمود ، والأستاذ الشيخ محمد أبو العيون، والشيخ علي محافظ إبراهيم البطاوي ، والأستاذ محمد حسن شعبان ، والأستاذ المهندس حسن المليجي ، والأستاذ المهندس محمد أحمد ، والأستاذ محمد عبد الحافظ مفوض المحامي ، والأساتذة الأخوة جبر ، وضيف الله ، وقاسم ، وشعراوي مع طائفة من شباب العشيرة ، وتطرق الحديث فيما تطرق الى « قصة الإيمان » وانتهي الأمر الى تكليف السيد الرائد بالاتصال بالمسؤولين والمختصين رجاء إعادة طباعة هذا الكتاب بوصفه كتاب الساعة ، ثم ترجمته الى اللغات المنتشرة لمكافحة اللادينية الطاغية ).

### -41-

# كلمة الأستاذ محمد الفاسي رئيس جامعة الرباط :

يطيب لي أن أحيط جناب العلامة البـاحث الشيخ نديم الجسر بوصول الهدية القيمة التي نالت مني كل الاعجاب والتقدير لما تبذلونه من جهود في سبيل البحث وانارة الفكر الاسلامي . وانني وانا اتصفح كتابكم « قصة

الايمان ــ بين الفلسفة والعلم والقرآن » لمعترف بالقيمة التي يكتنزهـــا بين صفحاته ومدى ما سيكون لها من أثر توجيهي لشبابنا الاسلامي والعربي .

فلكم مني ألف شكر وتقدير ودمتم لحدمة الاسلام والثقافة ذحرا .

### - 46-

#### كلمة رئيس العلماء المسلمين في يوغوسلافيا:

وبعد ، فانه وصلنا كتابكم القيم الذي بينتم فيه ، على طريقة علمية ، حقيقة الاسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان . وبهذا أديتم الأمانة وقمتم ، على قدر طاقتكم ، بقسط وافر من واجب الدعوة الى الله تعالى وتقريب المشككين الحيارى من الشبان المثقفين الذين تقف بهم الفلسفة المادية على عتبة الالحاد ، نحو الايمان بوجود الله من طريق الفلسفة التي هم بها مولعون ومن طريق العلم الذي هم به مؤمنون ومن طريق القرآن وهم عنه . مع الأسف الشديد ، مع مرضون ، لكي يعلموا ان دين الحق لا يتعارض ولا يتناقض مع العقل السليم والعلم الصحيح .

#### - 44 -

### كلمة الاستاذ أحمد مظهر العظمة رئيس تحرير مجلة التمدن الإسلامي بدمشق :

قرأت (قصة الايمان) وهي من أحسن القصص الواعي الموجه، فأكبرت علمكم وقدرت عملكم واستسغت أسلوبكم وسألت الرحمة لوالدكم الذي انجبكم، والاجر الجزيل كفاء عملكم.

سأقرّظ الكتاب في التمدن الاسلامي – التي ترحب بمناصرتكم الأدبية – وسأنقل عنه فصلاً اليها إن شاء الله .

#### -48-

كلمة الدكتور معروف الدواليبي رئيس وزراء سورية :

... وتصفّحت الكتاب ، فوجدت فيه حجة اليقين ، وحرارة الايمان، وإمعان البحث والتتبع ، تمما ينهض خير ردّ على الملحدين ، وتلمّست ما بين يدي كلمتكم بتقديم الكتاب ، فوجدت فيها تواضع العالم الكبير ، ونزاهة المؤمن الرفيع القدر ، المترفع عن حطام الدنيا ...

### ーイター

كلمة نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة ، حسين الشافعي :

فقد وصلني كتابكم « قصة الايمان » الذي قمتم بطبعه تأدية للأمانة ، والمساهمة بقسط من واجب الدعوة الى الله ، وافهام الناس ان دين الحق لا يتعارض ولا يتناقض مع العقل السليم والعلم الصحيح .

#### ーィィー

كلمة معالي الأستاذ محمد المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق :

فعرفت ان الكتاب يأخذ في طرق متعددة للوصول الى غاية واحدة هي الايمان بالله مع الدلالة على طريق القرآن الجامع لها ولاحظت ان الكتاب يسير مع مراحل التفكير في عصور التاريخ حتى الى عصرنا الحاضر في اسلوب قصصي سائغ . فكان سروري بهذا الكتاب النفيس عظيما لما ارجو من ثمرات انتشاره بين ابناء الجيل ولذلك ارى ان الدعاية له واشهاره والدعوة الى قراءته واجبة .

كلمة الأستاذ عبد الله بن عمر بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية الكبرى عكيـــة المكرمة :

تناولت كتابكم الكريم « قصة الايمان » المهدى الي واشكر كم على هذه الهدية الثمينة انه لتصنيف نفيس قد اسرني واعجبت به كثيرا وانا نسأل الله لنا ولكم التوفيق وشكرا والله يحفظكم والسلام .

- 41-

كلمة الشيخ محمد سرور الصبّان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في مكة :

وبعد فقد تشرفت بتناول كتابكم قصة الايمان الذي تفضلتم باهدائه الي فاشكركم أجزل الشكر وارجو المولى تعالى ان يجزيكم أكرم الجزاء على ما قدمتم فيه من خدمة جليلة ودعوة خالصة لوجه الله الذي لا يضيع اجر من احسن عملا وضاعف لكم الاجر وكثر في الأمة الاسلامية من امثالكم .

هَذَا الْحِتَا بُالَّذِي قَرَّطُهُ الْعَشَاتُ مِنَ الْحُلَا وَالْأَدْبَاءِ وَرَجَالِ الْفِكُ مِنَ الْعُلَا وَ وَالْأَدْبَاءِ وَرَجَالِ الْفِكُ انظهَضَ هَذِهِ النَّقِيظَاتِ فِي آخِرالْكِنَابُ